الملكة العربية السعودية وزارة العليم العاف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كتبة الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة

## مناع الفروني و الفراكر مع يوسنه بن سن بن بند العادي الشعير بد النبان البردائة ت ٢٠٠٩ هـ

رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية "الماجستبر" وَمُحَقَّ مِيثَنَى وَ هِولَ لَاسْتُكُ

(محمد فوزهـ حسن سعد)

إشراف : أ. د على بن محمد بن ناصر فقيهي

العام الدراسي

## /بسم الله الرحمن الرحيم(١)

الحمد لله الذي أوضح الطريق لأوليائه، وأظلم السُّبُل على معانديه وأعدائه، أحمده على حزيل نَعْمَائِه، وأشكره على كثير عطائه.

وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له، شهادة أتوصل بها إلى نيـل رضائـه وأحقّق بها عظيم آلائه.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أصفيائه وإمام أوليائه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأبنائه وسلم تسليما.

أما بعد:

r 🖔

فقد كنت رأيت ثلب الأشعري في عدة من الكتب منها كتاب (٢) الأهوازي، وشيخ الإسلام الأنصاري (٢) وغير ذلك. إلا أني رأيت على كتاب الأهوازي أن

 <sup>(</sup>۱) جاء في الأصل بعد قوله "بسم الله الرحمن الرحيم" هكذا في الأصل بعد قوله "بسم الله الرحمن الرحيم"

رَ ) وهو كتاب مثالب ابن أبي بشر الأشعري، وقد نقل المؤلف أقوال الأهوازي من هذا الكتــاب بالسـند إليه في كتابه "كشف الغطاء عن محض الخطأ".

 <sup>(</sup>٣) وهو كتاب "ذم الكلام وأهله" وستأتي ترجمة شيخ الإسلام الأنصاري ص: ٥.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد، أبو علي الأهوازي، صاحب التصانيف، ومقرئ الشام، ولمد سنة ٢٦٢ كان رأسا في القراءات معمرا، قرأ علي جماعة لايعرفون إلا من جبته، وروى الكثير، وليس بالمتنن له، بل هو حاطب ليل، وصنف كتابا في الصفات لو لم يجمعه لكان عيرا له، فإنه أتى فيه بموضوعات وفضائح، قال عبد العزيز الكتاني: "كان حسن التصنيف في القراءات مكثرا من الحديث، وفي إسناد القراءات غرائب". كذبه المخطيب، وابن عساكر، ورشاء بن نظيف، وأبو طاهر الواسطي، وقال في القراءة على الأهوازي: أقرأ عليه العلم ولا أصدقه في حرف واحد. توفي سنة ٤٤٦.

وعلى أية حال فأبو على الأهوازي لم يسلم من الضعف. ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي: ١٣٠١-١٣٥ (الطبقة الخامسة والأربعون)، والسير: ١٣/١٨ وما بعدها، وميزان الاعتدال للذهبي: ١٣/١٦، والسيرا ١٣/١٨ وما بعدها، وميزان الاعتدال للذهبي: ١٦٢/١، ولسان الميزان لابن وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي: ١٩١/١، والمغني في الضعفاء للذهبي: ٢/٢٢، ولسان الميزان لابن حجر: ٢/٣٧٢ وما بعدها، وشذرات الذهب لابن العماد: ٣/٢٤، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة للكناني: ص٥٠، والأعلام للزركلي: ٢١٨/٢، ومعجم المؤلفين عمر رضا كحالة:

غالب ما فيه درادم (١) قد ردّها أبو القاسم (٢) بن عساكر، وكنت حين جمعت الكتاب الذي وسمته (٣) "بكشف (٤) الغطاء الم أطلع على ذلك، ثم إنه وقع لي فرأيته كتابا قد أبدع في وضعه، وأحاد في تصنيفه، فهو من جهة الوضع وضع حيد على طريقة المحدثين، بحيث إذا رآه المرء أوقعه في أعظم شبهة، غير أنه أمور مدلسة

عقيدته: وأما عقيدته فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان أبو علي الأهوازي الذي صنف مثالب ابـن أبـي بشر ورد عليه أبو القاسم بن عساكر هو من السالمية". محموع الفتاوى: ٥٢٢٩/٥.

والسالمية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوفى سنة ٢٩٧، وابنه أحمد بن محمد بن سالم المتوفى ٢٥٠، وقد تتلمذ أحمد على سهل بن عبد الله التستري، وأكثر ما يكونون بالبصرة وسوادها، منهم فقهاء ومحدثون، خالفوا أصول أهل السنة في مواضع وبالغوا في الإثبات إلى حد التشبيه، ومن السالمية من يقول: بأن الله بذاته في كل مكان، كما أن فيهم تزعة صوفية اتحادية. انظر عنهم طبقات الصوفية: ٤١٤-٢١٦، والأنساب: ٣/٠٠، ومحمسوع الفتاوى: ٥/٢٧- ٢٢٩، والعبر: ١٩٨٠، وانظر وشذرات الذهب: ٣/٣، وتعليق د: محمد رشاد سالم علي درء تعارض العقل والنقل: ١٣/١، وانظر أيضا دائرة المعارف الإسلامية: ١٩/١،

- (۱) إذا رحعنا إلى قواميسس اللغة نجد أنهم يقولون في مادة "دردم" الدردم: الناقة المسنة، انظر: لسان العرب: ١٩٩/١٢، والقاموس المحيط: ص١٤٢٩، وغيرهما من القواميس. ولعل المؤلف أراد هنا أن يشبه ما كتبه الأهوازي في ثلب الأشعري بالناقة المسنة التي أصبحت لاقيمة لها في نظر الناس بعد ما رد عليه ابن عساكر. والله أعلم.
- (٢) وقد كتب أبو القاسم ابن عساكر كتابه "تبيين كذب المفتري" يدافع فيه عن أبي الحسن الأشعري، ويرد
   على أبي على الأهوازي في كتابه "مثالب ابن أبي بشر الأشعري".
  - (٣) يقال: وسمت الشي وسما: أشرت فيه بسمة. مقاييس اللغة لأبي الحسين بن فارس: ١١٠/٦.
     واتسم الرجل إذا جعل لنفسه سمة يعرف بها. لسان العرب: ٣٠٢/١٥.
- (٤) وكان المؤلف رحمه الله قد كتب في الرد على أبي الحسن الأشعري وذكر مثالبه في كتابه الذي سماه "كشف الغطاء عن محض الخطأ" وذلك قبل اطلاعه على كتاب الحافظ ابن عساكر "تبيين كذب المفتري" وبعد ما اطلع على هذا الكتاب شرع في الرد عليه، وصنيف في ذلك هذا الكتاب الذي نحن بصدده وهو "حمع الحيوش والدساكر على ابن عساكر".

ودراهم مزيّفة / إذا تحقّقها البصير وتأمّلها الخبير علم أنها ظاهرة الجودة وباطنة الفساد، فأردت أن أبيّن ذلك [وأوضحه] (١)، وأشهرَه وأفضحَه وسمّيته "جمع الجيوش والدساكر (٢) على ابن عساكر" حيث بال وحرئ (٣) وتعصّب للأشعري، وردّ على الصحيح البَرِي، وزعم أنه كذاب مفتري، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) جاء في الأصل "واضحة" ، ولعل الصواب هو الذي أثبته .

 <sup>(</sup>۲) الدساكر جمع دسكرة: والدسكرة القرية، وبناء كالقصر فيه منازل وبيوت للخدم وحوله بيوت للأعاجم
 یكون فيها الشراب والملاهي، قال الليث: یكون للمالوك وهو معرب. انظر: لسان العرب: ٢٨٥/٤ ۲۸٦، والقاموس المحيط: ص ٥٠١.

ويحتمل أن يكون مراد المؤلف بـ"الدساكر" هنا أن أصحاب القصور من الملوك والخدام ومن حولهم من الأعاجم وكذلك أصحاب القرى احتمعوا مع الجيوش على ابن عساكر، فالجيوش هم العلماء والدساكر هم عامة الناس على اختلاف طبقاتهم. وا لله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هكذا عبر المؤلف بقوله "بال وخرئ" حيث إن المؤلف يرى أن ما كتبه ابن عساكر في دفاعه عن أبي الحسن الأشعري وردّه على أبي علي الأهوازي كأنه بال وخرئ في ذلك. ولعل المؤلف أراد أن يبيّن أن ابن عساكر كذب وافترى في ذلك، فعير بهذا التعبير حتى يكون أبلغ في الذم. والله أعلم. ومثل هذا التعبير غير مناسب في الردود العلمية.

## (فصل) فيما ورد في ذم البدع (١) والكلام (٢) ومن تعصب لبدعة أو مبتدع أو قام معه ومدح من رد ذلك:

أخبرنا جماعة من شيوخنا، أنا ابن الزَّعْبُوبِ، أنا الحَجَّارِ،

(١) البدع حمع بدعة، والبدعة مصدر بدع، وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. المصباح المنير للفيومي المقري: ص١٥، ويقال أبدعت الشيء: الحترعته لاعلى مثال. لسان العرب: ٣٤٢/١،

قال الشاطبي: وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق، ومن هذا المعنى سمّي العمل الـذي لا دليـل عليه في الشرع بدعة وهو إطلاق أخص منه في اللغة. الاعتصام: ٩/١.

واصطلاحا: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. الاعتصام: ١/١٥.

ومعنى هذا التعريف: أن البدعة قيدت بالدين، فلو كانت تتعلق بأمور الدنيا لم تسم بدعة، ثم إنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها، ويزعم صاحب البدعة أن ما ابتدعه من الدين، وليس كذلك. انظر: الاعتصام: ١/١٥ وما بعدها.

 (۲) الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد...التعريفات للجرحاني: ص: ۱۸۵.

وقيل: الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة. المواقف في علم الكلام للأبيحي ص: ٧.

أما أهل الكلام: فهم الذين يجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعاله، فما وافق قانونهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: 7/1.

والسلف إنما ذموا الكلام لالمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة كلفظ الجوهر والحسم والعرض، بـل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه، فذموه لاشتماله على معان باطلة محالفة للكتاب والسنة. انظر: درء التعارض: ٢٣٣١-٢٣٣٠.

- (٣) هو خليل بن محمد بن عبد الرجن بن علي البعلى، صلاح الدين بن تقي الدين بن الزعبوب، ولد ببعلسك، وسمع بها من القطب اليونيني "فضل الرمي: للقرّاب، وحدث، وسمع منه أبو حامد بن ظهيرة بعد السبعين. الدرر الكامنة: ١٨٣/١٢، وذكره المؤلف في الجوهر المنضد: ١٨٣٠١٢٦.
- (٤) هو أحمد بن نعمة بن حسن الحجار المسند الشهير ملحق الأحقاد بالأحداد مولده في نيف وعشرين وستمائة، وتوفي سنة ٧٤٣ هـ. الدرر الكامنة لابن حجر: ٣٤٨/١.

أنا ابن اللَّتِي ، أنا أبو الوقت السِّجْزي (٢)، أنا شيخ الإسلام الأنصاري (٢)، أنا محمد بن أنا محمد بن أنا محمد المُردي (٥) أنا علي بن أحمد الجُرْجاني ، ثنا محمد بن معن المروزي.

قال شيخ الإسلام: وأخبرنيه غالب بن علي، أنا محمد بن الحسين، ثنا أحمد بسن سعيد، ثنا أبو نصر الرِّبَاطِي (٦) قالا : ثنا محمد بن علي (٨)، ثنا أبو حمرة السُّكَرِي (٩)،

<sup>(</sup>١) هو الشيخ الصالح المسند المعمر رحلة الوقت أبو المُنجَى عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن اللتي البغدادي، ولد سنة ٤٥٤، سمع من أبي الوقت السَّجزي وغيره، توفي ببغداد سنة ٦٣٥. ترحمته في: السير: ١٥/٢٣ وما بعدها، وشذارت الذهب: ١٧١/٥.

<sup>(</sup>٢) هو شيخ الإسلام مسند الآفاق أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي ثم الهروي الماليني، ولد سنة ٤٥٨، سمع من شيخ الإسسلام أبي إسماعيل الأنصاري وغيره، توفي سنة ٥٥٣. ترجمته في السير: ٣٠٣/٢٠ وما بعدها، وشذرات الذهب: ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الأنصاري الهروي، من ذرية أبسي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، مصنف كتاب "ذم الكلام وأهله"، وكان شديدا على أهمل البدع قويها في نصر السنة، توفي سنة ٤٨١. ترجمته في: المنتظم لابن الحوزي: ٢١/١٨-٢٧٩، السير: ٢٠/١٨، وما بعدها، شذرات: ٣٦٥-٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد، الجارودي الهروي، الإمام الحافظ، المتقن الجوال، حدث عنه شيخ الإسلام الأنصاري وأهل هراة، توفي في شوال سنة ٤١٣. ترجمته في تذكرة الحفاظ: ٣٨٥٠٣-١٠٥٦. السير: ١١٥٤/٣-٢٨٦-٢٨٦، طبقات الشافعية للسبكي: ١١٥٠٤-١١٦.

<sup>(</sup>د) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرحاني، نزيل نيسابور، تركبه الحاكم بن البيع الحافظ، توفي في صفر سنة ٣٦٦. ترجمته في تاريخ جرحان: ٣١٧-٣١٨، ميزان الاعتدال: ٣١٨-١١٢، لسان الميزان: ١٩٤/٤-١٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) وفي ذم الكلام: "أبو نصر محمد بن أبي سهل الرباطي" ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) أي محمد بن معن المروزي، وأبو نصر الرّباطي، ولم أقف على ترحمتهما.

 <sup>(</sup>٨) هو محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار، أبو عبد الله المروزي المطوعي، روى عسن أبيه وغيره،
 وكان ثقة، توفي سنة ٢٥٠. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٩/٩٤، والتقريب: ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٩) هو الإمام الحافظ الحجة محمد بن ميمون المروزي، عالم مرو، حدث عن إبراهيم الصائغ وغيره، قال الإمام أحمد: ما حديثه عندي بأس، وثقه النسائي وغيره، توفي سنة ١٦٧. ترحمته في السير: ٧/٥٨٥-٣٨٧، ميزان الاعتدال: ٥٣/٥-٤٥، تهذيب التهذيب: ٤٨٦/٩-٤٨٤.

عن إبراهيم الصائغ (١) عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ين اياكم والركون إلى أصحاب الأهواء، فإنهم بطروا (٢) النعمة، وأظهروا البدعة، وخالفوا السنة، ونطقوا بالشبهة، وتابعوا الشيطان، فقولهم الإفك، وأكلهم السحت (٣) (٤)،

قال ابن الجوزي بعد إيراد هذا الحديث: "قال ابن عدي: هذا حديث كذب موضوع على رسول الله ﷺ وأحمد بن محمد بن على كان يضع الحديث". الموضوعات: ٢٦٩/١، ووافقه السيوطي.

وتعقبهما الكناني في تنزيه الشريعة: ٣١٠/١، وقال: "رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام من طريقين من حديث محمد بن محمد بن الحسن بن شقيق، لا من حديث ولده أحمد، ... لكن الراويين عنه محمد بن معن بن سميدع المروزي، ومحمد بن أبي سهل الرباطي، لم أعرف حالهما، فلينظر فيهما، فإني أخشى أن يكونا سوياه، والله تعالم أعلم".

قلت: وقد بحثت كثيرا عن ترجمتهما، ولكنني لم أحد من ترجم لهما، والله أعلم.

ثم إن هذا الإسناد في السيمة شيء حيث إن محمد بن علي قد صرّح بالتحديث عن أبي حمزة السكري بدون واسطة أبيه مع أن أبا حمزة قد تقدم على محمد بن علي بالوفاة أكثر من سبعين سنة حيث توفي أبو حمزة سنة ١٦٧، وتوفي محمد بن علي سنة ٢٥٠، ومن ترجم لمحمد بن علي كأمثال البخاري في التاريخ الصغير ٢٩١٧، ومسلم في الكني ١٨٠، ٥، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢٨/٨، وابن حبان في الثقات ٩/١، والخطيب البغدادي في التاريخ ٣/٥٥٠، والمري في تهذيب البغدادي في التاريخ ٣/٥٥٠، والمري في تهذيب المكمال ٢٦/٢، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٩/٩٤، ٣٠٠، ٣٥، لم يذكر أحد منهم أنه سمع من أبي حمزة السكري، وإنما ذكروا سماعه من والده علي بن الحسن، عن أبي حمزة السكري، بمعنى أن سماعه من أبي حمزة السكري إنما هو بواسطة والده، وكذلك من ترجم لأبي حمزة السكري لم يذكر أحد منهم أن محمد بن على من تلامذته، وإنما ذكروا والده على بن الحسن.

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون الصائغ، من أهل مرو، يروي عن عطاء، ونافع مولى ابن عمر، وحماعة من التابعين، وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة والنسائي: لا بأس به، وقال أبو حاتم: لايحتج به، توفي سنة ١٣٢، قتله أبو مسلم الخراساني ظلما. ترجمته في ميزان الاعتدال: ١٩/١، تهذيب التهذيب: ١٧٢/١، والتقريب: ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) البطر: هو الطغيان عند النعمة. النهاية في غريب الحديث: ١٣٥/١.

<sup>(</sup>T) السحت: الحرام. النهاية: ٢/٥٤٦.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرحال: ٢٠٨/١، والهروي في ذم الكلام: ١٢/٤ ورقمة ٢٠١١، وفي "م" ص: ١٥٨، وابن الجوزي في الموضوعات: ٢٩/١، وأورده السيوطي في اللالئ المصنوعة: ٢٤٩/١، والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة: ٣١٠/١.

رهي رواية : "ودينهم النفاق وإليها يدعون "(<sup>۲)</sup>.

1/21

اوبه إلى شيخ الإسلام الأنصاري، أنا أحمد بن محمد بن خزيمة، أنا محمد أبن الحسين، أنا حامد بن محمد، ثنا أبو الصلت (٢)، ثنا عبّاد بن العوّام (٤)، ثنا عبد الغفار المدني ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عند كل بدعة كيد الإسلام وأهله بها وليا يذب عنه بعلاماته" .

ولذلك فلا يستبعد أن يكون هذا الإسناد مما قد رُكّب من قبل من حدث عن محمد بن على بن الحسن، وقد حاء في رواية ابن عدي في الكامل: ٢٠٨/١ عن طريق أحمد بن محمدين على تصريح سماع محمد بن على عن والده على بن الحسن.

ولا شك أن أحمد بن محمد أدرى بأبيه من غيره، وإن كان ممن يتهم بوضع الحديث، فهو أعرف وأدرى كيف يضع الإسناد على أبيه، والله أعلم. ثم رأيست الذهبي ذكر في السير: ٣٨٥/٧، وميزان الاعتدال: ٥٣/٤ في ترجمة أبي حمزة السكري أن نعيم بن حماد خاتم من حدث عن أبي حمزة وهو أكبر شيخ له، وقد توفي نعيم بن حماد سنة ٢٢٨ وهو من الطبقة العاشرة، رأين سماع محمد بسن علي من أبي حمزة. وهو من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي سنة ٢٥٠، والحمد لله الذي تتم الصالحات.

- (١) في ذم الكلام "زاد الرباطي".
- (٢) وجاء في رواية ابن عدي: "ودينهم النفاق والرياء، يدعبون للخير إلها وللشر إلها، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
- (٣) هو عبد السلام بن صالح بن سليمان بن أيوب القرشي مولاهم، أبو الصلت الهروي، حدث عن عباد بن العوام وغيره، وكان يتشيع، وثقه ابن معين، وضعفه النسائي، وقال الدارقطني: كان رافضيا خبيثاً، وكذبه العقيلي، ومحمد بن طاهر، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال ابن حجر: صدوق له مناكير. ترجمته في ميزان الاعتدال: ٢١٦/٢، تهذيب النهذيب: ٣٢٣/٦، والتقريب: ٥٠٦/١.
- (٤) عباد بن ألعوام بن عمر بن عبد الله، الإمام المحدث الصدوق، أبو سهل الكلابي الواسطي، وثقه أبو داود وغيره، توفي سنة بضع وثمانين ومائة. ترحمته في تاريخ بغداد: ١٠٤/١١-٥٠٥، تذكرة الحفاظ: ١٠٤/٢-٢٦١/، تهذيب التهذيب: ٩٩/٥.
- (٥) عبد الغفار المدني، قال الذهبي: شيخ مدني، حدث عن سعيد بن المسيب، لايعرف وكأنه أبو مريم، فإن حيره موضوع، وقال الحافظ ابن حجر: وهذا أورده العقبلي فقال: عبد الغفار المدنى عن سعيد مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوط لايعرف إلا به. ترجمته في ميزان الاعتدال: ٢/١٤، لسان الميزان: ٤٣/٤.
- (٦) أخرجه العقبلي في الضعفاء: ٣/٠٠، والهروي في ذم الكلام: ٢٨/٤ ورقمة ١/٧٩ وفي "م" ص: ١٧٥٠ وابن عساكر في التبيين: ٩٩-١٠٠، قال الألباني: موضوع. سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٢٦١/٢-٢٦٢٠.

وقال ﷺ: "يحمل هذا العلم من كل خلف عُدُولُه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين".

قال شيخ الإسلام الأنصاري: خرّجت طرق أسانيد هذا الحديث في كتاب "مناقب أحمد بن حنبل" "، قال: "فنأتى الآن بأقاويل الفقهاء والحيار من طبقات الأئمة في كشف عورات هذه الطائفة الزائغة عن النهج، الناكبة عنه، وإن رغمت أنوف الحهلة الذين يطعنون في أهل السنة في قدحهم في رؤوس أهل الضلالة، وينسبون من تكلم فيهم من الأئمة إلى الاغتياب "(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل: ۱۷/۲، وابن بطة فسي الإبانة عن شريعة الفرق الناحية بتحقيق رضا تعسان: ۱۹۸/۱، وابن عـدي في الكـامل: ۱۵۲/۱-۵۳، والخطيب في شرف أصحاب الحديث: ۲۸-۲۸، والبيهقي في مناقب الشافعي: ۷/۱-۸.

ذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث: ٢٩ عن مهنى بن يحيى أنه سأل الإمام أحمد عن حديث معان بن رفاعة، عن إبراهيم العذري (يعني هذا الحديث) فقال: كأنه كلام موضوع، قال أحمد: لا، هو صحيح، ثم قال: معان بن رفاعة لابأس به.

وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة: ١٩٢/١، إبراهيم بن عبد الرحمـن العـذري تـابعي أرسـل حديثـا (أراد بذلك هذا الحديث) ثم قال: وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة، وقال في بعض المواضع: رواه الثقات عن الوليد، عن معان، عن إبراهيم قال: حدثنا الثقة من أصحابنـا أن رسـول الله على قال. فذكر الحديث.

قلت: والطريق الذي أشار إليه الحافظ أخرجه ابن عدي في الكامل: ١٥٣/١، والبيهقي في مناقب الشافعي: ٨/١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الكتاب، لكن الطرق التي أشار إليها الأنصاري قد ذكرها أيضا ابن عدي في الكامل: 1 / ١٥٣ - ١٥٣ ، فذكر عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي أمامة الباهلي، وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري، كما ذكر طرق هذا الحديث أيضا الخطب في شرف أصحاب الحديث: ٢٨ - ٢٩ حيث ذكر عن أبي هريرة، وأسامة بن زيد، وابن مسعود، وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري.

<sup>(</sup>٣) يقال: نكب عنه نَكْباً ونَكَباً ونُكُوباً بمعنى عدل. القاموس المحيط: ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) في ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب" "على".

<sup>(</sup>٥) في ذم الكلام "ظ" و"ب" "وينسبونهم إلى الاغتياب".

<sup>(</sup>٦) ذم الكلام: ٤/٨١ ورقة ٢٩/١، وفي "م"ص: ١٧٥.

وبه إلى شيخ الإسلام الأنصاري، أنا أحمد بن حمدان، أنا حامد بن محمد الرَّقًا (١) الرَّقًاء ، ثنا محمد بن المغيرة السُّكَري ، ثنا هشام بن عبيد الله الرازي ح

قال وثنا يحيى بن عمار، ثنا يحيى بن /محمد، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ٣١/ب الكِسَائي، ثنا سلمة (٤)

قال وأنا الحسين بن محمد، ثنا بشر بن أحمد، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد، ثنا محمد، ثنا محمد محمد، ثنا محمود بن غَيْلان (٥) ومحمد بن عمرو الهروي، وقطن بن إبراهيم وغير واحد قالوا: ثنا الحسارود بنن يزيد (٢)، ثنا بهنز بنن

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المحدث أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي الرفاء، سمع محمد بن المغيرة وغيره، وثقه الخطيب وغيره، توفي في رمضان سنة ٣٥٦. ترجمته في تاريخ بغداد: ١٧٢/٨-١٧٤، السير: ١٦/٦ ١-١٦/، شذرات الذهب: ٩/٣.

<sup>(</sup>٢) محمد بن المغيرة بن سنان الطبيعي الهمذاني، السكري، الحنفي، الفقيه، حدث عن هشام بن عبيد الله وغيره، قال صالح بن أحمد: صدوق، توفي سنة ٢٨٤. ترجمته في السير: ٣٨٣/١٣-٣٨٤، سيزان الاعتدال: ٤٦/٤، لسان الميزان: ٣٨٦/٥.

<sup>(</sup>٣) هشام بن عبيد الله الرازي السني الفقيه، أحد أئمة السنة، قال أبو حاتم: صدوق، وليّنه ابن حبان، وقال أبو إسحاق في طبقات الحنفية: هو ليّن في الرواية، توفي سنة ٢٢١. ترجمته في البحرح والتعديل: ٩٥/٩، السير: ١٥/٩ ٤٤٦/١٠)، ميزان الاعتدال: ٣٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) هو سلمة بن شبيب، أبو عبد الرحمن الحَجْرِي المِسْمَعي النسائي، الإمام الحافظ الثقة، سمع يزيد بن هارون، وعبد الرزاق، والجارود بن يزيد وغيرهم، توفي سنة ٢٤٧. ترجمته في الحرح والتعديل: ١٦٤/٤، تذكرة الحفاظ: ٢٤٧-٥٤٤، تهذيب التهذيب: ٢٦/٤.

 <sup>(</sup>٥) محمود بن غيلان، أبو أحمد العدوي، مولاهم المروزي، الإمام الحافظ الحجة الثقة، توفي سنة ٢٣٩.
 ترحمته في المجرح والتعديل: ٢٩١/٨، تاريخ بغداد: ٩٠-٨٩/١٣، تذكرة الحفاظ: ٢/٥٧٥-٤٧٦.

<sup>(</sup>٦) الحارود بن يزيد أبو الضحاك، ويقال: أبو علي العامريّ النيسابوري، الفقيه الكبير، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة، كذّبه أبو أسامة، وضعّفه علي، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو داود: غير ثقة، وقال النسائي والدار قطني: متروك، وقال أبو حاتم: كذّاب، توفي سنة ٢٠٣. ترجمته في السير: ٢٤/٩-٤٢٦-٢٤، ميزان الاعتدال: ٣٨٤/١، لسان الميزان: ٢٠/٢.

حكيم (١) عن أبيه، عن حده قال: قال رسول الله على: "أتَرْغُون (٢) أو قال: أترغبون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس، اذكروه بما فيه يعرفه الناس" حديث حسن من حديث بهز ابن حكيم (٤).

وقد رويناه من طرق أُخر غير هذه. وفي لفظ: "أَتَرْعُونَ عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه يحذره الناس" .

وبه إلى الأنصاري، أنا الحسن بن علي، أنا أحمد بن إبرهيم، أنا مُطيَّن ، ثنا

<sup>(</sup>١) بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة، أبو عبد الملك القشيري، البصري، وثقه ابن معين، وعلمي، وأبو داود، والنسائي، وقال أبو حاتم: لايحتج به. وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا، توفي قبل الخمسين ومائة. ترجمته في الجرح والتعديل: ٢٠٣٢، السير: ٢٥٣٦، تهذيب التهذيب: ٤٩٨/١

<sup>(</sup>٢) يقال: وقد ارعوى عن القبيح أي كفّ. مختار الصحاح: ٢٨٤، وفي النهاية لابن الأثير: ٢٣٦/٢، رعا يرعو إذا كف عن الأسور، وقد ارعوى عن القبيح يرعوى ارعواه، وقيل: الارعواء الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في الضعفاء: ٢٠٢/١، وقال: ليس له من حديث بهز أصل، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه من طريق يثبت. وأخرجه ابن عدي في الكامل: ٢٥٩٥، والخطيب في الكفاية في علم الرواية: ٨٨، والهروي في ذم الكلام: ٢٩/٤، ورقة ٢/٣/١، وفي "م" ص: ١٧٥. قال الألباني: موضوع. سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) تعقب الألباني على هذا الكلام وقال: ""وخفى هذا على الهروي فقال: حديث حسن من حديث بهن، وقد توبع جارود بن يزيد عليه، وتبعه يوسف بن عبد الهادي في "حمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر" ثم قال: "وهذا الاستدراك لا طائل تحته، لأنه ذهول عن الشرط الذي يحب تحققه في الشواهد حتى يتقرى الحديث بها وهو السلامة من الضعف الشديد الناتج من تهمة في الرواة، وهذا مفقود ههنا لما سبق في كلام الأئمة النقاد أن الحديث من وضع الجارود سرقه منه آخرون". المرجع السابق: ٢/٢٥-٥٣٠.

 <sup>(</sup>٥) وهذا اللفظ حاء في رواية العقبلي، وابسن عـدي، والحطيب، وأورده أيضًا الهـروي في ذم الكـلام ورقة
 ٩٧/أ، وفي "م" ص١٧٦:.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الملقب بمطين، وكمان ثقة حافظا، توفي سنة
 ٢٩٧. ترجمته في الأنساب: ٣٢٥/٥ -٣٣٠، السير: ١٤/١٤، لسان الميزان: ٢٣٣/٥.

جعدبة الليثي أن أنا العلاء بن بشر أن عن سفيان، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن حده أن النبي على قال: "ليس لفاسق غيبة" .

وبه إلى الأنصاري، أنا الحسين بن محمد، ثنا بشر بن أحمد الإسفراييني، ثنا البن ناجية (١) بن قطن (١) بن إبراهيم، ثنا جارود بن يزيد، عن سفيان الثيوري، عن يونس (٢) عن الحسن قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) هو جعدبة بن يحيى، عن العلاء بن بشر، روى عنه مطين والعباس بن أحمد، قال الدارقطني جعدبة متروك، وقال ابن حبان في الثقات في ترجمة العلاء بن بشر روى عنه جعدبة بن يحيى مناكير. لسان الميزان: ١٠٥/٢.

 <sup>(</sup>۲) العلاء بن بشر العبشي، عن سفيان بن عيينة، عن بهنز بن حكيم، ضعفه أبو الفتح الأزدي. ميزان
 الاعتدال: ٩٧/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل: ١٨٦٣/٥، والخطيب في الكفاية: ٨٨، والهروي في ذم الكلام: ٢٩/٤ ورقة ٢٩/١، وفي "م" ص ١٧٦، قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: ١٨٣/٤، ذكره الحاكم فقال: هذا الحديث غير صحيح، وقال ابن عدي: وهذا اللفظ غير معروف والعلاء بن بشر لايعرف، وله تمام حمسة أحاديث لايتابع عليها. وقال الألباني: باطل. سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٣/٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن ناحية البربري ثم البغدادي، أبو محمد، وكان ثقتا ثبتا توفي سنة ٣٠١ ه... ترجمته في تاريخ بغداد: ١٠٤/١٠- ١٠٥، والسير: ١٦٤/١٤ ومسا بعدها، وشدرات الذهب: ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٥) قَطَن، بفتحتین، ابن إبراهیم بن عیسی بن مسلم القشیري، أبو سعید النیسابوري، قبال النسبائي: فیه نظر، وقال ابن حبان: یعتبر بحدیثه إذا حدث من کتابه، وقال الذهبي: صدوق، وقال ابن حجر: صدوق یخطی، ترجمته فی تاریخ بغداد: ۲۲۲/۲، میزان الاعتدال: ۳۹۰/۳، تقریب التهذیب: ۱۲٦/۲.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته ص: ٩.

 <sup>(</sup>٧) هو يونس بن عبيد أبو عبد الله، وقبل أبو عبيد العبدي مولاهم البصري، حدث عن الحسن البصري وغيره،
 وكان ثقة ثبتا فاضلا، توفي سنة ١٣٩ هـ. ترجمته في السير: ٢٨٨/٦ وما بعدها، وتهذيب التهذيب:
 ٢٢/١١ وما بعدها، والتقريب: ٣٨٥/٢.

وبه إلى الأنصاري، ثنا محمد بن موسى، ثنا الأصم (٣) ثنا يحيى أن ثنا عبد الملك بن إبراهيم، ثنا الصلت بن طريف قال: سألت الحسن (٥) فقلت: يا أبا سعيد فاجر (٦) قد علمت منه فذكر ذلك حين أذكره منه أغيبة هي؟ قال: لا، ولا كرامة، ما للفاجر حرمة (٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني يحيى بن عمار، ثنا أبو عصمة ، ثنا إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) مصارمة الفاجر بمعنى هجره وقطع مكالمته. انظر: النهاية: ٣٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٩/٤ ورقة ٢/٧٩، وفي "م" ص: ١٧٦.

هذا الحديث إسناده ضعيف حدا والحارود بن يزيد متهم بالوضع، ثم إن هذا الحديث أيضا من مرسل الحسن البصري.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يعقوب بن معقل بن سنان أبو العباس الأموي مولاهم السَّناني المعقلي النيسابوري الأصم، روى عن يحيى بن أبي طالب وغيره، وكان ثقة، توفي سنة ٣٤٦ هـ.. ترجمته في السير: ٤٥٢/١٥ وسا بعدها، وشذارات الذهب: ٣٧٣/٢ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) هو يحيى بن أبي طالب، أبو بكر، واسم أبيه حعفر بن عبد الله بن الزبرقان، حدث عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي وغيره، قال أبو حاتم: محله الصدق، توفي سنة ٢٧٥. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٢٠/١٤ ٢٢١، والسير: ٢١٩/١٢، ٢٦٠، ولسان الميزان: ٢٥/٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن البصري، ستأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٦) وفي ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب" "رجل فاجر قد علمت منه، وقتلته علما فذكره ذلك...".

<sup>(</sup>٧) أخرجه الهسروي فسي ذم الكسلام: ٢٩/٤ ورقسة ٢/٧٦، وفسي "م" ص: ١٧٦، والخطيسب فسي الكفاية: ص ٨٨.

<sup>(</sup>٨) هو يحيى بن عمار بن يحيى العنبسي، أبو زكريا الشيباني نزيل هراة، وكان حسن الموعظة ورأسا في التفسير، عاش تسعين سنة، توفي سنة ٤٢٢. ترجمته في السير: ٤٨١/١٧ وسا بعدها، وشذرات الذهب: ٣٢٦/٣.

<sup>(</sup>٩) لم أحد ترجمته.

محمد، ثنا حرب (١) بن إسماعيل قال: سمعت محمد (٢) بن بَشَّار يقول: "ليس لأهل البدع غيبة" (٣).

وبه إلى شيخ الإسلام الأنصاري، ثنا عبد الرحمن بن أبي الحسن بن أبي حاتم، ثنا أبي، ثنا أبي، ثنا أبو حاتم (٢) ثنا أبو خاتم أن ثنا شكر (٥) ثنا أبو زُرْعَة السمعت أبا مسهر (٥) وقلت له: أترى ذلك من الغيبة؟ قال: لا (٨).

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن موسى، ثنا محمد بن يعقوب الأصم، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عفّان ، حدثني يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>۱) حرب بن إسماعيل، أبو محمد الكرماني الفقيه، تلميذ أحمد بن حنبل، قال الذهبي: مــا علمــت بـه بأســا، توفي سنة ۲۸۰. ترحمته في السير: ۲٤٤/۱۳ وما بعدها، وشذرات الذهب: ۱۷٦/۲.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن بشار بن عثمان بن كيسان العبدي، أبو بكر البصري يعرف ببندار، وكان ثقة، توفي سنة ۲۰۲. ترجمتمه فسي تساريخ بغداد: ۱۰۱/۲ ومسا بعدهسا، وتهذيسب التهذيسب: ۷۰/۹ ومسا بعدهسا، والتقريب: ۱٤٧/۲.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الهروي في ذم الكلام: ٢٩/٤، ورقة ٧٩/١، وفي "م" ص: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الإمام الحافظ شيخ المحدثين، وكان إماما حافظــا ثقـة متثبتا، توفى سنة ٢٧٧. ترجمته في السير: ٢٤٧/١٣ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ٣١/٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الحافظ العالم المتقن أبو عبد الرحمن وأبو جعفر محمد بن المنذر بن سعد بمن عثمان السلمي الهروي شكر الحافظ، وكان واسع الرواية حيد التصنيف. ترجمته في السير: ٢٢٢٢١/١٤، وشذرات الذهب: ٢٤٢/٢.

 <sup>(</sup>٦) هو سيد الحقاظ عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة الرازي، الإمام الحافظ المتقن، ولـد
 بعد نيف وماتتين، وتوفي سنة ٢٦٤. ترحمته في الحرح والتعديل: ٣٢٨/١-٣٤٩، تــاريخ بغــداد:
 ٨٥-٦٥/١٣، السير: ٣٢٧-٣٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الأعلى بن مسهر، أبو مسهر الغساني الدمشقي، وكان ثقة فاضلا، توفـي سـنة ٢١٨. ترجمتـه فـي العبر للذهبي: ٢٩٤/١، وتقريب التهذيب: ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الخطيب في الكفاية: ص ٩٢، والهروي في ذم الكلام: ٢٩/٤ ورقة ٧٩/أ وفي "م" ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٩) هو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، قال ابسن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم. توفي سنة ٢٢٠. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٢٣٩/٧، والتقريب: ٢/٥٢.

قال الأنصاري: وثنا عبد الجبار بن الجراح، ثنا محمد بن أحمد، ثنا أبو عيسى (۱) أخبرني محمد بن إسماعيل (۲) ثنا محمد بن يحيى بن سعيد: سألت أبي (۳) قال: سألت شعبة (٤) وسفيان بن عيينة، ومالكا (٥) عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت /أو أبيّن قالوا: حميعا بيّن أمره (٦).

*۳۲/ب* 

وبه إلى الأنصاري، ثنا عمر بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن جعفر، ثنا محمد بن (٨)

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي صاحب السنن، حدث عن البخاري وغيره، توفي سنة ٢٧٩. ترحمته في السير: ٢٧٠/١٣ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ٣٨٧/٩، وشذرات الذهب: ١٧٤/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام البخاري.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن سعيد بن فَرُّوح، أبو سمعيد القطان البصري، ثقة متقمن حافظ، توفي سنة ١٩٨. تقريب التهذيب: ٣٤٨/٢، وانظر ترحمته في المحرح والتعديل: ٩/٠٥١، تماريخ بغداد: ١٣٥/١٤، السمر: ٩/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أيوبسطام الواسطي، ثم البصري، ثقة حافظ متقن توفي سنة ١٦٠. ترحمت في السير: ٢٠٢٧-٢٠٨، وتهذيب التهذيب: ٣٣٨/٤ ومسا بعدهسا، والتقريب: ١/١٥.

 <sup>(</sup>٥) هو صاحب المذهب إمام اللهجرة، ترجمته في وفيات الأعيان: ١٣٥/٤ وما بعدها، وتهذيب النهذيب:
 ١/٥ وما بعدها، وشذرات الذهب: ١٢/٢ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٢٤/٢، والخطيب في الكفاية: ٨٨، والهروي فــي ذم الكـلام:
 ٢٩/٤ - ٣٠ ورقة ٢/٧٩ وفي "م" ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) عمر بن إبراهيم بن إسماعيل، الحافظ الزاهد، أبو الفضل بن أبي سعيد الهبروي، وكان محدث هراة وشيخها، توفي في ذي الحجة سنة ٤٢٥. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٧٣/١٦-٢٧٤، السير: ٢٤٨/١٧) شذرات الذهب: ٢٢٩/٣.

<sup>(</sup>٨) محمد بن إسحاق بن خزيمة، الحافظ الحجة الفقيه، إمام الأئمة، أبو بكر السّلمي النيسابوري الشافعي، سمع محمود بن غيلان، ومحمد بن بشار، ومحمد بن رافع، وغيرهم، توفي في ذي القعدة سنة ٣١١. ترجمته في الحرح والتعديل: ١٩٧/٧، السير: ١١٥٥٦-٣٨٢، طبقات الشافعية: ٣/٣ ١٠-١٠٠٠.

 <sup>(</sup>٩) محمد بن رافع بن أبي زيد، واسمه سابور، أبو عبد الله القُشيري مولاهم النيسابوري، الإمام الحافظ
 الحجة، سمع مالا يوصف كثرة منهم سفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون، توفى فى ذي الحجة سنة ٢٤٥.

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وبه إلى شيخ الإسلام الأنصاري، أنا أبو يعقوب (أ) أنا أحمد بن محمد ابن الأزهر، ثنا أحمد بن محمد بن يونس، ثنا أبو زيد الضَّرِير (٥) ثنا أحمد بن أبي الأزهر، ثنا معاوية بن عمرو (٧) عن أبي إسحاق الفراري (٨) عن

ترجمته في الحرح والتعديل: ٢٥٤/٧، تذكرة الحفاظ: ٥١٠-٥١، السير: ٢١٨-٢١٢-٢١٨.

<sup>(</sup>۱) محمد بن صبيح السعدي، عن الحسن البصري، قال الذهبي: مجهول، وقال الحافظ ابن حجر: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه البصريون، ومن زعم أنه ابن السمّاك فقد وهم لأن ابن السماك لم يلق الحسن، وهذا شيخ حالس الحسن البصري. ترحمته في ميزان الاعتدال: ٥٨٤/٣، لمان الميزان: ٥٠٤/٠-٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، الفقيه الفاضل، وكان سيد أهــل زمانـه علمـا وعملا، وكان كثير الإرسال والتدليس، توفي في رحب سنة ١١٠. ترحمته في حلية الأولياء: ١٣١/٢ ومــا بعدها، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٧، السير: ٣٠٦/٤ - ٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٠/٤ ورقة ١/٨٠ وفي "م" ص ١٧٧، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ١٤٠/١، وذكره ابن بطة في الشرح والإبانة: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد، أبو يعقوب السرخي، ثم الهروي القرّاب الحافظ الكبير، محدث هراة، صاحب التواليف الكثيرة، توفي سنة ٢٩٤. ترجمته في تذكرة الحفاظ: ١١٠٠٣-١١٠١، السير: ٧٢/٥٧-٥٧١، طبقات الشافعية: ٢٦٥-٢٦٤/٤.

 <sup>(</sup>٥) وفي ذم الكلام "أبو زيد الضرير المُسْتَمْلي" ولم أنف على ترحمته.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الله بن أيوب الحنفي، أبو الوليد بن أبي رحاء الهروي، إمام بهراة في الفقه والحديث، وكان ثقة، روى عن سفيان بن عبينة، ومعاوية بن عمرو الأزدي وغيرهما، توفي سنة ٢٣٢. ترجمته في الحرح والتعديل: ٥٧/٢، تهذيب الكمال: ٣٦٥-٣٦٥، تهذيب التهذيب: ٤٧-٤٠.

 <sup>(</sup>٧) معاوية بن عمرو بن المهلّب، الإمام الحافظ الصادق، أبو عمرو الأزدي المعني البغدادي، روى عن أبي إسحاق الفزاري وغيره، توفي في حمادي الآخرة سنة ٢١٤. ترجمته في تـاريخ بغـداد: ١٩٧/١٣-١٩٨٠، السير: ٢١٤/١- ٢١٠٥، تهذيب الكمال: ٢١٠-٢٠٠/٢٧.

<sup>(</sup>٨) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق الفزاري، الإمام الحافظ المجاهد التقة المأمون، حدث عن الأوزاعي والثوري وغيرهما، توفي سنة ١٨٥ وقيل بعدها. ترحمته في تذكرة الحفاظ: ٢٧٣/١-٢٧٤، تهذيب الكمال: ٢٧٢/١-١٧٠، السير: ٥٤٨-٥٤٨.

الأوزاعي (١) قال: قال يحيى بن أبي كثير ' : "ثلاثة لاغيبة فيهم إمام حائر، وصاحب بدعة، وفاسق" (٣).

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن موسى (٤)، ثنا الأصم (٥)، ثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل سمعت أبي يقول: ثنا أبو جعفر الحَذَّاء قال: قلت لسفيان بسن عينة: إن هنذا يتكلم فسي القسدر (٢) أعنسي

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد، أبو عمرو الأوزاعي، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، يروي عن عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهما، توفي سنة ١٥٧. ترحمته في الحرح والتعديل: ١٨٤/١-٢١٩، حلية الأولياء: ١٣٥/٦-١٤٩، السير: ١٠٧/٧.

 <sup>(</sup>۲) يحيى بن أبي كثير، أبو نصر الطائي، مولاهم اليمامي، الإمام الحافظ الثقة، وكان يدلس ويرسل، توفي
 سنة ۱۲۹. ترجمته في السير: ۲۷/٦-۳۱، العبر: ۱۳۰/۱، تهذيب التهذيب: ۲٦٨/۱۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام ورقة ١/٨، وفي "م" ص ١٧٧.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان، أبو سعيد الصيرفي النيسابوري، الشيخ الثقة المأمون، توفي في ذي
 الحجة سنة ٤٢١. ترجمته في السير: ٣٥٠/١٧، العبر: ٢٤٥/٢، شذرات الذهب: ٣٢٠/٣.

محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأسوي مولاهم، النيسابوري الأصم، الإسام المحدث مستد
 العصر، الثقة المأمون، توفي في وبيع الآخر سنة ٣٤٦.

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الله الأنباري، أبو جعفر الحذاء، من أهل الأنبار، وكان ثقة صدوقا، سمع ابن عيينة وغيره، وعنه أحمد بن حنبل وخلق آخرون. الأنساب: ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٧) مسألة البحث في القدر تعتبر من أخطر المسائل العقدية التي ثار حولها الحدل والاختلاف، وقد حدثت هذه البدعة في آخر أيام الصحابة، وكان أول من تكلم بالقدر رحل من أهل العراق يقال له: سوسن وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد، فلما بلغ قولهم الصحابة بإنكار القدر أنكسروا عليهم إنكارا عظيما وتبرؤوا منهم. انظر: الشريعة للآجري: ص٢٤٣، والملل والنحل للشهرستاني: ٢٢/١، والفرقان بين الحق والبالطل لابن تيمية: ص٥٥-٩٥.

وفي المجلد الثامن من مجموع الفتاوى نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد بسط المكلام محول موضوع القدر، وقد قسم شيخ الإسلام القدرية إلى ثلاثة أصناف:

قدرية مشركية، وقدرية مجوسية، وقدرية إبليسية، والذي يهمنا هنا هو الصنف الشاني من القدرية، وهم القدرية المحوسية.

قال شيخ الإسلام في بيان هذه الطائفة من القدرية ما ملخصه: القدريسة المجوسية همم الذين يجعلون لله شركاء في حلقه، ويقولون إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قالوا ولا يعلمها أيضا، ويقولون إن حميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه. فيجحدون مشيئته النافذة، وقدرته الشاملة، ويزعمون أن هذا هو العدل، وهذا قول المعنزلة ومتأخري الشيعة، كما وقع هذا الاعتقاد أيضا في كثير من المتفقهة والمتكلمة. انظر: محموع الفتاوى: ٢٥٨/٨ وما بعدها.

وقال ابن القيم في شفاء العليل ما مفاده: وسلف القدرية كانوا ينكرون علم الله بأعمال العباد وكتابتها و وتقديرها وهم مجوس الأمة.. شفاء العليل: ص ٥٣، ٥٥.

وإذا تأملنا كلام ابن تيمية وابن القيم نحد أن القدرية المجوسية طائفتان:

الطائفة الأولى: يذهبون إلى إنكار عموم المشيئة والحلق، حيث جعلـوا أفعـال العبـاد الاختيارية بمشيئتهم وقدرتهم وحدهم، وليست هي بتقدير الله ومشيئته وخلقه. و"هؤلاء يشبهون المجوس في كوتهم أثبتوا غير الله، يحدث أشياء بدون مشيئته وقدرته وخلقه". كما قاله شيخ الإسلام. محموع الفتاوى: ٢٥٢/٨.

والسلف لم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت حلق الأفعال. محموع الفتاوى: ٣٥٢/٣.

الطائفة الثانية: يقولون بإنكار علم الله السابق بأفعال العباد، ويزعمون أن الله لايعلم أفعال العباد إلا بعد وحودها، وهذا كما قاله سلف القدرية وغاليتهم. قال شيخ الإسلام: "وهم كفار كفرهم الأئمة كالشافعي، وأحمد وغيرهم". محموع الفتارى: ١٥٢/٢.

وقد ثقل الإمام ابن القيم الاتفاق من سلف الأمة على تكفيرهم. شفاء العليل: ص ٥٣.

وقد قابلت هذه الفرقة الحبرية، ورئيسهم الحهم بن صفوان السمرقندي، وكنان ظهور حهم ومقالته في الحبر في أواخر دولة بني أمية بعد حدوث القدرية وغيرهم. ويزعم هؤلاء أن لا فعل للعبد البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل، كما أنكروا الحكمة، والرحمة، والقوى، والطبائع، والأسباب، وهذا القول إن لم يكن شرا من القدرية فليس هو بدونه في البطلان.

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق، فقالوا: إن الله حالق كبل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن كل ما يحدث صادر عن علم الله وقدرته وإرادته، وأن أفعال العباد من حملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم مريدون لها مختارون لها حقيقة، وبها صاروا مطيعين وعضاة ويستوجبون عليها المدح والذم. انظر: محموع القتارى: ٨/٠١٤ ومابعدها، وشوح العقيدة الطحاوية: ص ٢٦١ وما بعدها.

ثم ليعلم أن للقدر أربع مواتب، فمن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر.

المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، وهي العلم السابق، وكتابت السابقة تدل على علمه بها قبل كونها.

ومما يدل على علم الله السابق قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لِلْمَلَائِكَةُ إِنِي جَاعِلُ فِي الأرض خليفة. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيهما ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم مالا (١) إبراهيم بن أبي يحيى، فقال: عرفوا الناس بدعته وسلوا ربكم العافية"(٢).

وبه إلى الأنصاري، ثنا محمد بن أحمد بن علي، ثنا علي بن يوسف الشيرازي، ثنا أحمد بن إبراهيم الديم الديم بن أبان، ثنا يوسف بن فراس، ثنا محمد بن إبراهيم الديم الديم بن أبان،

تعلمون ﴾ البقرة: ٣٠، قال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الحليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون، وساكنوا الجنة.

الموتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الله كر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ الأنبياء: ١٠٥. فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لاتختص بزبور داود، فأخبر الله في هذه الآية أنه كتب في الذكر الأول أن المؤمنين يرثون الأرض من الكفار، وكان رسول الله عند نزول هذه الآية بمكة، وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه، والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض.

الموتبة الثالثة: مشيئته لها، وقد دل عليها إحماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وحميع الكتب المنزلة، والفطرة، وأدلة العقول والعيان، وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك، من ذلك قوله تعالى: ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ﴾ هود: ١١٨ وقوله: ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ الأنعام ٣٥ إلى غير ذلك من الآيات.

المرتبة الرابعة: خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل، وحميع الكتب المنزلة، والفطرة، والعقول، ومما يدل على ذلك من الآيات قوله تعالى: ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ﴾ الزمر: ٦٢، وهذا عام محفوظ لايخرج عنه شيء من العالم أعبانه وأفعاله وحركاته وسكناته، فإن الله هو الخالق وما سواه مخلوق له. انظر هذا المبحث في شفاء العليل: ص ٦٣- ١٨٧، وانظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية: ٢٧٤، ومعارج القبول لحافظ الحكمى: ٢٨/٢-٢٨٤.

- (۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني، الفقيه، صنف الموطأ وهو كبير أضعاف موطأ الإمام مالك، روى عنه حماعة قليلة، وكان يرى القدر، نهى ابن عيينة عن الكتابة عنه، توفي سنة ١٨٤. ترجمته في السير: ٨/٠١-٤٥٤، وتهذيب التهذيب: ١٨٨١، والتقريب: ٢/١٤.
  - (٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٠/٤ ورقة ١١/٨، وفي "م" ص :١٧٧.
- (٣) الديبلي: بفتح الدال المهملة وسكون الياء وضم الباء، نسبة إلى ديبل وهي بلدة من بلاد ساحل البحر قريبة من السند، الأنساب: ٢٣/٢.
- (٤) يوسف بن أبان، وأسود بن حاتم، رمنهال السراج، ثلاثتهم لم أجد من ترجم لهم في كتب الـتراجم التي تمكنت من الحصول عليها . والله أعلم.

نُنا أسود بن حاتم، أخبرني منهال السَّرَّاج، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "أَتَرْعُونْ عن ذكر الفاجر حتى يعوفه /الناس، اذكروه بما فيه يعوفه الناس".

1/~~

وبه إلى الأنصاري، ثنا يحيى بن عمار، ثنا محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إبراهيم الصَّرَّام، ثنا عثمان بن سعيد (٢)، قال: كتب إليّ عليّ بن خَشْرَم (٣) سمع عيسى بن يونس (٤) يقبول: "لاتحالسوا الجهمية (٥)، وبينوا للناس أمرهم كسى يعرفوهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٠/٤ ورقة ٢٠/٨، وفي "م" ص: ١٧٧، وقد سبق تخريج هـ أا الحديث والحكم عليه ص: ١٠.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن سعيد بن خالد، الإمام الحافظ الناقد، أبو سعيد التميمي الدارمي، صاحب "المسند" وصنف كتابا في "الرد على بشر المريسي" وكتابا في "الرد على الجهمية"، سمع الإمام أحمد بن حبل وإسمحاق ابن راهويه، وغيرهما. توفي سنة ٢٨٢. ترحمته في الحرح والتعديل: ٥٣/٦، السير: ١٩/١٣-٣٢٦، طبقات الشافعية: ٢/٥، ٣٠٠، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) على بن حشرم بن عبد الرحمن، أبو الحسن المروزي، الإمام الحافظ الصدوق، سمع عيسى بن يونس وابن عيينة وغيرهما، توفي في رمضان سنة ٢٥٧. ترجمته في الجرح والتعديل: ١٨٤/٦، السير: ٣١٧-٥٠١، السير:

<sup>(</sup>٤) عيسى بن يونس بن عمرو بن عبد الله، أبو محمد الهَمْدَانِي السبيعي الكوفي، الإمام الحافظ الحجة الثقة، حدث عن الأوزاعي، وشعبة، والثوري، وخلق كثير، توفي سنة ١٨٨. ترجمته في تاريخ بغداد: ١٥٢/١، السير: ٨٩٨٨ – ٤٩٤، تهذيب التهذيب: ٢٣٧/٨.

<sup>(</sup>ه) الجهمية: هم تلك الطائفة الضالة ينتسبون إلى حهم بن صفوان أبي مُحرز الراسبي. وكان تلميذا للجعد ابن درهم الذي كان أول من ابتدع القول بحلق القرآن، وكان حهم هذا يقول بالإحبار وينكر الاستطاعات كلها، ويقول: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى، ويقول بفناء الجنة والنار، ويزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، والكفر هو الجهل به فقط، وكان يمتنع من وصف الله بأنه حي أو عالم أو مريد ويصفه بأنه موحد وخالق ومحيى ومييت، لأن هذه الأوصاف مختصة بالله وحده.

والجهمية أيضا تطلق أحيانا بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات عامة.

انظر عن الجهم وآرائه في الفرق بين الفرق: ٢١١-٢١٢، الملل والنحل: ٧٢-٧٦، التعريفات للجرحاني: ٨٠، السير: ٢٦٦-٢١، الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية: ٧٠، مسيزان الاعتدال: ٢٢٦/١، لسان الميزان: ٢٢/٢).

فيحذروهم"(١)

وبه إلى الأنصاري، ثنا محمد بن أحمد الحَارُودي (٢)، ثنا محمد بن علي بن حامد، ثنا الفضل بن عبد الله (٣)، ثنا مالك بن سليمان (٤) قال: كتب إليّ وهب بن وهب بن وهب أ، ثنا عبد الملك بن عبد العزيز (٦)، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "يحمل هذا العلم من كل حَلَقٍ عُدُولُه ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين "(٧).

 <sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد بن محمد، أبو الفضل الجارودي الهروي، الإمام الحافظ المتنن الحوال، توفي في شوال سينة ٤١٣. ترجمته في السير: ٣٨٦-٣٨٦/١٧، طبقيات الشافعية: ١١٦-١١٦، شيذرات الذهب: ١٩٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكري الهروي، عن مالك بن سليمان، قال ابن حبان: لا يحوز الاحتجاج به بحال، شهرته عند من كتب من أصحابنا حديثه تغني عن التطويل في أمره، فلا أدري أكان يقلبها أو تدخل عليه، وقال الدارقطني: ضعيف، وسمى أباه عبد الله مكبرا. ميزان الاعتدال: ٣٥٣/٣، لسان الميزان: ٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) مالك بن سليمان الهروي، قاضي هراة، قال العقيلي: فيه نظر، وكذا قال السليماني، وضعفه الدارقطني. ميزان الاعتدال: ٤٧٧٣، لسان الميزان: ٥/٤.

<sup>(</sup>٥) وهب بن وهب بن كثير، أبو البختري القرشي المدني، قال ابن معين: كان يكذب عدو الله وقال عثمان بن أبي شيبة: أرى أنه يبعث يوم القيامة دحالا، وقال أحمد: كان يضع الحديث، وقال مرة: هو أكذب الناس، وقال ابن الحارود: كذاب خبيث، كان عامة اللبل يضع الحديث، توفي سنة ٢٠٠٠. ترحمته في السير: ٩/٤٧-٣٥٥، ميزان الاعتدال: ٣٥٤-٣٥٤، لسان الميزان: ٢٣١-٣١٢.

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج، الإمام العلامة الحافظ الفقيه الثقة الفاضل، شبخ الحرم، أبو الوليد القرشي الأموي المكي، يروي عن عطاء بن أبي رباح وغيره، وكان يدلس ويرسل، توفي سنة ١٥٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٠٠/١، وما بعدها، تذكرة الحفاظ: ١٩١١-١٧١، السير: ٣٢٦-٣٣٦.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٠/٤ ورقة ١/٨٠، وفي "م" ص: ١٧٨.
 وقد سبق تحريج هذا الحديث ص: ٨، ونقلت كلام الحافظ ابن حجر حوله.

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كثيرة (١) وفي كلها "ينفون تأويل الجاهلين".

وبه إلى الأنصاري، أنا منصور بن العباس، ثنا زاهر بن أحمد، ثنا ابن عُقْدة (٢) حدثني محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة (٣) ثنا سفيان (٤) عن ابن طاووس (٥) عن أبيه (٢) قال: قال ابن عباس: "عليكم بالاستقامة والاتباع، وإياكم والتبدّع" (٢).

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن موسى، ثنا الأصم، ثنا الصغاني، ثنا محمد بن على اعن نوح بن أبي مريم، عن يزيمد بن زيماد، عن ٣٣/ب

 <sup>(</sup>١) وقد أشرت فيما سبق إلى هذه الطرق، ص: ٨، وذكر هذه الطرق أيضا الهبروي في ذم الكلام: ٣٠/٤.
 ٣١ ورقة ١/٨٠-١/٨، وفي "م" ص: ١٧٩-١٧٩.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني، أبو العباس الكوفي، وهو المعروف بالحافظ ابن عقدة، رمي بالتشيع، ضعفه غير واحد وقواه الآخرون، توفي سنة ٣٣٢. ترجمته في السير: ١٥/١٥، ولسان الميزان: ٢٦٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو موسى بن مسعود البصري أبو حذيفة النهدي، صدوق سيء الحفظ، حدث عن سفيان الثوري وغميره، توفي سنة ٢٢٠. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٣٧٠/١٠، والتقريب: ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٤) هو الثوري.

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن طاووس اليماني، أبو محمد، سمع من أبيه وأكثر عنه، وكان ثقة فاضلا عــابدا، توفـي سـنة
 ١٣٢. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٥/٢٦٧ وما بعدها، والتقريب: ٤٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) هو طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن، الحميري مولاهم، الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاووس لقبه، ثقة فقيه فاضل، عالم باليمن، سمع من زيد بن ثابت، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، ولازمه وهو معدود في كبراء أصحابه، توفي سنة ٢٠١. ترجمته في حلية الأولياء: ٣/٤-٢٣، تذكرة الحفاظ: ١٠/١، السير: ٥/٨٠-2١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه المروزي في السنة ٢٤، والهروي في ذم الكلام: ٣٤/٤ ورقة ١/٨٢ وفي "م" ص: ١٨٢.

 <sup>(</sup>٨) هو الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ثمم البغدادي، ثقة ثبت، توفي سنة ٢٧٠.
 ترجمته في تهذيب التهذيب: ٣٥/٩ وما بعدها، والتقريب: ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٩) هو نوح بن أبي مريم، أبو عصمة المروزي، القرشي مولاهم، مشهور بكنيته، ويعرف بالجمامع، لجمعه العلوم، لكن كذبوه في الحديث، وقبال ابن المبارك كان يضع، توفي سنة ١٧٣. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٤٨٦/١٠ وما بعدها، والتقريب: ٣٠٩/٢.

أبي العالية أن عن ابن عباس قال: من أقرّ السم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع (٢) ربقة (٣) الإسلام من عنقه المنافقة المن

وبه إلى الأنصاري، أخبرني غالب بن علي، ثنا محمد بن الحسين، ثنا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حَمْدُوَيْه، ثنا الفِرْيَانَانِي (٥) ثنا علي بن شُمَيْط، عن أبي (٦) عصمة، عن إبراهيم الصائغ، عن عكرمة، أن نجدة (٧) قال لابن عباس: كيف معرفتك بربك، لأن من قبلنا اختلفوا علينا؟ فقال: إن من ينصب دينه للقياس لايزال الدهر في التباس، مائلا

 <sup>(</sup>١) هو رُفيع بن مِهْران أبو العالية الرِّيَاحي، الإمام المقرئ الحافظ الثقة، لكنه كثير الإرسال، يروي عن ابن
 عباس وغيره، توفي سنة ٩٠ وقيـل بعدها. ترحمته في تذكرة الحفاظ: ٥٨/١ السير: ٢٠٧/٤-٢١٣٠
 تهذيب التهذيب: ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "أقرأ" والذي أثبت من الإبانة لابن بطة.

<sup>. (</sup>٣) الربقة في الأصل: عروة في حبل تُععل في عنق البهيمة أو يدها تُمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني ما يشكُدُ به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. النهاية في غريب الحديث: 19./٢

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن طريق نوح بن أبي مريم أيضًا: ٣٥٣/١-٣٥٤، وذكره أيضًا في الشرح والإبانة: ص ١٣٧، وأخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٥/٤ ورقة ٢/٨٢، وفي "م" ص: ١٨٣.

قلت: هذا الأثر بهذا الإسناد لاشك في ضعفه بل نخاف من وضعه، لأن نوح بن أبي مريم متهم بالوضع.

<sup>(</sup>٥) الفرياناني: بكسر الفاء وسكون الراء وفتح الياء آخر الحروف، والنون بين الألفين وفي آخرها نون أخرى، هذه النسبة إلى قرية من قرى مَرْو يقال لها فريانان. الأنساب: ٣٧٧/٤.

والفرياناني هو أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد الله بن حكيم العتكي الفرياناني، وكان ممن يروي عن النقات ما ليس من أحاديثهم، وكان محمد بن علي الحافظ سيء الرأي فيه، وسئل أحمد بن سيار عنه، فقال: لاسبيل إليه. الأنساب: ٣٧٨-٣٧٧/٤.

<sup>(</sup>٦) هو نوح بن أبي مريم سبقت ترجمته ص: ٢١.

<sup>(</sup>٧) هو نجدة بن عامر الحروري، من رؤوس المحوارج، زائغ عن الحق، حرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية، وقد كاتب ابن عباس يسأله عن عدة مسائل، وأجابه ابن عباس، واعتذر عن مكاتبته له، وقد أخرج له أبو داود في الحهاد من السنن حديثا في قوله تعالى: ﴿ إِلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ﴾ قتل سنة ٧٠. لسان الميزان: ١٤٨/٦.

عن المنهاج، طاعنا في الاعوجاج، أعرفه بما عرّف به نفسمه من غير رؤية، أصفه بما وصف به نفسه "(١).

وبه إلى الأنصاري، ثنا عمر بن إبراهيم، والحسين بن محمد، قالا: ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا أحمد بن الحسن، ثنا يحيى بن معين، ثنا أبو اليمان (٢)، ثنا شُعَيْب (٣)، عن الزهري (٤)، عن محمد بن جُبَيْر بن مطعم، أن معاوية قام فأثنى على الله بما هو أهله قال: أما بعد فإنه بلغني أن رحالا منكم يتحدثون (٥) بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تعرف و من رسول الله الله الله الكم (٢).

وبه إلى الأنصاري، ثنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا عبد الله بن أحمد بن حَمَوَيْه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حَمَويْه، ثنا عبسى بن عمسر السمرقندي، /ثنا عبد الله بن عمسر الرحمسن الدارمي، ثنا أبو المغيرة (٨)، عسن الأوزاعسي، عسن

1/4 2

 <sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٦/٤ ورقة ١/٨٣ وفي "م" ص: ١٨٤.
 هذا الأثر أيضا لايطمئن القلب إليه، فيه نوح بن أبي مريم، والفرياناني ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) هو الحكم بن تافع البهراني، أبو اليمان الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، يقال: إن أكثر حديثه
 عن شعيب مناولة. توفي سنة ۲۲۱. ترجمته في تذكرة الحفاظ: ۲۱۲/۱ تهذيب التهذيب: ۲۲۱۲ وما
 بعدها، والتقريب: ۱۹۳/۱.

 <sup>(</sup>٣) هو شعيب بن أبي حمزة الأموي، مولاهم، أبو بشر الحمصي، روى عن الزهري وغيره، وكان ثقة عايدا،
 توفي سنة ١٦٣. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٢٥١/٤ وما بعدها، والتقريب: ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ، منفق على حلالته وإتقانه، توفي سنة ١٢٥، وقيل قبل ذلك. ترجمته في حلية الأولياء: ٣٦٠/٣-٣٨١، تذكرة الحفاظ: ١٨٨١-٣٨١، السير: ٣٢٦/٥-٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري "أيُحَدِّثُون أحاديث".

<sup>(</sup>٦) في البخاري "ولا تؤثر".

 <sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش رقم الحديث: ٧١٣٩ مع الفتح: ١٢٢/١٣،
 والهروي في ذم الكلام: ٣٦/٤ ورقة ١/٨٣ وفي "م": ١٨٤.

 <sup>(</sup>٨) هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، حدث عن الأوزاعي وغيره، وكان ثقة،
 توفي سنة ٢١٢. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٣٦٩/٦، والتقريب: ١٥١٥.

يحيى (1) قال الدارمي (٢) وثنا سليمان بن حرب، وأبو النعمان (٣)، عن حماد بن زيد، عن أيوب (٤) معا، عن أبي قلابة (٥) قال: قال عبد الله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يُقبَض وقبضه أن يذهب أهله، وعليكم بالعلم فإن أحدكم لايدري متى يفتقر إلى ما عنده، وإنكم تحدون أقواما يقولون إنهم يدعونكم إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطّع، وإياكم والتعمّق، وعليكم بالعتيق (٢) (٧).

وبه إلى الأنصاري، أنا جعفر بن محمد، ثنا إبراهيم بن إسماعيل، ثنا الأصم ،

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، روى عن أبي قلابة وغيره، وعنه الأوزاعي وآخرون، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، توفي سنة ١٣٢، وقيل قبل ذلك. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٢٦٨/١، والتقريب: ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عبد الرحمن، أبو محمد التميمي ثم الدارمي، صاحب المسند، ثقة فاضل متقن، توفي سنة .٢٥٥ هو عبد الله بن عبد التهذيب: ٢٩٤٥ وما بعدها، والتقريب: ٢٩٢١.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، لقبه عارم، حــدث عـن حمـاد بـن زيـد وغـيره، ثقـة ثبت، توفي سنة ٢٢٣، وقيل: ٢٢٤. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٢٠٠/٩، والتقريب: ٢٠٠/٢.

 <sup>(</sup>٤) هو أيوب بن أبي تميمية، كيسان السختياني، أبو بكر البصري مولاهم، عداده في صغار التابعين، سمع من أبي قلابة وغيره، وقد رأى أنس بن مالك، ثقة ثبت حجة، توفي سنة ١٣١. ترجمته في السير: ١٥/٦- ابي قلابة وغيره، وقد رأى أنس بن مالك، ثقة ثبت حجة، توفي سنة ١٣١. ترجمته في السير: ١٩/١- ١٥/٦.
 ٢٦، تهذيب التهذيب: ٣٩٧/١، والتقريب: ٨٩/١.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الحرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلسي: فيه نصب يسير، توفي سنة ١٠٤. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٢٢٤/٥، والتقريب: ١٧/١.

<sup>(</sup>٦) العتبق: أي القديم الأول. النهاية في غريب الحديث: ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٢٥٢/١١، والدارمي في السنن: ٨/١، والمروزي في السنة: ص ٢٤، وابن وضاح في البدع: ٢٥، والهروي في ذم الكلام: ٢٦/٤، ورقة ١/٨٣ وفي "م" ص: ١٨٥، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ٨٧/١.

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن يعقوب سبقت ترحمته ص: ١٢.

ثنا ابن عبد الحكم (١) ثنا ابن وهب (٢) أخبرني ابن لهيعة (٣) عن ابن أبي جعفر قال: قال قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة عالم إذا زلّ العالم زلّ بزلته عالم كثير (٥) .

وبه إلى الأنصاري، أنا أحمد بن حمزة، ثنا محمد بن الحسين، ثنا عبيد الله بن حمدان، ثنا أبي الفضل شعيب بن محمد، ثنا أحمد بن أبي العوام ، ثنا أبي، ثنا عمر ابن إبراهيم، عن موسى بن يسار، عن أبي معن عن زيد بن أرقم قال: "من تمسك بالسنة وثبت نجا، ومن أفرط مرق، ومن خالف /هلك" .

۲۴/ب

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله المصري الفقيه، سمع من عبد الله بـن وهـب وغيره، وكان ثقة، توفي سنة ٢٦٨. ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي: ٢٧/٢ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ٩/٠٢، والنقريب: ٢٧٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري، مولاهم المصري، روى عن ابن لهيعـة وغـيره، وكـان
ثقة حافظا عابدا. توفي سنة ۱۷۷. ترجمته في تهذيب التهذيب: ۷۱/٦، والتقريب: ۲۰/۱.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، حدث عن عبيد الله بن أيسي جعفر وغيره، صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، توفي سنة ١٧٤. ترحمته في تهذيب التهذيب: ٣٧٣/٥، والتقريب: ٤٤/١.

 <sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن أبي جعفر، أبو بكر المصري الكناني، مولاهم الليثي، وكان ثقة، وقبل عن أحمد: أنه لينه،
 توفى سنة ١٣٢ وقبل بعدها. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٥/٥، والتقريب: ٥٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٨/٤ ورقة ١/٨٤ وفي "م" ص: ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) والصواب؛ هو محمد بن أحمد بن أبي العوام، أبو بكر، وأبـو جعفـر الريـاحي، قـال الدارقطنـي: صـدوق، توقي سنة ٢٧٦. ترجمته في السير: ٧/١٣، وأبو العوام: والد محمد، واسمه: أحمد بن يزيـد، وكـان ثقـة. انظر: تاريخ بغداد: ٢٢٧/٥.

 <sup>(</sup>٧) هو عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي، مولاهم، قال الدارقطني: كذاب، وقال الخطيب: غير ثقة،
 وقال أحمد بن محمد بن سعيد: عمر بن إبراهيم ضعيف، توفي بعد ٢٢٠. ترجمته في تباريخ بغداد:
 ٢٠٢/١١، وميزان الاعتدال: ٣/٩٧١ وما بعدها.

<sup>(</sup>A) لم أهند إلى ترجمته.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن بطة في الإبانة مرفوعا بهذا الإسناد: ٣٠٩/١، والهروي في ذم الكلام: ٣٩/٤ ورقـة ٢/٨٤ وفي "م" ص: ١٨٨، قلت: إسناد هذا الأثر ضعيف حدا. عمر بن إبراهيم متهم بالكذب.

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن موسى، ثنا الأصم، ثنا محمد بن إسحاق (۱)، ثنا معاوية (۲) عن عمرو (۳) عن أبي إسحاق (۱) الفزاري، عن ليث (۱) عن أبوب (۲) عن ابن سيرين (۷) قال: "ما أخذ رجل ببدعة فيراجع سنة" .

وبه إلى الأنصاري كتب إلى أحمد بن الحسين البيهقي، ثنا أبو محمد (٩) السُّكَّري، ثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق (١٠)، ثنا

<sup>(</sup>۱) هو الصاغاني. روى عن معاوية بن عمرو الأزدي وغيره، وكان ثقتا ثبتا. تهذيب الكمال: ٣٩٦/٢٤، سبقت ترجمته ص: ٢١.

<sup>(</sup>٢) هو معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو الأزدي، المعنى، أبو عمرو البغدادي، ويعرف باين الكرماني، ثقة توفي سنة ٢١٤. ترحمته في تاريخ بغداد: ١٩٧/١٣، وتهذيب التهذيب: ١٩٥/١٠، والتقريب: ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن محمد بن بكير، الناقد، أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة، ثقة حافظ، توفي سنة ٢٣٢. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٩٧،٩٦/٨، والتقريب: ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق الفزاري. روى عن ليث وغيره، وعنه عمرو الناقد وآخرون. تهذيب الكمال: ١٦٧/٢، سبقت ترحمته، ص: ١٥.

<sup>(</sup>٥) هو ليث بن أبي سليم بن زُنَيم، أبو بكر، ويقال أبو بكير الكوفي، صدوق اختلط أحيرا ولـم يتميز حديثه فترك. ترجمته في ميزان الاعتدال: ٣٨/٣، وتهذيب التهذيب: ٢٥/٨، وما بعدها، والتقريب: ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٦) هو السختياني، سبقت ترحمته ص: ٢٤.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري، مولى أنس بن مالك، أدرك ثلاثين صحابيا،
 ثقة ثبت عابد، توفي سنة ١١٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٣١/٥، وتهذيب التهذيب: ٩/٤١٢،
 والتقريب: ٢٩٩٢.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الدارمي في مقدمة السنن: ١/٤/١، والهروي في ذم الكلام ٤٠/٤ ورقة ١/٨٥ وفي "م" ص ١٩٠،
 وذكره ابن بطة في الشرح والإبانة ص: ١٣١.

<sup>(</sup>٩) هو عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار البغدادي، أبو محمد السكري، ويعرف بابن وحه العجوز، روى عن إسماعيل الصفار، وغيره، وكان صدوقا. توفي سنة ٤١٧. ترجمته في تاريخ بغداد: ١٩٩/١٠، والسير: ٣٨٦/١٧، ٣٨٦/١٧.

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع، الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف، عمى في آخر عمره فتغيّر، وكان يتشيع، روى عن معمر وغيره، وعنه أحمد بن منصور الرَّمادي وآخرون. توفي سنة ٢١٠. ترجمته في السير: ٥٠٥/١ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ٣١٠/٦، والتقريب: ٥٠٥/١.

معمر (۱) قال: كان ابن طاووس (۲) جالسا، فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس أصبُعَيْه في أذنيه، وقال لابنه: أي بني أدخل أصبُعَيْك في أذنيك واشدُدُ، لا تسمع من كلامه شيئا" قال معمر (۲) يعني أن القلب ضعيف (٤).

وبه إلى الأنصاري، ثنا محمد بن موسى، ثنا الأصم، ثنا الصغاني، ثنا أحمد بن أبي الطيب، ثنا [ابن] (٥) المبارك، قال الصغاني، وثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله ، ثنا الأوزاعي، عن عطاء (٢) المحراساني، قال: "ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة "(٨).

<sup>(</sup>۱) هو معمر بن راشد، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي، مولاهم البصري، حدث عن عبد الله بن طاروس وغيره، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت. والأعمش، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، توفي سنة ١٥٤. ترجمته في السير: ٧/٥ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ٢٤٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الله بن طاووس اليماني، ثقة، فاضل عابد. تقريب التهذيب: ٤٢٤/١، سبقت ترجمته ص: ٢١.

<sup>(</sup>٣) هو ابن راشد.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ١٢٥/١١، وابن بطـة في الإبانـة: ٢/٢٤٤، والهـروي في ذم الكـلام:
 ٤٠/٤ ورقة ١/٨٥ وفي "م" ص: ١٩٠، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٥) سقط "ابن" من الأصل، والذي أثبت من ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب"، وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن الحنظلي، مولاهم التركي ثم المروزي، ثقة ثبت، فقيه، حمعت فيه خصال الخير، وحديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول، روى عن الأوزاعي وغيره، توفي سنة ١٨٨. ترجمته في السير: ٣٨٢/٥ وما بعدها، وتباريخ بغداد: ١٥٢/١، وتهذيب التهذيب: ٣٨٢/٥ والتقريب: ١/٥٤٠.

<sup>(</sup>٦) هو ابن المبارك.

 <sup>(</sup>٧) هو عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، صدوق يهم كثيرا، ويرسل ويدلس، توفي سنة ١٣٥.
 ترجمته في تهذيب التهذيب: ٢١٢/٧ وما بعدها، والتقريب: ٢٣/٢.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٤٢/٤ ورقة ١/٨٦ وفي "م" ص: ١٩٤، واللالكائي في شرح أصول
 الاعتقاد: ١٤١/١، وذكره ابن بطة في الشرح والإبانة: ص ١٣٧.

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا الدَّغُولي (١)، ثنا أبو زُرْعَة (٢)، ثنا سليمان بن حرب، ثنا سلام بن مسكين، عن يحيى (٣) البَكَّاء قال: قال الحسن: "أهل البدع بمنزلة اليهود والنصاري" (٤).

اوبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن موسى، ثنا محمد بن يعقوب الأصم، ثنا محمد بن يعقوب الأصم، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن أبي الطيب، ثنا إسماعيل بن عيّاش، عن محمد بن حرب، عن أبي بكر (٥) بن أبي مريم، عن يزيد بن شريح، عن أبي إدريس (٢) الخوُلاَني قال: لأن أرى فيه بدعة لا تغير (٧).

1/40

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، أبو العباس السرخسي الدغولي، روى عن أبسي زرعة الرازي وغيره، قال ابن خزيمة: ما رأيت أنا مثل أبي العباس، توفي سنة ٣٢٥. ترحمته في السير: ١٤/٧٥٥ وما بعدها، وشذرات الذهب: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة الرازي، إسام حافظ، ثقة، مشهور، توفي سنة ٢٦٤. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٣٠/٧ وما بعدها، والتقريب: ٥٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن مسلم البصري، المعروف بيحيى البكاء، من موالي الأزد، قال ابن سعد: ثقة إن شاء الله، وقال أبو زرعة ليس بقوي، وقال النسائي: متروك الحديث، توفي سنة ١٣٠. ترجمته في الجرح والتعديل: ٩/١٨٦، السير: ٥/٥٠-٣٥، تهذيب التهذيب التهذيب ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهمروي في ذم الكملام: ٥/٥، ورقة ١/٨٧ وفي "م" ص: ١٩٥، واللالكمائي في شرح أصول الاعتقاد: ١٣١/١.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسب إلى حده، قيل: السمه بكير، وقيل عبد السلام، ضعيف، ضعفه أحمد وغيره من قبل حفظه، توفي سنة ١٥٦. ترجمته في السير: ١٤/٧-٣٥٠ تهذيب التهذيب: ٢٦/٦.

<sup>(</sup>٦) هو عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخولاني، ولمد في حياة النبي الله يس عنه وسمع من كبار الصحابة، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، توفي سنة ٨٠، ترجمته في تهذيب التهذيب: ٥٥/٥، التقريب: ٣٩٠/١، شذرات الذهب: ٨٨/١.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٥ ورقة ١/٨٨ وفي "م" ص: ١٩٧، والممروزي في السنة: ص ٢٧،
 وابن وضاح في البدع: ص ٣٦، وابن بطة في الإبانة: ٢/٢٥.

وبه إلى الأنصاري، ثنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله قال: سمعت الدَّغُولي (١) ثنا أبو عبد الرحمن محمد بن يونس، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو إسحاق (٢) الفزاري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: "إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره" .

وبه إلى الأنصاري، أنا لقمان بن أحمد، وعطاء بن أحمد الهروي، قالا: ثنا معمر ابن أحمد، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الأصبهاني، ثنا إسماعيل ابن يزيد القَطَّان، ثنا إبراهيم بن الأشعث، ثنا شهاب بن يحراش، عن أبي حمزة الأعور (ئ) قال: "لما كثرت المقالات بالكوفة أتيت إبراهيم (أققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس ما ظهر بالكوفة من المقالات فقال: أو (أ) رققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول الله / إلى فقالوا: هذا هو الحق ما خالفه باطل، والله لقد تركوا دين محمد إلى فإياهم (الا).

ه ۳/د

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الرحمن. سبقت ترجمته ص: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن محمد. سبقت ترحمته ص: ١٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٢/٥٧، والآحري في الشريعة: ص ٦٤، والهروي في ذم الكلام: ١٠/٥
ورقة ١/٩١ وفي "م" ص: ٢٠٣، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ١/٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) هو ميمون، أبو حمزة الأعور، القصاب الكوفي التمار، مشهور بكنيته، روى عن المسيب والنخعي وغيرهما، قال أحمد: ضعيف الحديث، وقال مرة متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء لايكتب حديثه، وقال الدار قطني: ضعيف حدا، وقال البخاري: ضعيف ذاهب الحديث، وقال مرة: ليس بالقوي عندهم، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ترجمته في ميزان الاعتدال: ٢٣٤/٤، تهذيب التهذيب: ١/٥٩-٣-٣٩، التقريب: ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران اليماني، ثم الكوفي، الإمام الحافظ فقيه العراق، فلما مات إبراهيم قال الشعبي: ما ترك أحدا أعلم منه، توفي سنة ٩٦. ترجمته في حلية الأولياء: ١٢٧/١ وما بعدها، السير: ٢٠٤/٥-٥٢٩، تهذيب التهذيب: ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) أوَّد: اسم فعل الأمر بمعنى أتوجع.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ٢٢٣/٤، والهروي في ذم الكلام: ١١/٥ ورقة ٢/٩١ وفي "م" ص: ٢٠٤.

وبه إلى الأنصاري، أنا طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، ثنا محمد بن محمد الكارزي، سمعت إبراهيم بن محمد البيهةي، سمعت سليمان بن أحمد يقول: سمعت جعفر بن وردان البصري، ثنا الأصمعي (1) ثنا هارون (1) الأعور، قال: قال هشام (1) بن عبد الملك لبنيه: تعلموا الأدب فإن إيراثي إياكم الأدب، أحب [إلي] من إيراثي إياكم المال، فإن المال غاد ورائح (1) والأدب باق والعلم زين والجهل شين، واذكروا من الحديث ما كان مسندا عن رسول الله في وإياكم أن تجمعوا منه تحميع حاطب الليل، فتشكوا في المحالق والمحلوق، والصانع والمصنوع، والرب والمربوب، ولا تحالسوا السفهاء، ولا تمازحوهم، وإياكم وأصحاب الكلام فإن أمرهم لايؤول إلى الرشاد، ولا تصطبحوا بالنوم فإنه شُؤمٌ وَنَكَدُ" (1).

وبه إلى الأنصاري، أنا طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، ثنا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عُمَيْر، ثنا أبو يحيى التَّجيبي ، /ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا

 <sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن قُريب، أبو سعيد الباهلي الأصمعي البصري، صدوق، توفي سنة ٢١٣. ترحمته في
 تهذيب التهذيب: ٦/٥/١ وما بعدها، والتقريب: ٥٢١/١، ٥٢٢.

 <sup>(</sup>۲) هو هارون بن موسى الأزدي العتكي، مولاهم، أبو عبد الله، ويقال أبو إسحاق النحسوي البصري الأعسور،
 صاحب القراءات، ثقة إلا أنه رمي بالقدر. ترحمته في تهذيب التهذيب: ١٤/١١، والتقريب: ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) لعله هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة، أبو الوليد القرشي الأموي، ولد بعد السبعين، واستخلف في شعبان سنة ١٠٥، وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد وعشرين يوما، توفي سنة ١٢٥، وله أربع وخمسون سنة. ترجمته في تاريخ الطبري: ٧/٠٠٠، والسير: ٣٥١/٥ وما بعدها، وشذرات الذهب: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) سقط "إلى" من الأصل، والذي أثبت من ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب".

 <sup>(</sup>٥) في الأصل "ويرائح" والذي أثبت من ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب".

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١٢/٥ ورقة ١/٩٢ وفي "م" ص: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) وفي ذم الكلام: أبو يحيى زكريا بن أيوب التجيبي. ولم أحد ترحمته.

 <sup>(</sup>٨) بضم التاء المعجمة، وكسر الجيم، وفي آخرها باء، وهذه النسبة إلى تجيب وهني قبيلة نزلت بمصر،
 وبالفسطاطا محلة تنسب إليهم يقال لها تجيب، الأنساب: ٤٤٧/١.

أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول: "إيّاكم والبدع قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهمل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان"(١).

وبه إلى الأنصاري، أنا أحمد بن محمد الهروي، ثنا إبراهيم بن أحمد الصائغ، ثنا إبراهيم بن أحمد المُسْتَمُّلِي، ثنا علي بن الفضل، ثنا عبد الرحمن بن محمد الجَّرَّاحي، ثنا محمد بن عبيدة، ثنا بِشْر بن أحمد، ثنا إسحاق بن عيسى، عن مالك بن أنس قال: "من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كُذِّب "(٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، ثنا محمد بن جعفر سمعت شكر (7) سمعت أبا سعيد البصري سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: دخلت على مالك (7) وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال: لعلك من أصحاب

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١٣/٥-١٤ ورقة ٢/٩٢-١/٩ وفي "م" ص: ٢٠٧، والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٤/ ورقة ١/٩٣ وفي "م" ص: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن المنذر بن سعيد، أبو عبد الرحمن السلمي الهروي، شكر، الإمام الحافظ العالم المتقن، سمع علي بن حشرم، وغيره، وعنه محمد بن جعفر بن مطر وخلق آخرون، توفي سنة ٣٠٣. ترحمته في تذكرة الحفاظ: ٧٤٢/٢-٧٤٩، السير: ٢٢٢/١٤، شذرات الذهب: ٧٤٢/٢.

<sup>(</sup>٤) لعله عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، أبو سعيد الكوفي البصري، الإسام الحافظ الثبت، صاحب التصانيف، توفي في ربيع الأول سنة ٢٤٧. ترجمته في تذكيرة الحفاظ: ١٨٥٠١/٢، السير: ٢٣٧-١٨٢/١، تهذيب التهذيب: ٢٣٧-٢٣٧٠.

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، مولاهم، ثقة ثبت، حافظ عارف بالرحال والحديث، قال
 ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، توفي سنة ١٩٨. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٤٠/١٠ وما بعدها، وتهذيب
 التهذيب: ٢٧٩/٦ وما بعدها، والتقريب: ٤٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة.

عمرو (١) بن عبيد، لعن الله عمراً، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولـوكان الكلام علم الكلام على الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنـه بـاطل يـدل على باطل"(٢).

۳٦/ب

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن أحمد الجارودي، أنا إبراهيم /بن محمد، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن عمر، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن نافع، قال سمعت مالك بن أنس يقول: "لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لايشرك بالله شيئا، ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله في أرجو أن يكون في أعلى درجة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وذلك أن كل كبيرة فيما بين العبد وبين الله عزوجل فهو منه على رجاء وكل هوى ليس منه على رجاء إنما يهوى بصاحبه في نار جهنم، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر،

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا أحمد ابن عبد الله، سمعت محمد بن عبد الرحمن الدَّغُولي يقول: سمعت محمد بن المُهَلَّب، ثنا أبو سعيد (٤) الأشج، سمعت

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عبيد الزاهد، العابد، القدري، كبير المعتزلة، وكسان أول من تكلم في الاعتزال واصل بن عطاء، فدخل معه عمرو بن عبيد فأعجب به وزوجه أخته، قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه، توفي بمران على طريق مكة سنة ١٤٣، وقد رثاه المنصور، كما مدحه في حياته. ترجمته في تماريخ بغداد: ١٩٢/١٢ وما بعدها، ووفيات الأعيان: ٢٩٠١٣ وما بعدها، والسير: ١٩٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٤ ورقة ١/٩٣ وفي "م" ص: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) أخرحه أبو نعيم في الحلية: ٦/٥٦، والهروي في ذم الكلام: ١٥/٥ ورقة ٢/٩٣ وفي "م" ص: ٢٠٩-٢٠٨

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، أبو سعيد الأشبج، سبقت ترجمته: ص ٣١.

يحيى البدعة أحب إلى إبليس المعصية المعصية المعصية أحب إلى إبليس المعصية المعص

(٢) التوبة من المعصية مهما عظمت أمر مقرر في الكتاب والسنة، ولم يرد نص صحيح بعدم قبول توبة المبتدع، وإنما هي أقوال مأثورة وردت عن حماعة من علماء السلف، ولعلهم أردوا بذلك التحذير من البدع واتباع الهوى، أو أنهم أرادوا بذلك أن المبتدع قلّ أن يهتدي إلى التوبة، وذلك كما حاء في قول عطاء السابق ذكره ص: ٢٧ أنه قال: "ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة"، ونحوه من الآثار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال طائفة من السلف منهم النوري "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لايتاب منها"، وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: "إن الله حجز التوبة على كل صاحب بدعة" بمعنى أنه لايتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر، ومن قال: إنه لايقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا، ومن قال: "ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة" فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لايتوب منها.. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لايحصيهم إلا الله". محموع الفتاوى: ١١/١٤٨٥-١٨٥٠.

منها قوله تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَارِ لَمِن تَابِ وَآمِن وَعَمَلُ صَالَحًا ثُمُ اهْتَدَى ﴾ سورة طه الآية: ٨٢. وقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ﴾ البقرة الآية ١٦٠.

قال ابن كثير: "وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه". تفسير ابن

وقوله: ﴿ قُلْ يَعَادِي الذِّينَ أَسَرِفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لاتقنطوا مِن رَحَمَة الله إِنَّ الله يَعْفَر الذَّنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الزمر الآية: ٣٥، قال شيخ الإسلام في هذه الآية: وأما حنس المذنب فإن الله يغفره في الحملة الكفر والشرك وغيرهما يغفرها لمن تاب منها ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى، بل ما من ذنب إلا والله يغفره في الجملة، وهذه الآية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعا، وفيها رد على طوائف وعلى من يقول إن الداعي إلى البدعة لاتقبل توبته مجموع الفتاوى: ٢٣/١٦.

وتبين مما سبق أن المبتدع إذا تاب مما كان عليه من البدع، فإن توبته صحيحة إذا وحدت الشرائط، ويحوز أن يغفر الله له ويقبل توبته، فإن الله واسع المغفرة وإنه لغفور رحيم، وإذا كان الشرك الذي هو من أعظم الذنوب وأشدها تمحوها النوبة، ويقبل من صاحبه، فكيف بما دونه من المعاصي، والله يوفقنا للصواب.

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن يمان العجلي الكوفي، صحب الثوري وأكثر عنه، صدوق عابد، يخطئ كثيرا، وقبد تغير، توفي سنة ۱۸۹. ترحمته في السير: ۳۱۵/۰۸ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ۳۰٦/۱۱ والتقريب: ۲۱۱/۲.

منها"<sup>(۱)</sup>.

وبه إلى الأنصاري، ثنا القاسم (٢)، ثنا محمد بن عمر، ثنا محمد بن السَّرِي، ثنا أحمد بن عبد الخالق، ثنا محمد بن كثير (٣)، ثنا الأوزاعي، عن حسّان (٤) بن عطية، قال: "ما ابتدع قوم في دينهم بدعة /إلا نزع الله مثلها من السنة ثم لايردها عليهم إلى يوم القيامة" (٥).

1/44

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن موسى، ثنا الأصم، ثنا الصغاني، ثنا أحمد بن أبي الطيب، ثنا بقية، ثنا فعيم بن عريب، حدثني عنبسة بن سعيد الكَلاَعِيّ قال: "ما

وانظر هذا المبحث أيضا في تبيين كذب المفتري: ص ٤٣- ٤٤، وتعليق الدكتور أحمد سعد حمدان على شرح أصول الاعتقاد اللالكائي: ١٣٢/١.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ٢٦/٧، والهروي في ذم الكلام: ٢٢/٥ ورقة ١/٩٧ وفي "م" ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى ترحمته.

<sup>(</sup>٣) محمد بن كثير بن أبي عطاء، أبو يوسف الصنعاني ثـم البِصَيَصي، حـدث عـن الأوزاعـي وغيره، ضعفه أحمد، وقال: يروي أشياء منكرة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: لين حدا، وقال أبو داود: لـم يكن يفهم الحديث، وقال ابن معين: صدوق، وقال الذهبي: وبكل حال فيكتب حديثه، أما الحجة به فلا تنهض، توفي في ذي الحجة سنة ٢١٦. ترحمته في ميزان الاعتدال: ١٨/٤-٢٠ السير: ٢٨/٠-٣٨٠

<sup>(</sup>٤) حسّان بن عطية، أبو بكر المحاربي مولاهم الدمشقي، الإمام الحجة، يروي عن أبي أمامة الباهلي وابن المسيب وغيرهما، وقد رمي بالقدر، توفي في حدود سنة ١٣٠. ترجمته في حلية الأولياء: ٢٠/٦-٧٩، السير: ٤٦٨-٤٦٦، تهذيب التهذيب: ٢٥١/٢.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في مقدمة السنن: ٩/١٤، وابن بطة في الإبانة: ١/١٥، والهروي في ذم الكلام: ٢٢/٥، ورقة ١/٩٧، وفي "م" ص: ٢١٧، واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد: ٩٣/١.

 <sup>(</sup>٦) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يُحبيد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة
 ١٩٧٠. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٤٧٣/١، والتقريب: ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٧) عنبسة بن سبعيد الكلاعبي، قبال أبو حباتم: ليس بالقوي. ميزان الاعتبدال: ٣٠٠/٣، ولسان الميزان: ٣٨٣/٤.

ابتدع رجل بدعة إلا غلّ صدره على المسلمين، واختلجت منه الأمانة"(١).

وبه إلى الأنصاري، أنا عمر بن إبراهيم، ثنا بشر بن محمد، ثنا أبو العباس (۲) الأزهري، ثنا محمد بن عبادة، ثنا عبَّاد بن كُليْب، ثنا المُفَضَّل بن يونس، عن الأوزاعي قال: "من وقر صاحب بدعة فقد عارض الإسلام برد" (۳).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني غالب بن علي، أنا علي بن محمد الصَّيْرَفي، ثنا أبو حمزة المروزي (٤) معمت علي بن خَشْرَم، سمعت عيسى بن يونس يقول: سمعت الأوزاعي يقول: "من وقر (٥) صاحب بدعة فقد أعان على مزقة الإسلام (٢).

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله بن نعيم، ثنا الحسين بن محمد، ثنا البَرْقِي (٢) ثنا عمرو بين أبي سلمة، سمعت الأوزاعي يقول: "من وقر صاحب بدعة /فقد أعان على هدم الإسلام" (٨). وروي هذا من وجوه غريبة مرفوعا إلى رسول الله على غالبها ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكسلام: ٢٣/٥ ورقعة ٢/٩٧ وفسي "م" ص: ٢١٨، والأصبهاني فسي الحجة: ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٣٧ ورقة ٢/٩٧ وفي "م" ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) في ذم الكلام "أبو حمزة أحمد بن عبد الله بن عمران المروزي" ولم أقف على ترحمته.

<sup>(</sup>٥) وقَر الرجلَ: بَحَّله ووقَرت الرجل إذا عظمته، والتوقير: التعظيم. لسان العرب: ٩١/٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٣٧ ورقة ٢/٩٧ وفي "م" ص: ٢١٧.

 <sup>(</sup>٧) هو أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي، مولى بني زهرة، حدث عن عمرو بن أبي سلمة وغيره، وكان ثقة ثبتا، توفي سنة ٢٧٠. ترجمته في الأنساب: ٣٢٤/١، تذكرة الحفاظ: ٣٧٠/٢، السير: ٣٢/١٣ -٤٨.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٣/٥ ورقة ٢/٩٧ وفي "م" ص: ٢١٨.
 وأخرجه أبو نعيم في الحلية: ١٠٣/٨ عن الفضيل بن عياض، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ١٣٩/١
 عن إبراهيم بن ميسرة.

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن إبراهيم النيسابوري، ثنا عبد الله بن يحيى الطلحي، ثنا محمد بن علي، ثنا هارون بن زياد المِصِيَّصِي، ثنا الحسن بن يحيى الخُشَنِي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله رسول الله وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام"

وبه إلى الأنصاري، أخبرني غالب بن علي، ثنا محمد بن الحسين، ثنا أبو إسحاق الفزاري، ثنا الباغندي أنا سليمان بن سلمة، ثنا بقبة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن حبل قال: قال رسول الله على: "من مشى إلى صاحب بدعة ليُوقره فقد أعان على هدم الإسلام"، إسناد حيد (3).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٢٦، ٢٤، ورقة ٢/٩٧ وفي "م" ص: ٢١٨-٢١٩، وابن عدي في الكامل: ٢/٣٦، وأخرجه أبو نعيم عن طريق عبد الله بن بسر، وبعد أن ذكر الحديث قال: غريب سن حديث خالد، تقرد به عيسى، عن ثور. حلية الأولياء: ٥/٢١٨. وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين: ١/٥٣١، وقال في الخشني: أبو عبد الملك من أهل دمشق، يروي عن هشام بين عروة... منكر الحديث حدا، يروي عن الثقات مالا أصل له، وعن المتقنين مالايتابع عليه، ثم قال بعد ذكر الحديث: "وهدذا النحبر باطل موضوع".

وقال الألباني: وهذا سند ضعيف حدا، الحسن بن يحيى هذا متروك كما قال الدارقطني وغيره. سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن سلمان بن الحارث الواسطي، المعروف بالباغندي، قال ابن أبي الفوارس: هو ضعيف، وقال الدارقطني: لابأس به، وقال الخطيب: رواياته كلها مستقيمة. ترجمته في تاريخ بغداد: ٥/٩٨، والسير: ٣٨٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير: ٩٦/٢٠، وأبو نعيم في المحلية: ٩٧/٦، والهروي في ذم الكلام: ٩٤/٥ ورقــة ١/٩٨ وفي "م" ص: ٢١٩.

قال الألباني: هذه الرواية رجالها ثقات، لولا ما ينحشى من تدليس بقيسة، ثـم ذكر الألباني أن هنـاك رواية أخرى صرّح بقية فيها بالتحديث، ثم قال: فإذا كان سماع بقية من ثور محفوظا فالسند قوي لــو ســلم مـن الانقطاع بين حالد ومعاذ. سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) قال الألباني: وأما قول يوسف بن عبد الهادي عقبه: إسناد حيد، فليس بحيد بالنظر لطريقه الذي عنعن فيه بقية مع الانقطاع المشار إليه. المرجع السابق: ٣٤٣/٤.

وروي من طرق عديدة مرسلا عن إبراهيم بن ميسرة، ومحمد بن مسلم ، ، وابن عيينة وغيرهم.

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا الحسين بن محمد، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو محمد (<sup>3)</sup> العسقلاني /قال: سمعت الحسين بن محمد، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو محمد (<sup>0)</sup> العسقلاني /قال: سمعت إبراهيم (<sup>0)</sup> بن أدهم يقول: "من صافح صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام" (<sup>1)</sup>.

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن عبد الحليل، ثنا أحمد بن إبراهيم بن بانيك، وقيل إنما هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بانيك، أنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن النفر، سمعت عبد الصمد بن يزيد، سمعت الفُضَيْل (٢) بن عياض يقول: "من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه" (٨).

وبه إلى الأنصاري، ثنا أحمد بن محمد المقرئ، ثنا زاهر بن أحمد، ثنا محمد ابن المُسَيِّب، سمعت عبد الله بن خُبِيْق قال: كنت عند الهيثم بن جَمِيْل فقال: سمعت

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكاثي في شرح أصول الاعتقاد: ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام ورقة: ١/٩٨ وفي "م" ص: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام ورقة ١/٩٨ وفي "م" ص: ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٤) وفي ذم الكلام "أبو محمد إسماعيل بن عبدالجبار العسقلاني" ولم أقف على ترحمته.

 <sup>(</sup>٥) إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي، وقيل التميمي، أبو إسحاق البلخي الزاهد، صدوق، توفي سنة ١٦٢.
 ترجمته في تهذيب الكمال: ٢٧/٢ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ١٠٢/١، ١٠٣، والتقريب: ٣١/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٤٧ ورقة ١/٩٨ وفي "م" ص: ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٧) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي، أبو علي، الزاهد المشهور، أصله من حراسان وسكن مكة، ثقة عابد إمام، توفي سنة ١٨٧، وقيل قبلها. ترحمته في تذكرة الحفاظ: ١/٥٤، السير: ٢١/٨-٤٢٤، تهذيب التهذيب: ٢٩٤/٨.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٢٠٠٢، وأبو نعيم في الحلية: ١٠٣/٨، والهروي في ذم الكلام: ٥/٥٠ ورقة
 ٢٢٠، وفي "م" ص: ٢٢٠.

يوسف (١) بن أسباط يقول: سمعت محمد (٢) بن النضر الحارثي يقول: "كان يقال من أصغى إلى ذي بدعة خرج من عصمة الله"، وقال يوسف (٢): "من أصغى سمعه لصاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه "(٤).

۳۸/ب

<sup>(</sup>۱) يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: لايحتج به، وقال البخاري: كان قد دفن كتبه، فكان لايحئ بحديثه كما ينبغي، توفي سنة ١٩٥. ترحمته في ميزان الاعتدال: ٢٦٢/٤، ولسان الميزان: ٣١٧/٦.

<sup>(</sup>٢) محمد بن النضر أبو عبد الرحمن الحارثي الكوفي، عابد أهل زمانه بالكوفة، قال أبو أسامة: كان من أعبد أهل الكوفة، وقال ابن المبارك: كان إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله. السير: ١٧٥/٨-١٧٦٠

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن أسباط السابق ترحمته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٩/٢، و٤، والهروي في ذم الكلام: ٥/٥١ ورقبة ٢/٩٨ وفي "م" ص: ٢٢٠، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ١٣٦/١، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري مثله: ٢٦/٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ١٩٩٨-٢٠٠، والهروي في ذم الكلام: ١٥/٥ ورقة ٢/٩٨، وفي "م" ص: ٢٢١، وابن الجوزي في الموضوعات: ٢٧١، ٢٧١، وقال بعد أن أورد هذا الحديث: هذا الحديث باطل موضوع على رسول الله ولله في فيه عبد العزيز بن أبي رواد، قال ابن حبان: كان يحدث على التوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به.

وتعقّبه السيوطي وقال: عبد العزيز روى له أصحاب السنن الأربعة، وقال أحمد: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق متعبد، وقال يحيى: ثقة، وقال ابن حبان: روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة، شم ذكر قول ابن حجر: إن الحمل في هذا الحديث على الحسين بن خالد، إنه تفرد به وغيره أوثق منه. اللالئ المصنوعة: ٢٥١/١.

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، سمعت عمر ابن عبد الله يقول: سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أبا علي (١) الصُّولي يقول: سمعت شيبان بن قتادة يقول: سمعت أبا حاتم (٢) السِّجِسْتَانِي يقول: سمعت الأَصْمَعِي (٣) يقول: سمعت شعبة (٤) يقول: كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن محالستهم أشد النهي، وكان يقول: عليكم بالأثر، وإيّاكم والكلام في ذات الله"(٥) وبه إلى الأنصاري، ثنا عبد الرحمن بن محمد، وأحمد بن إبراهيم قالا: أنا الحسن بن أحمد الجُرْجَاني، ثنا /أبو حاتم الرازي، ثنا عمران بن موسى قال: قال ابن عينة (١) "من شهد جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع" .

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله التَّغُولي، تنا محمد بن المُهَلِّب، تنا

Í/٣9

قلت: والحسين بن خالد هو أبو الجنيد قال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن عدي عامة حديثه عن الضعفاء. ميزان الاعتدال: ٥٣٤/١، لسان الميزان: ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني ثم البصري، النحوي اللغوي صاحب التصانيف، أخذ عن الأوزاعي وغيره، صدوق فيه دعابة، توفي سنة ٢٥٥. ترجمته في وفيات الأعيان: ٤٣٠/٢ ومـا بعدها، والسير: ٢٦٨/١٢ وما بعدها، وتقريب التهذيب: ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن قريب الأصمعي، الحافظ الصدوق اللغوي الأخياري، توفي سنة ٢١٥. ترحمته في تاريخ بغداد: ٢١٠/١٠)، السير: ١٧٥/١٠-١٨١.

<sup>(</sup>٤) هو شعبة بن الحجاج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٦/٥ ورقة ١/٩٩ وفي "م" ص: ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد، الكوفي ثـم المكي، ثقـة حـافظ فقيـه إمـام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، توفي في رجب سنة ١٩٨. ترجمته فـي السير: ٤٧٥٤-٤٧٥، تهذيب التهذيب: ١١٧/٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٢٦ ورقة ١/٩٩ وفي "م" ص: ٢٢٢.

أبو إسحاق (١) الطالقاني، ثنا عبد الله (٢)، عن الأوزاعي، عن عطاء (٣) قال: "ما يكاد الله أن يأذن لضاحب بدعة بتوبة" .

وبه إلى الأنصاري، أنا عبد الرحمن بن أحمد، ومحمد بن عبد الله، ثنا حامد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن صالح، ثنا داود بن إبراهيم، ثنا بقية بن الوليد، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن حُميد (٥) عن أنس، عن النبي الله عزوجل يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة (٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، ثنا أبو (٧) القاسم بن مَتَّويَّه، ثنا حامد بن رستم، ثنا الحسن بن مطيع، ثنا إبراهيم بن رستم ،

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني، مولاهم الطالقاني، نزيل مسرو، وربما نسب إلى حـده. روى عن عبد الله بن المبارك وغيره، صدوق يغرب، توفي سنة ٢١٥. ترجمته في تهذيب الكمال: ٣٩/٢ وما يعدها، وتقريب التهذيب: ٣١/١.

<sup>(</sup>٢) هو ابن الميارك.

<sup>(</sup>٣) هو عطاء بن أبسي مسلم، أبو عثمان الخراساني الواعظ، صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس، توفي سسنة ١٣٥. ترحمته فسي السمير: ١٤٠/٦، ١٤٣-١٤، مسيزان الاعتمال: ٧٣/٣-٧٠، تهذيسب التهذيب: ٢١٥-٢١٧/٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٦/٥ ورقة ١/٩٩ وفي "م" ص: ٢٢٢، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ١٤١/١، وذكره ابن بطة في الشرح والإبانة: ص: ١٣٧.

 <sup>(</sup>٥) هو حُمَيْد بن أبي حُمَيد التلويل أبو عبيدة الخزاعي مولاهم. روى عن أنس بن مالك، وثابت البناني وغيرهما ويقال: إن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت، ثقة مدلس، توفي سنة ١٤٢، وقيل ١٤٣. ترجمته في تهذيب التهذيب: ٣٨/٣ وما بعدها، والتقريب: ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ٢١ ، والهروي في ذم الكلام: ٥/٧٧ ورقة ٩٩/٢ وفسي "م" ص: ٢٢٣، والبيهقي في شعب الإيمان: ٥/٩٤٪.

قال الألباني: هذا الإسناد ضعيف حدا، محمد بن عبد الرحمن وهو القشيري الكوفي قال ابن عـدي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث. تعليق الألباني على السنة لابن أبي عاصم ص: ٢١.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترحمته.

<sup>(</sup>٨) إبراهيم بن رستم، قال ابن عدي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: كان يـرى الإرحـاء ليـس بـذاك، محلـه الصـدق، ووثقه ابن معين: ميزان الاعتدال: ٣١-٣١.

عن نوح (١) المحامع قال: قلت لأبي حنيفة (٢) ما تقول فيما أحدث النساس من الكلام في الأعراض والأحسام فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة "(٣).

وبه إلى الأنصاري، /أنا أحمد بن الحسن، ثنا القاسم بن نصر، ثنا علي بن إبراهيم، ثنا أبو عبد الله أنيسابوري، ثنا عبد الله بن إدريس، سمعت عبد الله بن الحريث يذكر عن عبد العزيز بن أبي رِزْمة قال: قال ابن المبارك: "صاحب البدعة على وجهه غبار، وإن أدهن في اليوم ثلاثين مرة"(٥).

۲۹/د

وبه إلى الأنصاري، ثنا أحمد بن محمد، ثنا عبد الله بن عدي، سمعت محمد بن على بن روح الكندي، سمعت عبد الله بن معاوية، سمعت ابن المبارك يقول:

<sup>(</sup>١) هو نوح بن أبي مريم، متهم بالوضع. سبقت ترحمته ص: ٢١.

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة صاحب المذهب، فقيه الملة عالم العراق، النعمان بن ثابت التميمي الكوفي مولاهم. ولمد سنة ٨٠ في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك، قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال يحيى القطان: لانكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقمد أخذنا بأكثر أقواله، وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس ، وقال ابن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، توفي سنة ١٥٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٢٣/١٣ وما بعدها، ووفيات الأعيان: ٥/٥ وما بعدها، والسير: ٣٩٠/٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهسروي فسي ذم الكلام: ٣٤/٥ ورقسة ١/٩٩ وفسي "م" ص: ٢٣١، والأصبهاني قسي الحجة: ١٠٤/١، وفي سنده نوح بن أبي مريم منهم بالوضع.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن بشار النيسابوري الوراق الزاهـد، كـان يصـوم النهـار ويقـوم الليـل، توفي في رمضان سنة ٢٨٦. السير: ٤٦٠/١٣، تذكرة الحفاظ: ٢٤٩/٢.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٥٥ ورقة ٢/٩٩، وفي "م" ص: ٣٣٣، واللالكائي في شرح أصول
 الاعتقاد: ١٤١/١.

أَيِّهَا الطالبُ عِلْماً \* إِنْتِ حَمَّادُ ( ) بنَ زيد فَحُذِ العِلْمَ بحلم \* ثم قَسيِّدُهُ بِقَيْد وَدَعِ البِدْعةَ مِن \* آثارِ عمرِو (٢) بْنِ عُبَيْد (٣)

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، سمعت عبد الله بن أحمد النَّجَّارِي، سمعت سعيد بن الأحنف، سمعت الفتح بن علوان، سمعت أحمد بن الحجاج، سمعت محمد بن الحسن (٤) صاحب أبي حنيفة يقول، قال أبو حنيفة: "لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لايعنيهم من الكلام". وكان (٥) أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام .

وبه إلى الأنصاري، أنا عبد الواحد بن الحسين، والحسن بن يحيى قالا: ثنا عبد الرحمن بن أحمد، ثنا ابن مَنِيع، حدثني صالح بن أحمد، حدثني علي بن المديني،

<sup>(</sup>١) حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل: إنه كان ضريراً ولعله طراً عليه، لأنه صح أنه كان يكتب، توفي سنة ١٧٩. ترجمته في الحلية: ٢٥٧/٦-٢٦٧، الحرح والتعديل: ١٧٦/١-١٨٣، السير: ٤٦٦-٤٠٦٠.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٥٣ ورقة ٢/٩٩ وفي "م" ص: ٢٣٣، وانظر الأبيات أيضا في الجرح والتعديل: ١٨٠١، ١٨٠١، الحلية: ٢٥٨/، السير: ٤٥٩/٧، البداية والنهاية: ٨٢/١، ميزان الاعتمدال: ٨/٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسن بن فرقد، فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة، أخذ الفقه عن أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف، قال الشافعي: ما ناظرت سمينا أذكى منه، توفي سنة ١٨٩. ترجمته في تاريخ بغداد: ١٧٢/٢ وما بعدها، وفيات الأعيان: ١٨٤/٤.

<sup>(</sup>٥) هذا من كلام محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٥/٥٣ ورقة ٢/٩٩ وفي "م" ص: ٣٣٢-٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزّبان بن بنت أحمد بن منيح البغوي، وكان مشهورا بابن منيع، عمر العمر الطويل، وكانت ولادته سنة ٢١٣، وكان محدث العراق في عصره، كتب عنه الأجداد والأحفاد والأولاد، وكان ثقة مكثرا فهما عارفا بالحديث، توفي سنة ٣١٧. ترحمته في تاريخ بغداد: ١١١/١ وما بعدها، والأنساب: ٣٧٥،١١٥، والسير: ٤٤٠/١٤ وما بعدها.

قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: "اترك من كان رأسا في بدعة اللهعو إليها" (٢)

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، / سمعت أبا . ٤ ا بكر بن شاذان (٢) سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت أبا عبد الله (٤) بن ماجه يقول: حُدِّثْت عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: "من طلب العربية فآخره مؤدِّب، ومن طلب الشعر فآخره شاعر يهجو ويمدح بالباطل، ومن طلب الكلام فآخر أمره الزندقة، ومن طلب الحديث فإن قام به كان إماماً وإن فَرَّط فيه ثم أناب (٥) يوما يرجع إليه وقد عُتَقَتُ وجادت (١).

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا عبد الله، ثنا عبد الله، ثنا عبدالملك بن عدي، ثنا الرَّمَادِيِّ ، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا سلام بن أبي مطبع

<sup>(</sup>١) في الأصل "بدعته" والذي أثبت من ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب" ومن السير.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٦ ورقة ٥/١٠٥ وفسي "م" ص: ٢٣٥، وذكسره الذهبي في السير: ١٩٩٦.

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان، أبو بكر البغدادي البزّاز، الإسام المحدث التقة المتقن، توفي في شوال سنة ٣٨٣. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٠١١/٤، السير: ٢٠٩/١٦. ٤٣٠-٤٣٠، شذرات الذهب: ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه، الرَّبعي بالولاء القزويني، الحافظ المشهور، صاحب السنن والتفسير والتاريخ، ولد سنة ٢٠٧، وتوفي يوم الاثنين من شهر رمضان سنة ٢٧٣. ترجمته في وفيات الأعيان: ٧٧/٣ - ٤٠٧/١، تهذيب التهذيب: ٥٣٠٩-٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل "تاب" والذي أثبت من ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب" ومن السير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٦ ورقة ٢/١٠٥ وفي "م" ٢٣٤، وذكره الذهبي في السير: ٩٩٩/٠

<sup>(</sup>٧) الرمادي: بفتح الراء والميم وفي آخرها الدال المهملة. الأنساب: ٨٨/٣، والرسادي هنا هو أحمد بن منصور بن سيار بن معارك، أبو بكر الرمادي البغدادي، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن، توفى سنة ٢٦/٥. ترجمته في الأنساب: ٨٨/٣، وتهذيب التهذيب: ٨٣/١، والتقريب: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٨) سلام بن أبي مطيع، أبو سعيد الخزاعي مولاهم البصري، ثقة صاحب سنة، في روايت عن قتادة ضعف، توفي سنة ١٧٣ وقيل بعدها. ترجمته في السير: ٤٢٨/٧ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ٢٨٧/٤ وما بعدها، والتقريب: ٣٤٢/١.

قال: "ما أعلم يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب شراب، أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار، وأما صاحب الشراب فلُكِرَ منه أشياء يعددها"(١).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني يحيى بن عمار، ثنا محمد بن أحمد، ثنا إسماعيل بن محمد، ثنا حرب بن إسماعيل، ثنا أبو بكر (٢)، ثنا يعلى عن طلحة بن عمرو قال: "لاتحالسوا أهل الأهواء فإن لهم عُرّة  $^{(9)}$  كعرّة الحرب" .

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن جبريل، ثنا أبو إسحاق (٢) القرَّاب، ثنا أبو يعلى (٨)، سمعت مَرْدُوَيْه (٩) يقول: سمعت الفُضيَّل بن عياض يقول: "لايشم مبتدع رائحة

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٤/٦ ورقة ١/١٠٦ وفي "م" ص: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي، حدث عن سفيان بن عيبنة وهو من أحل أصحابه، ويعلى بن عبيد الطنافسي وغيرهما، ثقة حافظ فقيه، توفي سنة ٢١٩. ترحمته في تهذيب الكمال: ٤١٠/١٥ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ٥/١٢، والتقريب: ٥/١٤١.

 <sup>(</sup>٣) يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي، أبو يوسف الطنافسي الكوفي، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيــه ليـن،
 توفى سنة ٢٠٩. ترجمته في تهذيب الكمال: ٣٨٧/٣٢ وما بعدها، وتقريب التهذيب: ٣٨٧/٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "طلحة بن عمر" وهو خطأ، والذي أثبت من ذم الكلام نسيخه "ظ"، وفي تلخيص السيوطي لذم الكلام. وطلحة بن عمرو: هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي، متروك الحديث، توفي سنة ١٥٢. ترجمته في تهذيب الكمال: ٢٧٩/٨، وتقريب النهذيب: ٢٧٩/٨.

 <sup>(</sup>٥) العرة: هي القذر وعَذِرة الناس، فاستعير للمساوئ والمثالب. النهاية في غريب الحديث: ٣٠٠٥/٣.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٦/١ ورقة ١/١٠٦ وفي "م" ص: ٢٣٦، وأخرج ابن بطـة فـي الإبانـة عـن
 مجاهد مثله: ٤٤٣/٢.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٨) هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي، أبو يعلى المَوْصلى، محدث الموصل، صاحب المسند والمعجم. قال الدارقطني: ثقة مأمون، توفي سنة ٣٠٧. السير: ١٧٤/١٤ وما بعدها، وتذكرة الحفاظ: ٧٠٨، ٧٠٩/١.

<sup>(</sup>٩) هو عبد الصمد بن يزيد، أبو عبد الله الصائغ المعروف بمردويه، خادم الفضيل بن عياض، سمع فضيلا وابن عينة وغيرهما، قال يحيى بن معين: لابأس به. حدث عنه أبو يعلى بالموصل. ترجمته في تاريخ بغداد: ١١/٠٤، والثقات لابن حبان: ٨/٥١٤.

الحنة أو يتوب" .

وبه إلى الأنصاري، أخبرني عبد الله بن عمر، عن خط أبي أحمد " حفيد أبي ٤٠ اب سعد، سمعت نصر بن زكريا قال: سمعت محمد بن يحيى الذُّهْلِيَّ يقول: سمعت يحيى " بن يحيى يقول: "الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، قال محمد (٤) قلت ليحيى: "الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه، قال: نعم بكثير " (٥).

وبه إلى الأنصاري، أنا لقمان بن أحمد، وعطاء بن أحمد قالا: ثنا معمر بن أحمد، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني عبدالوهاب بن الحكم الورَّاق قال: قال رجل للأسود (٢) بن سالم كيف أصبحت؟ قال بِشَرَّ، وقعت عَيْني اليوم على مبتدع"(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٦/٥ ورقة ٢/١٠٦ وفي "م" ص: ٢٣٧.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف على ترجمة أبي أحمد، أما أبو سعد فهو يحيى بن أبي نصر الزاهد، أبو سعد الهروي، وكان ثقة
 حافظا صالحا زاهدا، توفى سنة ۲۸۰. ترجمته فى تاريخ بغداد: ۲۲۰/۱٤.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي، أبو زكريا النيسابوري، مولى بني حنظلة، ثقة ثبت إمام، توفي سنة ٢٢٦. ترحمته في تهذيب الكمال: ٣١/٣٢ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ٢٩٦/١١ والتفريب: ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يحيى الذهلي مولاهم النيسابوري، أبو عبد الله، ثقة حافظ، توفسي سنة ٢٥٨. ترحمته في تهذيب التهذيب: ١١/٩ وما بعدها، والتقريب: ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٦٠/٦ ورقة ١/١٠٩ وفي "م" ص: ٢٤٢، وذكره الذهبي في السير: ١٨/١٠.

<sup>(</sup>٦) الأسود بن سالم، أبو محمد العابد، سمع سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد وغيرهما، وعنه عبد الوهاب بسن عبد الحكم وآخرون، قال ابن حرير الطبري: كان ثقة ورعا فاضلا، توفي سنة ٢١٣. تــاريخ بغــداد: ٣٥/٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١١/٦ ورقة ٢/١٠٩ وفي "م" ص: ٢٤٣، وأخرج الخطيب في تـــاريخ بغداد عن أسود بن سالم نحو هذا المعنى: ٣٦/٧.

وبه إلى الأنصاري، أخبرتنا فاطمة بنت القاسم، أنا الحسين بن شعيب، أنا الحسين بن شعيب، أنا الحسين بن محمد، ثنا عبيد الله بن محمد، حدثني محمد بن إسحاق، سمعت عبد الله ابن أحمد بن حنبل يقول: سمعت محمد (١) بن داود يقول: لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه ولا عرف به مع بغضه لأهل الكلام والبدع "(٢).

وبه إلى الأنصاري، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا محمد بن عبد الله، حدثني نصر ابن محمد، ثنا عمر بن الربيع، ثنا الحضرمي (٢)، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أيه قال: كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام، إنما هِمَّتُه الفقه"(٤).

وبه إلى الأنصاري، / أنا أبو الفضل (٥) الجارودي، ثنا إبراهيم بن محمد، ١٤١ ثنا زكريا ابن يحيى، ثنا محمد بن إسماعيل سمعت

<sup>(</sup>۱) لعله محمد بن داود بن على الظاهري، أبو بكر، فكان أحد من يضرب المثل بذكائه، وله بصير تام بالحديث وبأقوال الصحابة، وكان يجتهد ولا يقلد أحدا، توفي سنة ٢٩٧. ترجمته في تاريخ بغداد: ٥/١٥ وما بعدها، والسير: ١٠٩/١٣ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الهــروي فــي ذم الكـــلام: ١٦/٦ ورقــة ١/١١٢ وفــي "م" ص: ٢٤٩، وذكــره الذهبــي فــي
 السير: ٢٦/١٠.

 <sup>(</sup>٣) لعله محمد بن زبان أبو بكر الحضرمي، ولد سنة ٢٢٥، وكنان ثقة ثبتا، توفي سنة ٣١٧. ترجمته في السير: ١٩/١٤، وشذرات الذهب: ٢٧٦/٢، وحسن المحاضرة للسيوطي: ٣٦٨/١.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي: ٨٢، والهيروي في ذم الكلام: ١٦/٦ ورقة ١/١١٢ وفي "م"
 ص: ٢٤٩، وذكره ابن حجر في توالي التأسيس: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن محمد، أبو الفضل الجارودي الهروي، وكان عديم النظير في العلوم خصوصا في علم الحفظ والتحديث، توفي سنة ٤١٣، ترجمته في السير: ٣٨٤/١٧ وما بعدها، وطبقات الشافعية للسبكي: ١١٦،١١٥/٤.

الحسين (۱) بن على الكرابيسي قال: "شهدت الشافعي ودخل عليه بشر (۲) المؤيسي فقال: ليشر: أخبرني عما تدعواليه أكتاب ناطق، وفرض مفترض، وسنة قائمة ووجدت (٤) عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لا إلا أنه لا يسعنا خلافه، فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ قال لنا نَهْمَة (٥) فيه، فلما خرج بشر قال الشافعي لافلح" (١).

وبه إلى الأنصاري، ثنا محمد بن محمد بن عبد الله سمعت: أبا العباس (٧) المروزي سمعت أبا بكر بن سيف، سمعت الربيع (٨) ، سمعت الشافعي يقول: ما أحد

<sup>(</sup>۱) الحسين بن على بن زيد، أبو على الكرابيسي، فقيه بغداد ،صاحب التصانيف، تققه بالشافعي، وكان من بحور العلم ذكيسسا فطنا فصيح اللسان، توفي سنة ٢٤٨. ترجمته في تاريخ بغداد: ٦٤/٨ وما بعدها، والسير: ٧٩/١٢ ومسا بعدها، وطبقسات الشافعية: ١١٧/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي، مولاهم البغدادي المريسي، وكان من كبار الفقهاء، ونظر في الكلام فغلب عليه، وحرد القول بخلق القرآن ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره فمقته أهل العلم وكفروه. توفي سنة ۲۱۸. ترجمته في تاريخ بغداد: ۲/۷ه وما بعدها، ووفيات الأعيان: ۲۷۷/، ۲۷۷، والسير: ۱۹۹/۱۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) مقطت "الواو" من الأصل، والذي أثبت من ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب" ومن السير ومناقب الشافعي للبيهقي.

النهمة: الحاجة,و قيل: بلوغ الهمة و الشهوة في الشيئ.و في الحديث: إذا قضى أحدكم نحمته من سفره فليعجل إلى أهلسه.
 لسان العرب ١٢/١٢٥

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحروي في ذم الكلام: ٢/١١ ورقة ٢/١١٦ وفي "م" ص: ٢٥٠، وأبو نعيم في الحلية: ٢٠٤١،١١١، والبيسيقي في المناقب: ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٧) وفي ذم الكلام "أبو العباس محمد بن إبراهيم المروزي" و لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٨) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار، أبو محمد المرادي مولاهم، الإمام المحدث الفقيه الكبير صاحب الإمام الشافعي ونـــــاقل
علمه، توفي سنة ٧٠٠. ترجمته في السير: ٨٧/١٢ وما بعدها، وطبقات الشافعية: ١٣٢/٢ وما بعدها.

ارتدى بالكلام فأفلح"(١) ورويناه عنه من طرق.

وبه إلى الأنصاري، حدثني علي بن محمد الفارسي، ثنا الحليل بن أحمد، سمعت الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: قال المزني (٢): "سألت الشافعي عن مسألة من الكلام، فقال: سلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت أخطأت أخطأت ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت أ

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد بن عبد الله، ثنا أحمد بن عبد الله قال: سمعت الدُّغُولي قال: سمعت زكريا بن يحيى يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: "قال لي الشافعي: يا محمد إن / سألك رجل عن شيء من الكلام فلا تُجبُّه، فإنه إن سألك عن دية فقلت درهما أو دانقا<sup>(٢)</sup> قال لك أخطأت، وإن سألك عن شيء من الكلام فزللت قال لك: كفرت .

وبه إلى الأنصاري، أنا أبو يعقوب ، أنا علي بن الحسن، أنا أحمد بن محمد

١٤/ب

<sup>(</sup>١) أخرحه الهروي في ذم الكلام: ١٧/٦ ورقة ٢/١١٢ وفي "م" ص: ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني المصري، تلميذ الشافعي، فقيه الملة، علم الزهاد، وكان قليل الرواية، ولكنه كان رأسا في الفقه، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي سنة ٢٦٤. ترجمته في وفيات الأعيان: ٢١٧/١، والسير: ٢٩٢/١، وطبقات الشافعية: ٩٣/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في السير، وتوالي التأسيس: "إذا أخطأت فيه".

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١٧/٦ ورقة ٢/١١٦، وفي "م" ص: ٢٥٠، وابن حجر في توالي التأسيس:
 ١١١، وذكره الذهبي في السير: ٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله المصري الفقيه، سمع الشافعي وغيره، وكان عالم الديار المصرية في عصره مع المزني، توفي سنة ٢٦٨. ترجمته في وفيات الأعيان: ١٩٣/٤ وما بعدها، والسير: ٤٩٧/١٢ وطبقات الشافعية: ٢٦٠/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الدانق بفتح النون وكسرها: سدس الدرهم. مختار الصحاح: ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١٧/٦ ورقة ٢/١١٢ وفي "م" ص: ٢٥٠.

<sup>(</sup>A) هو القراب. سبقت ترجمته ص ١٥.

ابن ياسين (1) ثنا صالح بن محمد، سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول لـلربيع: يا ربيع اقبل مني ثلاثة أشياء: لا تَخُوضَنَ في أصحاب رسول الله ﷺ فإن خصمك النبي على القيامة، ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل، ولا تشتغل بالنحوم فإنه يجر إلى التعطيل "(٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، ثنا علي بن محمد، ثنا ابن أبي حاتم، حدثني محمد بن أحمد الصَّوَّاف، وعصام بن الفضل قالا: سمعنا إسماعيل " بن يحيى يقول: "كان الشافعي مذهبه الكراهية في الخوض في الكلام" (٤).

(٥) وبه إلى الأنصاري، أنا الجارودي، أنا إبراهيم بن محمد، ثنا أبو يحيى الساحي، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا الكرابيسي قال: "سئل الشافعي عن شيء من الكلام

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن ياسين، أبو إسحاق الهروي الحداد. صاحب تاريخ هراة، قال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي إسحاق بن ياسين الهروي فقال: شر من أبي بشر المروزي وكذبهما، وقال الإدريسي: كان يحفظ، سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا يرضونه، وقال الحليلي: ليس بالقوي روى نسخا لايتابع عليها، توفي سنة ٢٣٤. ترحمته في ميزان الاعتدال: ١٩١/١، لسان الميزان: ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهبروي فسي ذم الكلام: ١٧/٦ ورقمة ٢/١١٢، وفسي "م" ص: ٢٥١، وذكره الذهبسي فسي السير: ٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) هو المزني.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي: ١٨٨، والهروي في ذم الكلام: ١٧/٦-١٨ ورقة ٢/١١٢ ١/١١٣ وفي "م" ص: ٢٥١.

 <sup>(</sup>٥) هو زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن، أبو يحيى الساحي الضِبِّي البصري الشافعي، وكان من أئمة الحديث،
 وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات واعتمد عليها في عدة تـآليف، توفـي سنة ٣٠٧.
 ترجمته في السير: ١٩٧/١٤ وما بعدها، وطبقات الشافعية: ٣٩٩٦ وما بعدها.

فغضب وقال: سل عن هذا حفصاً (١) الفرد وأصحابه أخزاهم الله" (٢).

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد، ثنا أحمد بن عبدالله، سمعت الدَّغُولي، سمعت زكريا بن يحيى، سمعت الربيع، سمعت الشافعي يقول: "لأن يلقى الله العبدُ بكل الذنب ماخلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء" .

اوبه إلى الأنصاري، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا على بن القاسم، ثنا شعيب بن ١٤١ الليث السمرقندي، ثنا محمد بن إبراهيم، حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز صاحب الشافعي قال: قال الشافعي: "مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم من البلاد"(٤).

<sup>(</sup>۱) حفص الفرد: قال ابن النديم في الفهرست ص: ٢٥٥ "حفص الفرد من المجبرة، ومن أكابرهم، نظير النجار، ويكنى أبا عمرو، وكان من أهل مصر، قدم البصرة، فسمع بأبي الهذيل واحتج معه وتناظره، فقطعه أبو الهذيل، وكان أولا معتزليا ثم قال: بخلق الأفعال، وكان يكنى أبا يحيى. "وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: ٥٦٤/١: "حفص الفرد: مبتدع، قال النسائي: صاحب كلام، لكنه لايكتب حديثه، وكفره الشافعي في مناظرته".

وذكر الشهرستاني في الملل والنحل أن حفص الفرد كان يوافق ضرار بن عمرو في أكـثر آرائـه. انظـر عنـه وعن آرائه في الملل والنحل: ٧٧/١-٧٨.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ١١١/٩، والهروي في ذم الكلام: ١٨/٦ ورقة ١/١١٣ وفـي "م" ص: ٢٥١، وابن عبد البر في الانتقاء: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي: ١٨٧، وأبو نعيم في الحلية: ١١١/٩، والهروي في ذم الكلام: ١٨٧ ورقمة ١١١/١، وفي "م" ص: ٢٥١، والبيهقي فسي مناقب النسافعي: ١/١١، وأب والقاسسم الأصبهاني في الحجة: ١/١٠١، وابن عساكر في التاريخ: ١٨٠٨/١٤.

وذكر عنه الكرابيسي أنه قال: "حكمي فيهم حكم عمر في صَبِيْغ ".".

وبه إلى الأنصاري، أنا الحارودي، ثنا إبراهيم بن محمد، ثنا أبو يحيى
الساجي، حدثني محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبا ثور (٤) والحسين .

قال الأنصاري: وأخبرنيه طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، أخبرني الحسن ابن رَشِيق، عن محمد بن إبراهيم الأنماطي، وعبيد الله بن إبراهيم العمري قالا: ثنا الزعفراني أن قالوا: سمعنا الشافعي يقول: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام" (٧).

<sup>(</sup>۱) صبيغ ويقال صبيغ بالنصغير، وهو ابن عِسْل، ويقال، ابن سهل الحنظلي، قدم المدينة فحعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر، فأعد له عراحين النخل، فقال: من أنت.؟ قال: أنا عبد الله صبيغ، قال: وأنا عبد الله عمر، فضربه حتى دّمي رأسه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي كنت أحده في رأسي، ثم نفاه إلى البصرة، وكتب إلى أبي موسى: حرّم على الناس مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له أنه لايحد في نفسه شبئا، فكتب أبو موسى إلى عمر أنه صلح حاله فعفا عنه. انظر: الاصابة: ٥/١٦٨، ١٩٠٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١٨/٦٠ ورقة ١/١١٣ وفي "م" ص: ٢٥٢، وذكره الذهبي في السير:
 ٢٩/١٠

<sup>(</sup>٣) هو زكريا بن يحيى سبقت ترجمته ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي، قال ابن حنبل: أعرف بالسنة منذ خمسين سنة، وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وخيرا، وكان ثقة، توفي سنة ٢٤٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٦٥/٦، وطبقات الشافعية: ٧٤/٢ وما بعدها، وتقريب التهذيب: ٣٥/١.

<sup>(</sup>٥) هو الكرابيسي سبقت ترجمته ص: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن محمد الزعفراني، أبو علي، أثبت رواة القديم، وكان إماما حليلا فقيها محدثا فصيحا، ثقة ثبتا، من أهل اللغة، روى عن الشافعي وغيره، توفي في رمضان سنة ٢٦٠. ترحمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ١٠٠، وطبقات الشافعية: ١١٤/٢ وما بعدها، وطبقات الإسنوي: ٣٢/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ١١٦/٩، والخطيب في شرف أصحاب الحديث: ٧٨، والهروي في ذم الكلام: ١٩/٦ ورقة ٢/١١٣، وفي "م" ص: ٢٥٢، والبيهقي في مناقب الشافعي: ١٩٢١، وابن عبد البر في الانتقاء: ٨٠، وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة: ٢٠٨/١.

وبه إلى الأنصاري، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن السراحي، ثنا ابن أبي حاتم، ثنا أبي، ثنا أحمد بن خالد، سمعت الشافعي يقول: "ما كلمت رجلا في بدعة" (٢).

وفي رواية: "ما ناظرت أحدا علمت أنه مقيم على بدعة $^{(7)}$ .

وبه إلى /الأنصاري، أنا محمد بن أحمد، ثنا إبراهيم بن محمد، ثنا أبو يحيى الساجي، حدثني أحمد بن العباس، سمعت الزعفراني يقول: سمعت الشافعي يقول: "ما ناظرت أحدا في الكلام إلا مرة، وأنا أستغفر الله من ذلك" (٤).

٤٢ /ب

وبه إلى الأنصاري، أنا غالب بن علي، وطيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، ثنا الحسن بن رَشِيْق، ثنا سعيد بن أحمد اللخمي، ثنا يونس بن عبد الأعلى، سمعت

<sup>(</sup>۱) أحمد بن خالد الخلال، أبو جعفر البغدادي العسكري، قاض خيّر فاضل عدل ثقة فقيه، من جلة الفقهاء والمحدثين، روى عن الشافعي، وسفيان بن عيينة وغيرهما، توفي سنة ٢٤٦. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٧/٤، طبقات الشافعية: ٢٥/٢، تهذيب التهذيب: ٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام ورقة ١/٩٥، نسخة بريطانيا، وفي "م" ص: ٢٥٣، وكل ما أشرت فيما سبق إلى كتاب ذم الكلام إنما أشرث إلى نسخة الظاهرية، وقد سقط هذا الأثر وما بعده من نسخة الظاهرية فاضطررت عند الإشارة هنا إلى نسخة بريطانيا، فلينتبه. وأخرج هذا الآثر أيضا ابن أبسي حاتم في آداب الشافعي: ص ١٨٦، والبيهقي في مناقب الشافعي: ٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام ورقة ٢/٩٤ نسخة بريطانيا، وسقط هذا الأثر أيضا من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهسروي فسي ذم الكلام: ١٩/٦ ورقعة ٢/١١٣ وفسي "م" ص: ٢٥٣، وذكره الذهبسي فسي السير: ٣٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة، أبو موسى المصري الصدفي، أحمد أصحاب الشافعي وأئمة الحديث، انتهت إليه رئاسة العلم بديار مصر، وكان فاضلا ورعا ناسكا عارفا بالفقه وأيام النماس، توفي سنة ٢٦٤. ترحمته في طبقات الفقهاء للشيرازي: ص٩٩، وطبقات الشافعية: ٢/١٧٠-١٨، وطبقات الإسنوي: ٣٤/١-٣٤٠.

الشافعي يقول: "إذا سمعت الرجل يقول الاسم (١) غير المسمى، والشيء غير المشيء، فاشهد عليه بالزندقة (٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني غالب بن علي، وطيب بن أحمد، ومنصور بن العباس، وأحمد بن حمزة قالوا: ثنا محمد بن الحسين: سمعت أبا بكر (٢) الرازي يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: "الكلام يلعن

<sup>(</sup>١) قد تنازع الناس في مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره؟، والذي كان معروفا عند أثمة السنة كالإسام أحمد وغيره الإنكار على الحهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، فلهذا روي عن الشافعي وغيره من الأئمة قولهم: إذا سمعت الرحل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة.

والمقصود أن هذه المسألة لم تعرف عن أحد من السلف، يل قالها كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأثمة، وأنكر عليهم قولهم في هذه المسألة أكثر أهل السنة، ولهذا من العلماء من أمسك عن القول في هذه المسألة تفيا وإثباتا.

وخلاصة القول في هذه المسألة نقول: إن من يقول الاسم غير المسمى إن أراد بذلك أن أسماء الله غيره، وما كان غيره فهو محلوق، فهذا باطل لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء، وإن أراد بقوله ذلك أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي المسميات فهذا صحيح لاينازع فيه أحد من العقلاء، مثلا إذا قيل: خلق الله السماوات والأرض، فالمراد خلق المسمى بهذه الألفاظ، لم يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرض، والناس لايفهمون من ذلك إلا المعنى المراد.

وأما من يقول إن الاسم هو المسمى، فإن أراد بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفسس المسمى به فهذا باطل، فإن هذا لايقوله عاقل، ولو كان هذا هو المراد لكان من قال "نار" احترق لسانه. وإن أراد بقوله الاسم هو المسمى أن اللفظ هو التسمية، والاسم ليس هو اللفظ، بل هو المراد باللفظ، فهذا صحيح فإنه إذا قلت يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظ، بل مرادك دعاء المسمى باللفظ، وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى، والله الموفق. انظر: محموع الفتارى: ١٨٥/١-٢١٢، وشرح العقيدة الطحاوية: ص ١٢٧.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١٩/٦ ورقة ٢/١١٣ وفي "م" ص ٢٥٣، وابن عبد البر في الانتقاء ص:
 ٧٩، وذكره الذهبي في السير: ٣٠/١٠، وقال: "سعيد مصري لا أعرفه" أي سعيد بن أحمد اللخمي.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار الرازي ثم النيسابوري، الإمام الحافظ الناقد، صاحب التصانيف، أثنى عليه الحاكم، وبالغ في تعظيمه، توفي سنة ٣١٥. ترحمته في تذكرة الحفاظ: ٧٨٨/٣- ١٨٥/٩، السير: ٣١٥/١ ٢٤٦-٢٤٦، وشذرات الذهب: ٢٧٠/٢.

أهل الكلام"<sup>(١)</sup>.

وبه إلى الأنصاري، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسين، سمعت ابن أبي حاتم، يقول: ثنا الربيع، سمعت الشافعي وهو نازل من الدرجة، وقوم يتكلمون في الكلام فصاح بهم، وقال: "إما أن تجاورونا بحير، وإما أن تقوموا عنا"(٢).

وبه إلى الأنصاري، /أنا الحارودي، أنا أبو إسحاق القَرَّاب، ثنا أبو يحيى الساحي، حدثني أبو داود "، ثنا أبو ثور قال: "قلت للشافعي ضع في الكلام شيئا فقال: من ارتدى بالكلام لم يفلح "(٤).

1/24

وفي رواية: "دع هذا"(٥) فكأنه ذم الكلام وأهله.

وبه إلى الأنصاري، ثنا عمس بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن إسحاق، سمعت الربيع يقول: "لما كلّسم الشافعي حفصا الفرد"، قال حفص: القرآن مخلوق (٢)، فقال له الشافعي: كفرت بالله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١٩/٦ ورقبة ٢/١١٣ وفي "م" ص: ٣٥٣، وأخرجه أيضا المؤلف في كشف الغطاء ورقة ٢/١٩، وذكره فخر الرازي في مناقب الشافعي ص: ١٠٠.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي: ١٨٤، والهروي في ذم الكلام: ٢٠/٦ ورقة ١/١١٤، وفسي "م"
 ص: ٢٥٣، والبيهةي في مناقب الشافعي: ٩/١.

 <sup>(</sup>٣) هو صاحب السنن سليمان بن الأشعث، أبو داود السنجستاني، توفي سنة ٢٧٥. ترحمته في تاريخ بغداد:
 ٩/٥٥ وما بعدها، والسير: ٢٠٣/١٣ وما بعدها، وطبقات الشافعية: ٢٩٣/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٠/٦ ورقة ١/١١٤ وفي "م" ص: ٢٥٣-٢٥٤، وذكره فخر الـرازي فـي مناقب الشافعي: ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٠/٦، ورقة ١/١١٤، وفي "م" ص: ٢٥٤، وذكره الذهبسي فسي السير: ٣٠/١٠.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته: ص ٥٠.

<sup>(</sup>٧) مسألة خلق القوآن تعتبر من أكبر المسائل التي ثار حولها البعدال والاختلاف بين أهل السنة والمعتزلة، وامتحن بسبها علماء السنة، بل وعذبوا وحبسوا وسجنوا مسن قبل السلطان منذ عهد المأمون إلى عهد

العظيم (1).

وبه إلى الأنصاري، ثنا محمد بن أحمد، ثنا إبراهيم بن محمد، ثنا زكريا بن يحيى، ثنا الزعفراني قال: "كان الشافعي يكره الكلام وينهي عنه" .

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله، سمعت الدَّغُولي، سمعت زَكَّار بن يحيى الحلوار، سمعت الربيع يقول: سمعت

المتوكل، وذلك لامتناعهم من القول بخلق القرآن، وعلى رأسهم إمام السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

وكان أول من أظهر إنكار أن الله يتكلم هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق بواسط، وأخذ ذلك عنه الحهم بن صفوان، لكنه يموه على المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال: كلامه يخلق في محل الهواء وورق الشجر، ثم حاء المعتزلة من بعد ذلك، فأخذوا بقول المجعد، والحهم، ويزعمون أن القرآن لم يبد من الله، وإنما خلقه منفصلا عنه، ويقولون بأن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف، كبيت الله، وناقة الله...الخ.

ولاشك أن كلامهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له، كبيت الله، وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته...النخ وكذلك الكلام، فإن هذه كله من صفاته، والقرآن من حملة كلام الله، وهيو صفة من صفاته، ومنه بدأ، وما كان منه فهو غير مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق، فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق، وعلى هذا الأساس كفّر الشافعي حفص الفرد. ثم إن الشافعي لم يكفر مقالة حقص هذه إلا بعد طول المناظرة وإقامة الحجة عليه. انظر: محموع الفتاوى: ٢٦/١٢ وما بعدها، وشرح العقيدة الطحاوية: ١٧٦.

ثم ليعلم أن أهل السنة قد اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير محلوق ولم يحتلف في ذلك أحد منهم. قال الإمام البحاري رحمه الله: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز، ومكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وواسط، وبغداد، والشام، ومصر، ... فما رأيت واحدا منهم يحتلف في هذه الأشياء"... فذكر منها "أن القرآن كلام الله غير مخلوق" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: ١٧٤/٢، وقانا الله من البدع والفتن.

- (۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٠/٦ ورقة ١/١١٤ وفي "م" ص: ٢٥٤، والبيهتمي فسي مناقب الشافعي: ١/٧٠١ والأسماء والصفات: ٣٢٣، وابن عنماكر في التاريخ: ٨١٠/١٤.
- (٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٠/٦ ورقة ١/١١٤، وفي "م" ص: ٢٥٤، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بن عبد العزيز الحروي تحو هذا المعنى ص: ١٨٥.

(يوما)

الشافعي، وأشرف علينا وفي الدار قوم قد أخذوا في شيء من الكـــلام "إمــا أن تجاورونــا بخير وإما أن تنصرفوا عنا"(١).

وبه إلى الأنصاري، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسين، ثنا ابن أبي حاتم قال: كان عَلاَّن بن المغيرة المصري يقول: سمعت المزني يقول: "كان الشافعي ينهي عن الخوض في الكلام"(٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، أنا /محمد بن الحسين، ثنا عبد الله 12/ب ابن سعيد، ثنا أحمد بن عبد الله بسن ابن سعيد، ثنا أحمد بن عبد الله بسن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول: "لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد"."

وبه إلى الأنصاري، ثنا فاطمة بنت القاسم، أنا الحسين بن شعيب، أنا الحسين ابن محمد التَّقَفِي، ثنا عبيد الله بن محمد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا زكَّار، ثنا الحسين ابن علي، ثنا الشافعي قال: "السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لايلحق صاحبه بدعة"(٥).

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن محمد، ثنا أحمد بن عبد الله سمعت الدَّغُولي، سمعت زَكَّار، سمعت الربيع، سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال له الشافعي:

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٠/٦ ورقة ١/١١٤، وفي "م" ص: ٢٥٤. وقد تقدم تخريجه ص: ٥٤

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي: ١٨٩، والهروي في ذم الكلام: ٢٠/٦ ورقة ١/١١٤، وفي
 "م" ص: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ١١١/٩، والهروي في ذم الكلام: ٢١/٦ ورقة ٢/١١٤، وفي "م" ص: ٥٠٢، وابن عبد البر في الانتقاء: ٧٩، وابن عساكر في التاريخ: ٨٠٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) وفي ذم الكلام نسخة "ط" و"ب" "أخبرتنا".

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢١/٦ ورقة ٢/١١٤، وفي "م" ص: ٥٥٠.

"إن هذا يدعو إلى الكلام ونحن لانجيب في شيء من الكلام"(١).

وبه إلى الأنصاري، ثنا عمر بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن خزيمة، سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: "أتيت الشافعي بعد ما كلم حفصا الفرد، فقال: يا أبا موسى (٢) لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، ولأن يبتلي الله المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير من أن يبتليه /بالكلام"(٢).

1/22

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، ثنا على بن عمر، ثنا ابن أبي حاتم، سمعت الربيع قال: قال لي الشافعي: "لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا كبيرا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء "(٤).

وبه إلى الأنصاري، أنا محمد بن أحمد، أنا إبراهيم بن محمد، ثنا أبو يحيى (٥) حدثني جعفر بن أحمد، [سمعت] الزعفراني، قال: كان الشافعي يَعْتَمُ بعمامة كبيرة كأنه أعرابي وبيده هِرَاوَة (٧)، وكان أذرب (٨) الناس لسانا، وكان إذا حيض في مجلسه

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢١/٦ ورقة ٢/١١٤ وفي "م" ص: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) هو كنية يونس بن عبد الأعلى.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي: ١٨٢، والهروي في ذم الكلام: ٢١/٦ ورقة ٢/١١٤، وفــي "م"
 ص: ٥٥٥، والبيهقي في مناقب الشافعي: ١/٤٥٤، وابن عبد البر في الانتقاء: ٧٨، واللالكــائي في شــرح
 أصول الاعتقاد: ١/٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) هو الساحي.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل "جعفر بن أحمد الزعفراني" حيث سقط قوله "سمعت" والذي أثبت من ذم الكلام نسحة "ظ"
 و"ب"، وأما الزعفراني فهو أبو على الحسن بن محمد الزعفراني صاحب الشافعي.

<sup>(</sup>٧) الهراوة: بالكسر العصا الضخمة، مختار الصحاح: ص ٦٩٥.

<sup>(</sup>٨) أراد بقوله: "أذرب الناس لسانا" أي أفصح الناس لسانا، قال ابن الأعرابي: ذَرِبَ الرحل إذا فَصُح لسانه بعد حصره. لسان العرب: ٣٨٥/١.

بالكلام نهى عنه، وقال: لسنا بأصحاب كلام"(١).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: قال بعض أصحاب الشافعي حضرت الشافعي وكلّمه رجل (٢) في مسجد الجامع في مسألة فطالت مناظرته له، فخرج الرحل إلى شيء من الكلام فقال: "دع هذا فإن هذا من الكلام".

وبه إلى الأنصاري، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا نصر بن محمد قال: وجدت في كتابي عن أحمد بن يوسف، ثنا الربيع قال: أنشدنا الشافعي في ذم الكلام:

الم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا \* في الدين بالرأى لم تُبْعَثْ بها الرّسُلُ حتى استخفَّ بدين الله أكثرُهم \* وفي الذي حُمِّلوا من حقه شُغُلُ (1) وبه إلى الأنصاري، أنا أبو يعقوب، ثنا محمد بن الحسين، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كتب أبي إلى عبيد الله ين يحيى بن خاقان (٥): "لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا" (٦).

٤٤/ب

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٢/٦ ورقة ١/١١٥، وفي "م" ص: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) وفي شرح أصول الاعتقاد: "رجل من أهل العراق".

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٣٤/٢، والهروي في ذم الكلام: ٢٢/٦ ورقة ١/١١، وفي "م" ص: ٢٥٦،
 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ١/٥٤١، والأصبهاني في الحجة: ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٢/٦ ورقة ١/١١٥، وفي "م" ص: ٢٥٦، والبيهقي في مناقب الشافعي: ٧١/٢، وابن عساكر في التاريخ: ٨٠٩/١٤، وذكره فخر الرازي في مناقب الشافعي: ص ١٠٠٠

 <sup>(</sup>٥) هو الوزير الكبير، أبو الحسن، عبيد الله بن يحيى بن خاقان التركي، ثم البغدادي، وزر للمتوكل وللمعتمد، وكان واسع الحيلة، وله أحبار في الحلم والسخاء، توفي سننة ٢٦٣. ترجمته في الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٧/٠١، السير: ٩/١٣، ١، شذرات الذهب: ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٦) هذا الأثر حزء من الأثر الطويل الذي أحاب به الإمام أحمد لعبيد الله بمن ينحيى في مسألة القرآن، وقد أخرجه الهروي في ذم الكلام حزءا منه: ٢٣/٦ ورقة ٢/١١، وفي "م" ص: ٢٥٢-٢٥٧، وحاء في ذم الكلام هكذا "لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن النبي ﷺ، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود".

وبه إلى الأنصاري، أنا الحسن بن يحيى، ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن قريش، ثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد (١) قال: "إذا قال الرجل المشبهة فاحذوره ، فإنه يرى رأى جهم (٣)...(٤).

وبه إلى الأنصاري، أنا عبد الله بن نصر، ثنا أحمد بن أبي عصمة، ثنا يعقوب بن إسحاق، ثنا أحمد بن رامش، سمعت علي بن خَشْرَم يقول: كتب إليّ بِشر (٥) بن الحارث: "لاتخالف الأئمة فإنه ما أفلح صاحب كلام قط" (٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، وأحمد بن حمزة، ثنا محمد بن الحسين، سمعت عبد الرحمن بن محمد السُّلَمِي يقول:

وقد أخرج هذا الأثر بتمامه أبو نعيم في الحلية: ٢١٦/٩-٢١٦، والذهبي بسنده فني السير: ٢٨١/١١-٢٨٠، ٢٨٦، وأخرجه ابن الجوزي مختصرا في مناقب الإمام أحمد: ٤٦١-٤٦١.

 <sup>(</sup>۱) قتيبة بن سعيد بن حميل بن طريف، أبو رحاء الثقفي، مولاهـم البلخي البغلاني، الإمـام المحـدث الثقة الجوال، توفي في شعبان سنة ٢٤٠. ترحمتـه في الحـرح والتعديـل: ١٤٠/٧، تــاريخ بغـداد: ٢٤/١٢١-٤٠٠.
 ٧٤٠ السير: ١٣/١١-٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) يعني: أنه يريد بمن يقول: إنهم مشبهة أهل السنة الذين يثبتون للمه مما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله ﷺ، وإنما المشبهة: هم الذين شبهوا ذات الله بذوات خلقه، أو صفاته بصفات خلقه أو أفعاله بأفعال خلقه.

ومن هؤلاء المشبهة أتباع داود الجواربي الذي يزعم أن معبوده حثة على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم، له حوارح وأعضاء، وحكى عنه أنه كان يقول: أجوف من فيه إلى صدره ومُصْمَت ما سوى ذلك، ومن هؤلاء هشام بن عبد الحكم الذي قدر معبوده بسبعة أشبار بشبر نفسه. انظر عنهم وعن آرائهم في مقالات الإسلاميين: ٢٨٢/١، الفرق بين الفرق: ٢٢٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص: ١٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٣/٦.

<sup>(</sup>٥) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بـن هـ الله المعروزي، نزيل بغداد، أبـو نصـر الحافي، الزاهـد الحليل المشهور. ثقة قدوة، قال الإمام أحمد عندما توفي بشر: مات رحمه الله وماله نظير في هـذه الأمـة، توفي سنة ٢٢٧. تزحمته في تاريخ بغداد: ٢٧/٧ وما بعدها، حليـة الأوليـاء: ٣٣٦/٨ وما بعدها، السـير: ٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢٤/٦–٢٥ ورقة ١١١٦–٢١١٦ وفي "م" ص: ٢٥٧.

حاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام فقال: "إني أكره هذا بل أنهى عنه" .
وبه إلى الأنصاري، أنشدنا يحيى بن عمّار، أنشدنا الحسين بن أحمد البيهقي،

أنشدنا الهيئم بن كُلُّيْب، أنشدنا العُتبِيِّ في صفة أهل الكلام:

/دَعْ مَنْ يَقُودُ الكلامَ ناحية \* فما يقودُ الكلامَ ذو ورعِ

كل فريق بَدْؤُهم حسن \* ثم يصيرون بعد للشَّنَّع

أكثر ما فيه أن يُقاَلَ له \* لم يك في قوله بمنقطع

وبه إلى الأنصاري، أنشدنا يحيى بن عمار، أنشدنا الحسين بن أحمد، أنشدنا

1/20

الهيثم بن كليب، أنشدنا العُتْبِيّ لعبد الله بن مصعب:

ترى المَرْءَ يعجبه أن يقول \* وأسلم للمرء أن لا يقولا

فأمسيك عليك فُضُولَ الكلام \* فإنَّ لكل كلام فضولا

ولا تُصْحَبَنَّ أَخَا بِدَعَة \* ولا تُسْمَعَنَّ له الدهر قيلا

فإن مَقَالَتَهم كالظلال \* يوشك أَفْيَاؤُها أن تزولا

وقد أحكم الله أياتِه \* وكان الرَّسُولُ عليها دليلا

وأوضَحَ للمسلمينَ السبيل \* فلا تُتَّبِعَنَّ سواها سبيلا (٥)

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، سمعت أبا

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٤/٦ ورقة ١٢١/١، وفي "م" ص: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) هو الشاعر المجود محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية، أبو عبد الرحمن الأموي ثم العنبي. وله كتاب الخيل، وكتاب أشعار الأعاريب وغير ذلك، توفي سنة ٢٢٨. ترجمته في المعارف لابن قتيبة: ٢٣٤، طبقات الشعراء لابن المعتز: ص ٣١٤، الأنساب: ٣٧٦/٣، الوافي بالوفيات: ٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٦/٦ ورقة ١/١٢٢، وفي "م" ص: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، الأسير الكبير، أبو بكر الأسدي الزبيري، وكان حميلا فصيحا مفوها محمود الولاية، حميع له الرشيد مع اليمن إمرة المدينة، توفي سنة ١٨٥. ترجمته في تاريخ بغداد: ١٧٣/١٠، السير: ١٧/٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٦/٦ ورقة: ١/١٢٢ وفي "م" ص: ٢٧٠.

بكر بن شاذان، سمعت أبا جعفر <sup>(١)</sup> الفرغاني يقول: سمعت الجنيد<sup>(٢)</sup>بن محمد يقول:

"أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا عَرِيَ من الهيبة من الله عزوجــل عَرِيَ من الإيمان"<sup>(٢) .</sup>

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، سمعت أبا نصر (السَّرَاج يقول: سمعت أجمد بن علي يقول: "كان مُمْشاذ الدَّيْنَوري (٥) كثيرا ما يقول: يا أصحابنا لابد من إحدى ثلاث إما ركوب الأحوال (١) ومباشرة الحقائق (٧) ، وإما الاشتغال بالأوراد، وإما تعلموا هذا العلم قبل أن يقصدكم أصحاب الكلام فيخرجوكم من دينكم "(٨).

<sup>(</sup>١)هو محمد بن عبد الله الفرغاني، أبو جعفر، الصوفي، من فرغانة الشاش، نـزل بغـداد، ولـزم الجنيـد، واشـتهر بصحبته وروى عنه كلامه. الأنساب: ٣٦٨/٤.

<sup>(</sup>۲) الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي، ثم البغدادي، أبو القاسم الخزار، تفقه على أبي ثور، وسمع الحسن بسن عرفة وغيره، وأتقن العلم، ثم أقبل على شأنه، وتأله وتعبد، وقل ما روى، وكان يفتي في حلقة أبي ثـور، توفي سنة ۲۹۸. ترجمتـه في تـاريخ بغـداد: ۲٤۱/۷ ومـا بعدهـا، وحلية الأوليـاء: ۲۰۵/۱۰ ومـا بعدهـا، والسير: ۲۲/۱۶ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٧/٦، ورقة ٢/١٢٢، وفي "م" ص: ٣٧١، وذكسره الذهبيي في السمير: ٢٨/١٤.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو نصر السراج عبد الله بن علي الطّوسي الزاهد، شيخ الصوفية، وصاحب كتاب "اللمع في التصوف"،
 توفي في رجب سنة ٣٧٨. ترجمته في العبر: ١٥١/٢، النجوم الزاهرة: ٣٠٦/١١، شذرات الذهب: ٩١/٣.

<sup>(</sup>د) تمشاذ الدينوري، وهو من كبار مثايخ الصوفية، صحب يحيى الحلاء ومن فوقه من المشايخ، عظيم المرمسى في هذه العلوم، أحد فتيان الجبال، كبير الحال، ذكر أبو زرعة الجنيدي الجرحاني أنه توفي سنة ٢٩٩. ترجمته في الحلية: ٢٥٣/١، طبقات الصوفية ص: ٣١٦، طبقات الشعراني: ٢/ ١٠٢

والدينوري: بكسر الدال المهملة وسكون الياء وفتح النون والواو وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى الدينور، وهي بلدة من بلد الجبل عند قرميسين، الأنساب: ٣١/٢٠.

<sup>(</sup>٦) الأحوال جمع حال ، والحال وارد القلب الذي يرد على قلب السالك من صفاء الأذكار ، يعني الأحوال تتعلق بالقلب بالجوارح ، وهي المعنى الذي يظهر من عالم الغيب بعمد حصول صفاء الأذكار في القلب ، فالأحوال من جملة المواهب ، والمقومات من جملة المكاسب . كشاف اصطلاحات الفنون : ١٩/٢ ١ -١٢٠ فالأحوال من جملة المواهب ، والمقومات من جملة المكاسب .

<sup>(</sup>٧) الحق والحقيقة : فالحق هو الذات والحقيقة هي الصفات ، فالحق اسم الذات ، والحقيقة اسم الصفات ، شم إنهم إذا أطلقوا ذلك أرادوا به ذات الله تعالى وصفاته خاصة ، وذلك لأن المريد إذا ترك الدنيا وتحاوز عن حدود النفس والهوى ودخل في عالم الإحسان يقولون : دخل في عالم الحقيقة ووصل إلى مقام الحقائق . كشاف اصطلاحات الفنون : ٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٨/٦ ورقة ١/١٢٣ وفي "م" ص: ٢٧١-٢٧٢

وبه إلى الأنصاري، سمعت محمد بن إبراهيم يقول: سمعت أبا العباس جعفر بن محمد يقول: "كتب إليّ أبو حامد أحمد بن محمد ما سمع بعض أصحابه عن صالح بن هانئ أنه سمع محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: "من لم يقل إن الله في السماء على العرش استوى ضُرِبَتْ عُنقُه، وٱلْقِيَتْ حِيْفَتُه على مزبلة بعيدة عن البلد حتى لايت أذى بنتْن ريحها أحد من المسلمين ولا من المعاهدين" (1).

وبه إلى الأنصاري، سمعت أحمد بن محمد المقرئ يقول: سمعت الحسن بن أحمد الشيَّرُ ازِي، سعمت عبد الجبار بن شيران يقول: سمعت سهل (٢) بن عبد الله يقول أحمد الشيَّرُ ازِي، سعمت عبد الجبار بن شيران يقول: سمعت سهل (٣) في قوله تعالى: ﴿ وتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقُوك ﴾ (٣) على الإيمان والسنة ﴿ ولا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (٤) /قال: الكفر والبدعة (٥).

وبه إلى الأنصاري، سمعت أحمد بن محمد، وأحمد بن علي، وعلي بن بشرى يقولون: سمعنا أبا عمرو<sup>(٦)</sup> بن نُجَيْد يقول: سمعت أبا عثمان يقول: "من أمر السنة

1/27

 <sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٨٤، والهروي في ذم الكلام: ٣٨/٦ ورقمة ٣١/١٢، وفي "م"
 ص: ٢٧٢، وأخرجه أبو عبد الله الهمذاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: ٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) سهل بن عبد الله بن يونس، أبو محمد التستري الصوفي الزاهد، لقي ذا النون وصحبه، لـه كلمـات نافعة ومواعظ حسنة، توفي سنة ٢٨٣، ويقال عاش ثمـانين سـنة. ترجمتـه فـي الحليـة: ١٨٩/١٠ ومـا بعدهـا، وفيات الأعيان: ٢٩/٢، السير: ٣٣٠/١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ٢.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٩/٦ ورقة ٢/١٢٣، وفي "م" ص: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) هو إسماعيل بن نحيد بن أحمد بن يوسف بن خالد، أبو عمرو السلمي النيسابوري، الشيخ العابد الزاهد، شيخ عصره في التصوف والعبادة والمعاملة، أسند من بقي بخراسان في الرواية، صحب الجنيد وأبها عثمان الحيري، وغيرهما، توفي في شهر ربيع الأول سنة ٣٦٥. ترجمته في السير: ١٤٦/١٦ وما بعدها، طبقات الشافعية: ٢٢٢/٣ وما بعدها، شذرات الذهب: ٣/٠٥.

 <sup>(</sup>٧) هو شيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان سعيد بن منصور النيسابوري الحيري الصوفي، حدث عن محمد بن
 مقاتل الرازي وغيره، وعنه أبو عمرو بن نحيد وغيره، وكان مجاب الدعوة ويجل العلماء ويعظمهم، هـو

على نفسه نطق بالحكمة قولا وفعلا ومن أمر البدعة على نفسه نطق بالبدعة، وقرأ ﴿ وَإِنْ تُطِيْعُونُهُ تَهْتَدُوا ﴾ (١) (٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، سمعت أبا الحسن بن مِقْسم يقول: سمعت أبا محمد (٢) المُرْتَعِشْ يقول: سمل أبو حفص ما البدعة؟ قال: التعدّي في الأحكام، والتهاون بالسنن، واتّباع الآراء والأهواء، وترك الاقتداء والاتباع"(٥).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني أحمد بن حمزة، ثنا محمد بن الحسين قال: بلغني أن بعض أصحاب أبي على الحَوْزَجَاني سأله كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعزماً وعقدا ونية، لأن الله

للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين، توفي سنة ٢٩٨. ترحمته في تـــاريخ بغـــداد: ٩٩/٩ ومـــا بعدهـــا، وحليــة الأولياء: ٢٤٤/١٠ وما بعدهـا، والسير: ٢٢/١٤ وما بعدهـا.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٥٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٩/٦ ورقة: ٣/١٢٣، وفي "م" ص: ٢٧٢، وذكره الشاطبي فسي
 الاعتصام: ١/٨/١، والذهبي في السير: ٦٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد النيسابوري الحيري الزاهد، أبو محمد المرتعش، تلميذ أبي حقص النيسابوري، وصحب أبا عثمان الحيري، والجنيد، وسكن بغداد، توفي سنة ٣٢٨. ترجمته في تــاريخ بغــداد: ٢٢١/٧، والسير: ٣٢٨، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) هو شيخ خراسان الزاهد عمرو بن سلم، وقيل: عمر، وقيل: عمرو بن سلمة، أبو حفص الحداد النيسابوري، روى عن حفص بن عبد الرحمن الفقيه، وعنه أبو عثمان الحيري، وصحبه أبو محمد المرتعش، توفي سنة ٢٦٤، وقيل بعدها. ترحمته في الحلية: ٢٩٩/١ وما بعدها، وطبقات الصوفية: ص ١١٥، والسير: ٢٠/١٢، وما بعدها.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٧٦-٣٨ ورقة ٢/١٢٦- ١/١٢٣ وفي "م" ص: ٢٧٢-٢٧٦،
 وأخرجه السلمي في طبقات الصوفية: ص ١٢٢، وذكره الشاطبي في الاعتصام: ١٢٧/١.

 <sup>(</sup>٦) هو الحسن بن علي، أبو علي الجوزجاني، من كبار مشايخ حراسان، له التصانيف المشهورة، صحب
 محمد بن علي الترمذي، ومحمد بن الفضل، وهو قريب السن منهم. طبقات الصوفية: ص ٢٤٦.

تعالى قال: ﴿ وَإِنْ تُطِيْعُوه تَهْتَدُوا ﴾ (١) فسأله كيف الطريق إلى اتّباع السنة؟ قال: محانسة البدع واتّباع ما اجتمع عليه الصّدرُ الأول من علماء الإسلام وأهله، والتّباعدُ عن محالس /الكلام وأهله، ولزومُ طريقة الاقتداء والاتّباع، بذلك أمر النبي ﷺ بقوله ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النّبِي ﷺ بقوله ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النّبِي ﷺ بقوله ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النّبِي عَلَمَةً إِبْرًاهِيْمَ حَنِيْفًا ﴾ (٢) (٣).

۲ ٤ /ب

وبه إلى الأنصاري، أنا غالب بن علي، ومحمد بن الحسين، ثنا جعفر بن عبد الله الرازي، أنا ابن أبي حاتم، قال: كان أبي وأبو زُرْعة فيقولان: "من طلب الدين بالكلام ضل" (٢).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب، ثنا محمد بن الحسين قال: رأيت بخط أبي عمرو (٢) بن مَطَر يقول: سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: "بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك، وسفيان، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (٨)، ويحيى (٩) بن يحيى، وابن المبارك،

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية: ١٢٣.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٨/٦ ورقة ٣١/٦ ١، وفي "م" ص: ٢٧٣، والسلمي في طبقات الصوفية
 ص: ٢٤٧، وذكره الشاطبي في الاعتصام: ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) هو أبو حاتم الرازي.

<sup>(</sup>٥) هو أبو زرعة الرازي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣٩/٦ ورقة ٢/١٢٣ وفي "م" ص: ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٧) هو الإمام المحدث أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المزكى، شيخ العدالة، توفىي
 سنة ٣٦٠. ترجمته في السير: ١٦٢/١٦، العبر: ١٠٦/٢، شذرات الذهب: ٣١/٣.

 <sup>(</sup>٨) هو إسحاق بن راهويه، أبو يعقوب سيد الحفاظ، ولد سنة ١٦١، سمع ابن المبارك، وسفيان بن عيينة وغيرهما. وكان ثقة مأمونا إماما في الحفظ والفتوى، توفي سنة ٢٣٨. ترجمته في تـــاريخ بغـــداد: ٣٤٥/٦ وما بعدها، ووفيات الأعيان: ١٩٩/١ وما بعدها، والسير: ٣٥٨/١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) هو يحيى بن يحيى النيسابوري، أبو زكريا الحنظلي.

ومحمد (١) بن يحيى، وأبي حنيفة، ومحمد (٢) بن الحسن، وأبي (٣) يوسف، يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويَدُلُون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإيّاك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال (٤).

وبه إلى الأنصاري، أخبرني طيب بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين، سمعت أحمد بن سعيد المَعْدَاني، سمعت أبا بكر<sup>(٥)</sup> بن بَسْطام سألت أبا بكر<sup>(٦)</sup> بن سيَّار، عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي، وقال: "عليك بالكتاب والسنة، [و]<sup>(٧)</sup>ما كان عليه الصدر الأول /من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فإني رأيت المسلمين في أقطار ٤٧/أ الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة".

وبه إلى الأنصاري، أنا أحمد بن محمد المقرئ، ثنا محمد بن عبد الله البيَّع، سمعت أبا سعيد (٩) المقرئ، سمعت أبا بكر بن خزيمة يقول: "من نظر في كتبي

<sup>(</sup>١) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٢) هو صاحب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المجتهد قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، حدث عسن هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما، ولزم أبا حنيفة وتفقه به، وهو أنبل تلامذته وأعلمهم، قال ابن معين: أبو يوسف صاحب حديث صاحب سنة، توفي سنة ١٨٨. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٤٢/١٤ وما بعدها، ووفيات الأعيان: ٣٩٠٦-٣٧٨، والسير: ٣٥/٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢/١٦ ورقة ٢/١٢٤ وفي "م" ص: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٧) سقطت "الواو" من الأصل، والذي أثبت من ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب".

<sup>(</sup>٨) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢/١٦ ورقة ٢/١٢، وفي "م" ص: ٢٧٤–٢٧٥.

<sup>(</sup>A) هكذا في الأصل "أبا سعيد" وفي السير "أبا سعد عبد الرحمين بين أحمد المقرئ" انظر: السير ١٤/ ٣٧٩.

المصنفة في العلم ظهر له وبان أن الكلابية (١) -لعنهم الله - كَذَبَةٌ فيما يحكون عني ممّا هو خلاف أصلي وديانتي، قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد (٢)، وفي أصول العلم مثل تصنيفي، فالحاكي عني خلاف ما في كتبي المصنفة التي حملت إلى الآفاق شرقا وغربا كذبة فسقة "(٤).

وبه إلى الأنصاري، أنا غالب بن علي، ومحمد بن علي، ثنا جعفر بن فناكي، سمعت عبدالرحمن بن أبي حاتم يقول: "علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الحهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة"(٥).

(٢) وبه إلى الأنصاري، كتب إليّ أحمد بن الفضل البحاري، سمعت أبا زيد

<sup>(</sup>۱) الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقهم، وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة، توفي في حدود سنة ٢٤٠. انظر عنه وعن آرائه في مقالات الإسلاميين للأشعري: ٢٤٩/١ وما بعدها و٢/٥٢٢ وما بعدها، والسير: ١٧٤/١١، وطبقات الشافعية: ٢٩٩٢- ٢٠٠، ولسان الميزان: ٣/٠٩- ٢٩١، ومعجم المؤلفين: ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٢) في السير "في التوحيد والقدر".

<sup>(</sup>٣) في ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب" "والحاكي".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢/١٦، ٢٤ ورقة ٢/١٢-١/١٠، وفي "م" ص: ٢٧٥، وذكره الذهبسي في السير: ٣٧٩/١٤.

<sup>(</sup>ه) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢/٦٤ ورقة ١/١٢٥، وفي "م" ص: ٢٧٥، وأخرج اللالكائي عن ابن أبسي حاتم، عن أبيه مثله: ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٧) هو شيخ الشافعية أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي، ولد سنة ٣٠١، وكان حافظا للمذهب حسن النظر مشهورا بالزهد، توفي سنة ٣٧١. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣١٤/١، وطبقات الشيرازي: ص ٥٥١، وطبقات الشافعية: ٣١/٧ وما بعدها.

الفقيه المروزي يقول: "أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام، فرأيت من ليلتي في المنام كأني عميت، فقصصتها على المعبر فقال: إنك تأخذ علما تضل به فأمسكت عن الأشعري فرآني بعد يوما في الطريق، فقال لي: يا أبا زيدأما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول، فقصصت عليه الرؤيا فقال: اكتمها علي ها هنا"(١).

وبه إلى الأنصاري، سمعت أحمد بن حمزة يقسول: سمعت أبا يعقوب (٢) الفارسي مفتي حرم مكة يقول: "أجبت عن مسالة في الكلام فرجعت إلى بيتي وما في قلبي من كل ما مَنَّ الله به على المؤمنين من شيء، حتى قمت فاغتسلت وسجدت وتضرعت وتبت وبكيت حتى ردعليّ" (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢/٦ ورقة ١/١٢٥ وفي "م" ص: ٢٧٦-٢٧٦، هذه القصة إن ثبتت فحملها على ما قبل رجوع أبي الحسن إلى مذهب السلف أولى وأحوط. والله أعلسم. وفي سنده أحمد بمن الفضل البخاري لم أجد من ترجم له، وستأتي أيضا في آخر الكتاب قصة موضوعة نظير هذه القصة.

<sup>(</sup>٢) وفيدَم الكلام "أبو يعقوب بن زوزان الفقيه الفارسي"، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٤٤/٦ ورقة ١/١٢٦، وفي "م" ص: ٢٧٧.

وبه إلى الأنصاري، سمعت الثقة يحكي أن عبد الله بن عدي الصابوني لما حمل الى بخارى أحضر أبو بكر الشاشي القَفَّال (١) ليكلمه، فقال: "لا أكلمه إنه متكلم".

وبه إلى الأنصاري، سمعت أحمد بن حميزة (٣)، وأبا على الحدّاد (٤) يقولان: وحدنا أبا العباس (٥) النّهَاوَنْدِي على الإنكار على أهل الكلام، وتكفير الأشعرية (٦)، وذكرا عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرماسيني (٧) وهجرانه إياه لحرف واحد (٨).

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمدبن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير، المحدث الفقيه المتكلم اللغوي، صاحب التصانيف، توفي سنة ٣٦٥. ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ١١٢، السير: ٢٨٣/١٦-٢٨٥٠، طبقات الشافعية: ٢٢٠٠/٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢/٧ ورقة ١/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حمزة بن محمد بن حمزة، أبو إسماعيل الهروي الحداد الصوفي، الملقب بعَمَّويَّه، كان كبير الصوفية بهراة، سافر الكثير، ولقي المشايخ، توفي في رحب سنة ٤٤١، تــاريخ الإســـلام للذهبي ص: ٣٨، وفيات: ٤٤١-٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) أبو على الحداد لم أقف على ترجمته، وقد ترجم له المؤلف في هذا الكتاب ص: ١٩٩ وقال: "أبو على الحداد كان إماما معظما تابعا للسنة مجانبا لهم" أي مجانبا للأشاعرة، ولم يذكر المؤلف اسمه، وأبو على الحداد هذا غير أبي على الحسن بن أحمد الأصبهاني الحداد، وهذا من المتأخرين.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن الفضل، أبو العباس النهاوندي، الصوفي الزاهد العارف ورّحه السلمي، وقال: صحب جعفر الجليدي، له مجاهدة عظيمة وأحوال، توفسي سنة ٣٩٤. تاريخ الإسلام: ٢٩٩، وفيات: ٣٨١-٤٠٠.

 <sup>(</sup>٦) سيأتي التعليق على هذه المسألة عند قول عمر بن إبراهيم الهروي: "لا يحل ذبائح الأشعرية لأنهسم ليسوا
 بمسلمين ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله" ص:٧٣.

<sup>(</sup>٧) القرماسيني: هكذا في الأصل، وفي الأنساب "القِرْمِيْسِينِي" بكسر القاف، وسكون الراء، وكسر الميسم، والسين المهملة المكسورة بين اليائين الساكنتين والنون في آخرها، هذه النسبة إلى قِرْمِيْسِيْن وهي بلدة بحبال العراق على ثلاثين فرسخا من هَمذَان عند دِيْنَوَر يقال لها كرمان شاهان. الأنساب: ٤٧٩/٤. وأما أبو الفوارس فلم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢/٧ ورقة ٢/٧١، وفي "م" ص: ٢٧٨.
 والصوفية لايعتمد على أقوالهم ولا على أحكامهم، والذي عليه النهاوتدي، منه حق، وهو الإنكار على أهــل
 الكلام، ومنه باطل وهو تكفير الأشعرية.

وبه إلى الأنصاري، سمعت أحمد بن حمزة يقول: لما اشتد الهجران بين النَّهَاوَنْدِي وأبي الفوارس، سألوا أبا عبد الله (١) الدِّيْنُورِي، فقال: " لقيت /ألف شيخ علي ١/٤٨ ما عليه النهاوندي (٢) (٣).

وبه إلى الأنصاري، سمعت نشيخ أبا الحسين الماليني يقول: قيل لأبي سعد (٥) الزاهد أن أبا الحسن (١) الديناري ناض عنك عند سُبُكْتِكِيْن فقال: وإياه فلعن الله، لأنه كلابي (٨) (٩).

وبه إلى الأنصاري، سمعت محدد بن عمر الفقيه يقول: سمعت سهل (١٠) بن محمد الصعلوكي يقول: "أقل ما في الكلام من الحسار سقوط هيسة الله من

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الخالق، أبو عبد الله الدينوري. من كبار مشايخ الصوفية، أقام بوادي القرى سنين، شم رجع إلى دينور ومات بها. ترجمته في طبقات الصافية للسلمي: ١٥٥، طبقات الشعراني: ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) أي في الإنكار على أهل الكلام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٢/٧-٣ ورقة: ١/١٢٧-٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته وفي ذم الكلام "أبا الحسن طاهر بن محمد الماليبني".

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو سعد الزاهد الهروي الأنصاري المالييني، كان أحد الرحالين في طلب الحديث والمكثرين منه، وكان فاضلا عالما صوفيا متخلف بأحسن الأخلاق، سمع أبا عمرو بمن نحيد السلمي وغيره، روى عنه البيهقي والخطيب وغيرهما، توني سنة ٤١٢. ترجمته في تاريخ بغداد: ٤١٧٧ن والأنساب: ١٧٩/٥-١٠٠٠ وطبقات الشافعية: ٤/٩٥-٠٠.

<sup>(</sup>٦) وفي الأنساب أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن الحسن الديناري النحوي: ٥٣٠/٢، فلست أدري على هو أو غيره، ولم أقف على ترجمته في المصادرالأخرى.

<sup>(</sup>٧) سبكتكين الملك صاحب بلخ وغزنة وغير ذلك، كانت دولته نحوا من عشرين سنة، وكان فيه عدل وشجاعة، وكان كراميا. السير: ٥٠٠/١٦.

<sup>(</sup>٨) أي أتباع عبدالله بن سعيد القطان، سبق أن عرّفت به ص: ٦٦

<sup>(</sup>٩) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٨.

<sup>(</sup>١٠) هو شيخ الشافعية بخراسان الإمام أبو الطيب سبل بن محمد العجلي الحنفي ثم الصعلوكي النسسابوري، سمع أبا العباس الأصم، وغيره، قال الحاكم: هو من أنظر من رأينا. توفي سنة ٤٠٤. ترجمته في وفيات الأعيان: ٤٣٥/٢، والسير: ٢٠٧/١٧ وما بعدها، وطبقات الشافعية: ٣٩٣/٤ وما بعدها.

القلب" .

وبه إلى الأنصاري، سمعت عبد الرحمن بن محمد يقول: "وجدت أبا حامد (٢) الإسفراييني، وأبا الطيب الصعلوكي، وأبا بكر (٢) التَقَال، وأبا منصور (١) الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله (٥).

وبه إلى الأنصاري، سمعت عدنان (٦) بن عبدة النَّمَيْرِي يقول: سمعت أبا عمر (٨) البَسْطَامِي يقول: "كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم (٨)

(١) أخرجه الهروي في ذم الكلام" ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧ وفي "م" ص: ٢٧٨.

(٢) هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإستراييني، شيخ الشافعية ببغداد، ولد سنة ٣٤٤، تفقه على أبسي الحسن بن المرزبان، وأبي القاسم الداركي، وبرع في المذهب، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به، توفي سنة ٤٠٦. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٦٨/٤ وما بعدها، وطبقات الشيرازي: ٣٠٨، وطبقات الشافعية: ٢١/٤ وما بعدها.

(٣) هو شيخ الشافعية أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي القفال، تفقه بأبي زيد المروزي، قبال الفقيه نباصر العمرى: لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه ولا يكون بعده مثله، توفي سنة ٤١٧. ترجمته في رفيات الأعيان: ٣/٣، والسير: ٤٠٥/١٧ وما بعدها.

(٤) لم أقف على ترجمته.

(٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٩.

(٦) لم أقف على ترجمته.

(٧) محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم أبو عمر البسطامي قاضي نيسابور، الفقيه، المتكلم البارع، الواعظ، قدم بغداد في حياة الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وكان الشيخ أبو حامد يحله ويعظمه، توفي بنيسابور سنة ٧٠٤. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٤٠/٢، والسير: ٣٢٠/١٧، وطبقات الشافعية: ١٤٠/٤.

(٨) في الأصل "فكتم" والذي أثبت من ذم الكلام نسخة "ظ" و"ب" ومن كشف الغطاء للمؤلف.

عليهم، وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه"(١) (٢).

وبه إلى الأنصاري، سمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي حامد<sup>(٣)</sup> على الباقلاني<sup>(٤)</sup> قال: وأنا بلغت رسالة أبي سعيد<sup>(٥)</sup> إلى ابنه سالم ببغداد: إن كنت تريد أن ترجع إلى هَرَاة (٢) فلا تقرب الباقلاني"(٢).

اوبه إلى الأنصاري، سمعت محمد بن عبد الرحمن الدَّبَّاس يقول: "رأيت أبا ٤٨/ب منصور (٨) الحاكم ذُكِرَ بين يديه شيء من الكلام فأدخل أُصْبُعَيْه في أذنيه".

وبه إلى الأنصاري، سمعت أحمد بن أبي نصر يقول: "رأينا محمد" بن

<sup>(</sup>۱) ولا أرى أن رجوع أبي الحسن عن الاعتزال من باب التمويه، وإنما رجوعه رجوع من بان له الحق بعدما توغل في الاعتزال ما يقارب أربعين سنة، وهذا هو الأولى أن نحمل المسلم عليه، سواء كان ذلك المسلم أبا الحسن أو غيره. وسيأتي التعليق على مثل هذا القول عندما يذكر المؤلف اختلاف الناس في رجوع أبسي الحسن وتصنيفه "الإبانة"، وسوف أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٩، وفي سنده عدنان بن عبدة النميري، ولم أقف على حاله.

<sup>(</sup>٣) هو أبو حامد الإسفراييني.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر القاضي محمد بن الطيب البصري ثم البغدادي، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين، قال الذهبي: "وكان ثقة إماما بارعا صنف في الرد على الرافضة، والمعتزلة، والخوارج، والجهمية، والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه في مضايق". توفي سنة ٤٠٣، السير: ١٩٠/١٧، وانظر: ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٧٩/٥ وما بعدها، ووفيات الأعيان: ٢٦٩/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) وفي درء تعارض العقل والنقل "أبي سعد" فلست أدري من هو؟ هل هو أبو سعد الهروي الزاهد أو غيره؟

 <sup>(</sup>٦) هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن حراسان، وهني من أجل المدن وأعظمها، ولا أحسن ولا
 أكثر أهلا منها. معجم البلدان: ٥٦/٥٤.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٩، وذكره شيخ الإسلام في درء
 تعارض العقل والنقل: ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧ وفي "م" ص: ٢٧٩.

<sup>(</sup>١٠) هو أبو عبد الرحمن السلمي، محمد بن الحسين الأزدي، الإمام المحدث شيخ خراسان، وكبير الصوفية، صاحب طبقات الصوفية، ولد سنة ٣٣٠، سمع من أبيه، وحده، والأصم وغيرهم، وما هو بالقوى

الحسين السلمي يلعن الكلابية"(١)

وبه إلى الأنصاري، سمعت الحسن (٢) بن أبي أسامة يقول: سمعت أبي يقول: "لعن الله أبا ذر (٣) فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بَثَّه في المغاربة".

في الحديث، قال محمد بن يوسف القطان: كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقـة، وكـان يضـع للصوفيـة الأحاديث، توفي في شعبان سنة ٤١٢. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٤٨/٢-٢٤٩، والسير: ٢٤٧/١٧ وسا بعدها، وشذرات الذهب: ٣٤٧/١٧.

- (١) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٣/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٩، وذكره شيخ الإسلام في درء
   تعارض العقل والنقل: ٨٢/٢.
  - (٢) وفي درء التعارض "الحسين بن أبي أمامة المالكي" ولم أقف على ترحمته.
- (٣) هو عبد بن أحمد بن محمد الأتصاري الهروي الحافظ الفقيه المالكي، وكان ثقة متقنا دينا عابدا ورعا حافظا بصيرا بالفقه والأصول، أخذ علم الكلام عن الباقلاني، توفي سنة ٤٣٤. ترجمته في العبر: ٢٦٩/٢، والسير: ٤/١٤٥٠ وما بعدها، وشذارات الذهب: ٢٥٤/٣.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به، وكان قد قدم إلى بغداد من هراة، فأخذ طريقة ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم، فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم، كأبي نصر السجزي، وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين..." ثم ذكر أبا الوليد الباجي، وأبا بكر بن العربي، والحويني، شم قال: "ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين مالايخفي على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأحوذ ابتداء عن المعتزلة... فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك: منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوسطها.

وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من حميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات، ﴿ رَبُّنَا اغْفُر لَنَّا وَلَاحُوانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمانَ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رينا إنك رؤوف الرحيم ﴾ سورة الحشر الآية: ١٠، درء التعارض: ١/٢-١٠٠١.

(٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧، ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٨٠، وذكره شيخ الإسلام في درء
 التعارض: ١٠١/٢.

وبه إلى الأنصاري، سمعت منصور بن إسماعيل يقول: سمعت أبا على الحسين ابن شعيب يقول ليحيى بن عمار سمعت سالما<sup>(۱)</sup> يقول: "من لم يقرأ الكلام لم يدن لله دينه، فقلت: هل ورثت أباك، يعنى<sup>(۱)</sup> أنه كان كافرا فورثه"<sup>(۳)</sup>.

وبه إلى الأنصاري، سمعت بالله بن أبي منصور يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: "لاتحل ذبائح الأشعرية، لأنهم ليسوا بمسلمين، ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله"(٥).

<sup>(</sup>١) لا أدري من هو، ولم أهتد إلى ترجمته.

<sup>(</sup>٢) وفي كشف الغطاء "معناه أنه كافر فَلِمَ أخذت ميراثه".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٧/٤ ورقة ١/١٢٨.

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو الفضل بن أبي سعيد الهروي، وكان محدث هراة، وشيخها، حدّث عنه أبو إسماعيل الأنصاري وغيره، توفي سنة ٢٤٥. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٧٣/١١، السير: ٢٤٨/١٧ شذرات الذهب: ٢٢٩/٣.

<sup>(°)</sup> أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٧/ ورقة ١/١٢٨، وفي سنده بلال بن أبي منصور لم أقف على ترجمته. أما تكفير الأشعرية فهذا أمر ثابت عن عمر بن إبراهيم الهروي، قال أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام: ٧/ ورقة ١/١٣٨، وفي "م" ص: ٢٨٠: "ورأيت يحيى بن عمار مالا أحصى من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم (أي الأشعرية) ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة، وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشايخنا".

وأرى أن هذا الحكم فيه نوع من الغلو والشدة، وعلى حسب قصار علمي وقلة اطلاعي، لـم أعلـم أن من المنصفين من كفر الأشعرية وأخرجهم من دائرة الإسلام، ومن تكلم فيهم إنما تكلم من ناحيـة البـدع التي كانت فيهم، وذلك كتأويل بعضهم الصفات الخبرية الثابتة لله عزوجل.

ومسألة التكفير ليست مسألة هينة، بل في غاية الخطورة، ويترتب عليها أحكام في الدنيا والآخرة، وإذا كفرنا مسلما فمعنى ذلك أننا قد أحللنا دمه وماله، وفرقنا بينه وبين زوحه وولده، وقطعنا ما بينه وبين المسلمين، فلا يرث ولا يورث ولا يوالي، وإذا مات لايغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولايدفس في مقابر المسلمين وفي الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار.

ومن دخل في الإسلام بيقين لايجوز إخراجه منه إلا بيقين مثله، فاليقين لايزول بالشك، وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية -وكان رحمه الله من أكثر الناس إنصافا في كل ما ذهب إليه- حيث قال ما مفاده: "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، والخوارج المارقون.. لم يكفرهم على بن أبي طالب -رضى الله عنه- بل جعلهم مسلمين مع قتالـه إياهم، وإذا كان

هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإحماع، لم يكفروا مع أمر الله ورسوله يهل بقت الهم، فكيف بالطوائف أن المختلفين الذين اشتبه عليهم في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم. فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأحرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه، والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لاتحل إلا بإذن الله ورسوله.

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير، لم يكفر بذلك- هـذا مـع أن الله أمـر بالجماعـة والإئتـلاف ونهى عن البدعة والاعتلاف- فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم العاند والفاجر، بـل قـد جعـل الله لكل شيء قدرا". انظر: محموع الفتاوى: ٢٨٢/٣-٢٨٨، و٢٦٢/١ وما بعدها.

ثم ذكر شيخ الإسلام اختلاف الناس في تكفير الجهمية، وذكر أن منهم من كفر الجهمية، وهذا قاله طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو المأثور عن السلف والأثمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة.

ومنهم من لم يكفرهم، وهذا أيضا قاله بعض أصحاب أحمـد وغيرهم، انظر محمـوع الفتـاوى: ٣٥٠/٣-٣٥. ٣٥٢.

وكيف إذاً بالأشعرية الذين وصفهم شيخ الإسلام بأنهم من أقرب الناس إلى أهل السنة، وهذا نـص كلامـه رحمه الله: "أبو إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام من المبالغين في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة وربما كان يلعنهم..." مجموع الفتاوى: ٢٣٠/٨.

وقال الذهبي معلقا على قول الأشعري لما قرب حضور أجله "أشهد على أني لا أكفر أحدا من أهمل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات" قال: وبنحو هذا أدين، وكذا شبخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول قال النبي على: "لا يحافظ علمي الوضوء إلا مؤمن". السير: ٥/٨٨١، والحديث أخرجه أحمد في المستند: ٥/٢٧٦، قال شعيب الأرنؤوط: هذا حديث صحيح.

وقال الدكتور محمد أمان بن علي الحامي: "وأما حكم من أول آية من آيات الصفات أو حديثا من أحاديث الصفات أو حديثا من أحاديث الصفات فمثله لايكفر لسبين:

السبب الأول: أنه لم ينف الصفة نفيا، وإنما أثبتها ثم أولها تأويلا، فهو مخطئ في التأويل، ولكنــه لايكفــر لانه يؤمن بالصفة حملة.

السبب الثاني: أنه أوّل لقصد التنزيه ظنا منه أنه لايتم التنزيه إلا بالتأويل، وهو يظن أن هذه الطريقة المثلى أو الوحيدة في التنزيه. وهذه شبهة تحول دون تكفيره، لأنه معذور بالجهل المصحوب بالشبهة. والله أعلم. الصفات الإلهية: ٩٥٣.

اللهم احفظنا من الزلل والحطأ، واجعلنا من المنصفيين المقسطين، واجعلنا من الذين يستمعون التمول فيتبعون أحسنه ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ المائدة الآية: ٨.

وبه إلى الأنصاري، سمعت طاهر (١) بن محمد يقول: "شهدت الدِّيْنَارِي يستتيبه أبو سعد الزاهد فما رأيت كذلك اليوم في الـذل، قال: وسمعت منصور بن إسماعيل يحمد الله على ذلك، وحاء سالم /يتوب فقال يحيى (٢) بن عمار للحاجب: قل له يأتينا ٤٩/أ بكتب الكلام نحرقها بالنار ولم يأذن له"(٣).

وبه إلى الأنصاري، سمعت أحمد بن حمزة يقول: "عُقِدَ لواحد في طَبَرِسْتَان (٤) محلس، فقعد على المنبر، فسألوه عن حروف (٥) القرآن فأنكرها، فضُرِبَ بمسحاة فقُتِلَ" (٢).

وقد روينا في عدة أحاديث أن النبي ﷺ قال: "لا يزال الناس بخير ما أخمذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوا عن أصاغرهم هلكوا" .

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن الماليني السابق ذكره، ولم أقف على ترحمته.

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن عمار بن يحيى، المحدث الواعظ شيخ سحستان، أبو زكريا الشيباني، نزيل هراة، قال الذهبي: وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، إلا أنه كان له حلالة عجيبة بهراة وأتباع وأنصار، وكان فصيحا مفوها ورأسا في التفسير، توفي في ذي القعدة سنة ٤٢٦. السير: ٤٨١/١٧، وانظر: شذرات الذهب: ٣٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٤/٧ ورقة ١/١٢٨، وفي "م" ص: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء: وهي بلدان واسعة يشملها هذا الاسم، فمن أعيان بلدانها دهستان وحرحان، واستراباذ، وآمل، والغالب على هذه النواحي الحبال. معجم البلدان: ١٥،١٤/٤.

<sup>(</sup>٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن سلف الأمة متفقون على أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه والمساد، حروفه ومعانيه، وأنه ينادي عباده بصوته، ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء أصوات العباد، وعلى أنه ليس شيء من أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديما، بل القرآن مكتوب في مصاحف المسلمين مقرؤ بالسنتهم محفوظ بقلوبهم وهو كله كلام الله". مجموع الفتاوى: ١٢/٥٨٥-٥٨٦، ومن أراد أن يطلع على المحتلاف الناس في هذه المسألة فعليه بمجموع الفتاوى مجلد: ١٢، وراجع أيضا العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف الجديع.

<sup>(</sup>٦) أخرحه الهروي في ذم الكلام: ٧/٥ ورقة ٢/١٢٨، وفي "م" ص: ٢٨١.

 <sup>(</sup>Y) لم أقف على من خرّج هذا الحديث مرفوعا إلى النبي ﷺ والذي وقفت عليه إنما هــو موقــوف علــى ابـن
 مسعود رضي الله عنه، والموقوف أخرجه ابن المباوك في الزهــد: ص ٢٨١، وعبــد الــرزاق فــي المصنــف:

قال عدة من أهل العلم إذا أحذوا عن أهل البدع (١).

وقد روينا في عدة أحاديث "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة" (<sup>٢)</sup>. يوم القيامة" .

وفي رواية: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص من آثامهم شيئا" ("").

وفي رواية: "من أحيا سنة من سنتي قد أُمِيْتَتْ فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لاينقص ذلك من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لايرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لاينقص ذلك من آثام الناس شيئا" (2).

١٩/١، والطبراني في الكبير: ١٦٠/٩، وابس عدي في الكامل: ١٥٤/١، والهروي في ذم الكلام: ١٩٤٨، والهروي في ذم الكلام: ١٩/٧ ورقة ٢/١٣٥، وفي "م" ص: ٢٩٦، وابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله: ١٩٨١-١٥٩، وأحرج الإمام أحمد في الزهد موقوفا على سلمان الفارسي نحو هذا ص: ٢٢٠، وأخرج ابن عبد البر أيضا عن عمر بن الخطاب تحو هذا المعنى. حامع بيان العلم وفضله: ١٨٨١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند: ٣٦٢/٤، وابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة رقم
 الحديث: ٧٤/١،٢٠٣، وصححه الألباني، صحيح ابن ماجه: ١٠/١، والدارمي في المقدمة: ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب العلم، صحيح مسلم مع شرح النووي: ٢٢٧/١٦، والترمذي في كتاب العلم باب فيمن دعا إلى هدى أو إلى ضلالة: ٤٢/٥ رقم الحديث: ٢٦٧٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة: ٢٠١٤، وابن ماجه في المقدمة باب من سنة سنة حسنة أو سيئة، رقم الحديث: ٢٠٦، والدارمي في المقدمة: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة: ٧٦/١ من طريقين أحدهما صحيح، وهو تحت رقم: ٢٠٩، انظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني: ٤١/١، ١٢، والآخر ضعيف، وهو تحت رقم: ٢١٠، انظر ضعيف سنن ابن ماجه للألباني: ص ١٥، وأخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ماجاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع رقم الحديث: ٢٦٧٧، ٥/٤٤، وقال: هذا حديث حسن.

اوفي رواية: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعـه ولا ينقـص ذلـك ٤٩/ب من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعـه ولا ينقـص من آثـامهم شيئا" (١).

وفي رواية: "من استن خيرا، ومن استن شرا" .

وفي رواية: "أيما داع دعا إلى ضلالة، فَاتَّبِعَ كان عليه مثل أوزار من اتبعه، ولا ينقص من أوزارهم شيء" (٢).

وفي رواية: "من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة سيئة" (٤).

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الحديث، وقد سبق تحريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة رقم الحديث: ٢٠٤، ٧٤/١، قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. مصباح الزجاحة: ٢٨/١، وصحح هذا الحديث أيضا الألباني. صحيح سنن ابن ماحه: ١/١٣٠، وأخرجه أيضا الهروي في ذم الكلام: ٢٢/٧ ورقة: ١/١٣٧، وفي "م" ص: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في المقدمة: ٧٥/١، باب من سنة سنة حسنة أو سيئة رقم الحديث: ٢٠٥، وفي مصباح الزحاجة هذا إسناد ضعيف لضعف سعد بن سنان، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. مصباح الزجاجة: ٢٨/١، وأخرجه أيضا الهروي في ذم الكلام: ٢٣/٧ ورقة: ٢/١٣٧، وفي "م" ص: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب العلم، صحيح مسلم مع شرح النّووي: ٢٢٦/١٦، وأخرجه النسائي في الزكاة سنن النسائي مع حاشية السيوطي والسندي: ٧٥/٥، ٧٦.

قال شيخ الإسلام الأنصاري: فتنة الكلام أول من زرعها الجعد (١) بن درهم، وجهم بسطه وتكلم عليه (٢).

وبالسند إلى شيخ الإسلام الأنصاري، أنا أحمد بن البحسن البرَّار، ثنا علي بن الحسين، ثنا أحمد بن محمد الورَّاق، ثنا عبد الرحمن بن محمد، ثنا محمد بين أحمد، ثنا علي بن موسى البصري، ثنا سليمان بن عيسى السِّجْزِي (٢)، ثنا سهل الحنفي ، عن مقاتل بن حيّان فقال: "دخلت على عمر بن عبد العزيز (٦) فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل بلخ (٧)، قال كم بينك وبين النهر؟ قلت: كذا فرسنا، قال: هل ظهر من وراء

<sup>(</sup>۱) الجعد بن درهم، كان من أهل الشام، وهو مؤدب مروان الحمار، ولهذا يقال له مروان الجعدي، وهو شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية، وأقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن فتطلبه بنو أمية، فهرب منهم فسكن الكوفة، حتى تمكن منه خالد بن عبد الله القسري فقتله يوم عيد الأضحى، وخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، وذلك سنة ١٢٤ أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، وذلك سنة ١٢٤ . ترجمته في الأنساب: ٢٦٥،٣٦٤، والسير: ٥٣٥٥/١٣ والبداية والنهاية: ٣٦٥،٣٦٤/٩، وفتسح الباري: ٣١٥٨/١٣.

 <sup>(</sup>۲) نقل المؤلف هذا الكلام بالمعنى مع التلخيص، انظر: ذم الكلام: ۲۷/۷ - ۲۸ ورقة ۲/۱۲۹، ۲/۱۲۰، ۱/۱٤،
 وفي "م" ص: ۳۰۵-۳۰۵.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي الخراساني، هالك، قال الجوزحاني: كذاب مصرح، وقال أبو حاتم: كذاب، وقال ابن عدي، سليمان بن عيسى هذا ليس له حديث صالح وأحاديثها كلها أو عامتها موضوعة وهو في الدرجة الذي يضع الحديث. ترجمته في الكامل لابن عدي: ١١٣٦/٣ وما بعدها، وميزان الاعتدال: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

مقاتل بن حيان النبطي، أبو بسطام البلحي، صدوق فاضل، أحطأ الأزدي في زعمه أن وكيعا كذبه، مات قبل سنة ١٥٠ بأرض الهند. تقريب التهذيب: ٢٧٢/٢، وانظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٤٣٠/٢٨ وما بعدها، والمجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني: ٥٦٢/٢.

 <sup>(</sup>٦) هو الخليفة الزاهد معروف ومشهور، ترجمته في تاريخ الطبري: ٦/٥٦٥-٥٧٣، وحلية الأولياء: ٥/٣٥٥ وما بعدها، وتاريخ دمشق: ٢٥٧/١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) بلخ: مدينة مشهورة بحراسان بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسحا، معجم البلدان: ١/٨١٥.

النهر رحل يقال له جهم، قلت: لا: قال: سيظهر من وراء النهر رحل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة، يدخله الله وإياهم النار مع الداخلين".

فأما الجعد بن درهم فضحى به حالد بن عبد الله /القَسْرِي (٢) على رؤوس ، ه/أ الخلائق، ولم ينكر عليه أحد سنة نَيّف وعشرين ومائة.

وأما جهم فكان بَمَرُو<sup>(۳)</sup>، فكتب هشام بن عبد الملك<sup>(3)</sup> إلى واليه على خراسان نصر<sup>(۹)</sup> بن سَيَّار يأمره بقتله، فكتب إلى سَلْم<sup>(۱)</sup> بن أحوز، وكان على مَرُو فضرب عنقه، ولم ينكر ذلك أحد، ثم إن فتنتهما انتشرت بعض الانتشار، فقام بها بعدهما ابن أبي دُوًاد<sup>(۷)</sup>، وبشر بن غِيَاث، فملأالدنيا محنة والقلوب فتنة دهرا طويلا، فسلط الله عليهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ۲۸/۷ ورقة ۱/۱۶، وفي "م" ص: ۳۰۵، وفي ثبوته نظر بل نخاف من وضعه لأن سليمان بن عيسى السجزي كذاب ومتهم بالوضع.

<sup>(</sup>٢) خالد بن عبد الله بن يزيد القسري الدمشقي البحلي، أمير مكة والحجاز للوليد، ثم لسليمان، وأمير العراقيين لهشام خمس عشرة سنة، قال الذهبي في السير: ٤٢٦/٥، "وكان حوادا ممدّحا معظما عالي الرتبة من نبلاء الرحال، لكنه فيه نُصُب معروف"، توفي سنة ١٢٦. ترجمته في وفيات الأعيان: ٢٢٦/٢ وما بعدها، السير: ٥/٥١، وما بعدها، ميزان الاعتدال: ٦٣٣/١، البداية والنهاية: ١٩/١.

 <sup>(</sup>٣) مرو: من أشهر مدن خراسان، وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخا، ومنها إلى سرخس ثلاثـون فرسخا،
 وإلى بلخ مائة واثنان وعشرون فرسخا. معجم البلدان: ١٣٢/٥.

 <sup>(</sup>٤) وهو أحد خلفاء بني أمية، سبقت ترجمته ص: ٣٠.

 <sup>(</sup>٥) نصر بن سيار صاحب خراسان، الأمير أبو الليث المروزي، نائب مروان بن محمد، وقد ولى إمرة خراسان عشر سنين، وكان من رحال الدهر سؤدداً وكفاءة، توفي سنة: ١٣١. ترجمته في السير: ٥/٣٦-٤٦٤.

 <sup>(</sup>٦) سُلُم: وهو بفتح السين المهملة، وسكون الـلام، وكـان صاحب شـرطة نصـر. فتـح البـاري: ٣٥٨/١٣،
 وانظر: تاريخ الطبري: ٣٣٠/٧.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن أبي دؤاد، القاضي الكبير، أبو عبد الله الإيادي البصري المعتزلي البغدادي، عدو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسنحاء وأدب وافر، توفي سنة ٢٤٠، ودفن بداره يبغداد. ترحمته فني تاريخ بغداد: ١٤١/٤ - ١٥٦، وفيات الأعيان: ١٨١٨-٩١، السير: ١٧١-١٧٩١.

وأبي التقية، وحاد بالدنيا وضَنَّ بالدين، وأعرض عن الغَضَاضَةِ على طِيْب العيش، ولم يبال في الله خفَّة الأقران ونسي قلة الأعوان، حتى هَدَّ ماشدوا وقد (٢) ما مدُّوا (٤) (٥) يبال في الله خفَّة الأقران ونسي قلة الأعوان، حتى هَدَّ ماشدوا وقد ما مدُّوا (٤) (٥) ثم إن فتنتهم هَمَدَت وبَرَأت، ثم أخفى منهم الأشعري ما يتعاظم، وظهر بما يتوصل به إلى ذلك بالتمويه (٦) ثم لم يتم له، ثم إن الفتنة عَمَّت وطَمَّت حتى ظهرت وانتشرت تصديقا لقول النبي الشي السيالية في أحاديث كثيرة (٧)، وقد ورد في

عَلَما من أعلام الدين أوتى صبرا في قوة اليقين أحمد بن حنبل الشيباني، فشدَّ المئزر

<sup>(</sup>۱) يقال: ضَنَّ بالشيء يَضَنَ ضِنَاً وضنانة أي بخل فهو ضَنِيْن به. مختار الصحاح: ٣٨٥. والمقصود هنا والله أعلم هو أن الإمام أحمد كان لايرضى أن يُدخل أحد في الدين ما ليس منه فعُبّر بـالضَنَ الذي هو البخل حتى يكون أبلغ في التعبير.

<sup>(</sup>٢) الهدُّ: الهدم الشديد والكسر كحائط يُهَدّ بمرة فينهدم، هذه يهدُّه هذا وهدودا. لسان العرب: ٤٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) القَدُّ: هو القطع، وتقدَّد القوم، تفرقوا وتقطعوا. لسان العرب: ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤) هذا إشارة إلى ما قام به الإمام أحمد في محاربة بدعة القول بخلق القرآن، حيث ثبت رحمه الله أمام هذه المحنة وصبر في دين الله، رغم ما أصابه في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثن بسبب هذه المحنة من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل بسوء العقاب وأليم العذاب. واستمرت المحنة إلى أن ولى المتوكل على الله، فأظهر الله عزوجل به السنة، وكشف تلك الغمّة، ورفع المحنة، وكتب إلى الآفاق أن لا يتكلم أحد في حلق القرآن. انظر هذا الموضوع في مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي: ٣٩٧ وما بعدها، البداية والنهاية: ٢٤٧/١٠ وما بعدها، السير: ٢٤٣/١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام نقله المؤلف من كتاب "ذم الكلام" مع بعض التصرف. انظر: ذم الكلام: ٢٨/٧ ورقة: 1/١٤٠ وفي "م" ص: ٢٠٥.

 <sup>(</sup>٦) سيأتي التعليق على هذا الكلام عندما يذكر المؤلف اختلاف الناس في توبة أبي الحسن الأشعري وتصنيف "الإبانة" ص: ١٦١-١٦٢.

<sup>(</sup>٧) ولعل المؤلف أراد بهذه الأحاديث أحاديث في الفنن وأشراط الساعة، فمن ذلك:

حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "يتقارب الزمان ويَنْقص العمل ويُلْقَى الشَّبِّ وتظهر الفتن ويكثر الفتن الهَوْج، قالوا يا رسول الله، أيما هو؟ قال القتل القتل" أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب ظهور الفتن مع الفتح: ١٦/١٣ رقم الحديث: ٧٠٦١،

رحديث شقيق قال: "كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال النبسي رضي الله والله الساعة لأياماً يتزل فيها الجهل ويُرْفَعُ فيها العلمُ ويَكُثر فيها الهَسرْجُ". أحرجه البحاري في كتاب الفتن مع الفتح:

عدة آثار أن من ساعد /مبتدعا أو أخذ بيده فقد أعان على هدم الإسلام (١) فالله الله في ٥٠ رر كل أعمى الرأى (٢).

١٦/١٣ رقم الحديث: ٧٠٦٤ إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهــر منها وما بطن.

(١) هذه الآثار سبق أن ذكرها المؤلف فيما سبق، انظر ص: ٣٦،٣٤.

(٢) أورد المؤلف في هذا الفصل أحاديث كثيرة وآثارا في ذم البدع وأهلها، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، بل وبعضها قد حكم عليها العلماء بالوضع، ولا شك أن الأولى للمؤلف أن يعرض عن مثل هذه الأحاديث الواهية ويكتفي بالصحيح منها.

وهناك أحاديث كثيرة صحيحة في ذم البدع وأهلها تغنينا عن مثل هذه الأحاديث الواهبة من ذلك: حديث العرباض بن سارية، وفيه أن رسول الله على قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة المخلفاء المهديين الواشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". أخرجه أبو دارد في كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ١/١٠، وابس ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، رقم الحديث: ٢٤، ١/٥١-١٦، والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة رقم الحديث: ٢٥/٥، ٢٦٧، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد"، وفي رواية البخاري: "ماليس فيه"، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتباب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح حور، رقم الحديث: ٢٦٩٧ مع الفتح: ٥/٥٥٥، ومسلم في كتاب الأقضية مع شرح النووي: ٢٦/١٢، وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ، رقم الحديث: ١٤، ٧/١، وأحمد في المسند: ٢٧٠/٦.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. فتح الباري: ٥٧٥٦. وقال الإمام النووي: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه على فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. شرح النووي لصحيح مسلم: ١٦/١٢، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في ذم البدع وأهلها، وقد ذكر المؤلف طرفا منها. وأما بالنسبة لإيراد المؤلف الأحاديث الضعيفة، بل وبعضها موضوعة في ذم البدع وأهلها، فالمؤلف قد يعذر في ذلك بحيث إنه حرى على قاعدة بعض المحدثين في سرد الأحاديث التي تتعلق بالباب ثم جعل العهدة بعد ذلك على رواته، ولا شك أن الإعراض عن مثل هذه الأحاديث والتثبت في صحتها قبل إيرادها أولى وأحوط. والله أعلم.

فصل: وقد أجمع غالب العلماء على أن أبا الحسن الأشعري كان أولا على الاعتزال، من أصحابه وغيرهم، وقد أقرّ بذلك أتباعه وأحبابه .

وأما الكلام وعلمه فلا شك فيه أنه كان عليه ولم يتب منه، بل الاعتزال قد ذكر حماعة توبته منه من أصحابنا وأصحابه وغيرهم، ثم اختلفوا في ذلك، فقال أصحابه: توبة صادقة، وقد روى ذلك عن بعض أصحابنا، وذكر عن ابن تيمية أنه تاب (١)، وكذلك سمعت شيخنا ابن قُنْدُس (٢) يقول: إنه تاب وصنف "الإبانة" ورجع عما كان عله (٣).

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه، ثـم رحمع
 عن ذلك وصرّح بتضليل المعتزلة، وبالغ في الرد عليهم". مجموع الفتاوى: ٧٢/٤.

(٢) هو أبو بكر بن إبراهيم بن قندس، الإمام تقي الدين البعلي، وكان متفننا في العلوم، وكان من الصلحاء، لـه عمل في الفقه حيد. توقي يوم عاشوراء سنة ٨٦١. ترجمته في المقصد الأرشد لابن مفلح: ١٥٤/٣، السدر المنضد للعليمي: ٢٥١/٢.

(٣) وهذا الذي نراه ونعتقده وندين الله به، وقد ذكر أيضا حماعة من العلماء المحققين توبة أبي الحسن
 الأشعري بالإضافة إلى ما ذكره الحافظ ابن عساكر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قندس.

ومن أقدم من ذكر توبة أبي الحسن الأشعري ورحوعه عن الاعتزال أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم المتوفي سنة ٣٧٨، قال في كتابه "الفهرست" ص:٢٥٧: "وكان أولا معتزليا، ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة في يوم الجمعة. رقى كرسيا ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وأن الله لايرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة، فخرج بفضائحهم ومعايبهم".

وممن ذكر توبة أبي الحسن ابن الصلاح المتوفى سنة ٦٧٦، وقد ذكر عن أبي محمد الحويني أنه قال في شرح "الرسالة": "أول أمره (الأشعري) كان الاعتزال، ثم لما ظهر له فساد أقوالهم رجع عن واحد فواحد حتى خالفهم في أكثر ما اعتقدوه.". طبقات الشافعية لابن الصلاح: ٢٠٥/٢.

وابن خَلَكان المبرمكي فقد ذكر توبة أبي الحسن في كتابه "وفيات الأعيان" ٣٨٥/٣، ونقـل مـا ذكـره ابـن النديم في الفهرست. ومنهم الذهبي قال في كتابه "سير أعلام النبلاء" ه ٨٦/١: "وكان عجبا في الذكاء وقوة الفهم، ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه، وصعد للناس، فتاب إلى الله تعالى منه، ثـم أحـذ يـرد علـى المعتزلـة ويهتك عوارهم". وانظر أيضا تاريخ الإسلام وفيات: ٣٢١-٣٢٠، ص: ١٥٤-٥١.

ومنهم ابن كثير، قال في كتابه "البداية والنهاية" ١٩٩/١: "وقد كان الأشعري معتزليا، فتاب منه بالبصرة فوق المنبر، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم"، وانظر أيضا طبقات الشافعية لابن كثير: ٢٠٨/١- ٢٠٩. ومنهم تاج الدين السبكي فقد ذكر كلاما طويلا في توبة أبي الحسن الأشعري في كتابه "طبقات الشافعية" ٣٤٧/٣ - ٣٤٩.

ومنهم ابن فرحون، قال في كتابه "الديباج المذهب" ٩٥-٩٤/٢ "كان في ابتداء أمــره معتزليــا، ثــم رجع إلى هذا المذهب الحق مذهب أهل السنة فكثر التعجب منه، وسئل عن ذلك، فأخبر أنه رأى النبي ﷺ في رمضان وأمره بالرجوع إلى الحق ونصره، فكان ذلك والحمد لله تعالى".

ومنهم المقريزي في "عططه" ٩/٢ ٥٩، ومرتضى الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" ٩/٢.

وممن ذكر توبة أبي الحسن الشيخ عبد الله مصطفى المراغي، قال في كتابه "الفتح المبين" ١٧٤/١: "تتلمذ (أبو الحسن) في العقائد لأبي على الحبائي وبرع في علمي الكلام والحدل على طريقة أهل الاعتزال، حتى صار رأسا من رؤوسهم....

ولما كمل نضحه العقلي وقويت ملكنه نظر في أدلة الاعتزال وأدلة أهل السنة، ومذاهبهم في أصول الدين... فتكافكات عنده الأدلة وتساندت الحجج، فاعتكف في منزله مدة استأنهم من الله تعالى فيها الهداية والتوفيق إلى أقوم الطرق، فترجّحت عنده مذاهب أهل السنة وأدلتهم، فأعلن خروجه على المعتزلة وأفرغ جهده في الذب عن مذهب السلف والرد على المعتزلة وجميع طوائف المبتدعة، ... وأعلن حروجه من مذهب الاعتزال على منبر مسجد من مساحد البصرة، وطلب من الناس أن ينظروا في مؤلفاته التي أفرغ فيها عقيدته وناصر فيها السنة، وقمع البدعة وأدحض الضلالة"

قال فضيلة الشيخ حماد الأنصاري في رسالته "أبو الحسن الأشعري وعقيدته" ص: ١٢ بعد نقله لأقوال العلماء في رحوع أبي الحسن وتوبته: "وبهذه النقول عن هؤلاء الأعلام ثبت ثبوتا لاشك فيه ولا مرية أن أبا الحسن الأشعري استقر أمره أخيرا بعد أن كان معتزليا على عقيدة السلف التي حاء بها القرآن الكريم وسنة النبى عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم".

ثم إن العلماء ذكروا أن لأبي الحسن الأشعري ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال.

المرحلة الثانية: خروجه من الاعتزال وسلوكه طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب

المرحلة الثالثة: الاستقرار على مذهب السلف

وهذا التقسيم يفهم من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "وكنت أقرر للحنبلية وأبين أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب وأخــذ عن زكريا الساحي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أسورا أخرى، وذلك آخر أمره، كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم". مجموع الفتاوى: ٢٢٨/٣.

وقد ذكر أيضا الحافظ ابن كثير مراحل أبي الحسن الأشعري وقال: "ذكروا للشيخ أبسي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال:

أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة.

الحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة وهمي الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وتأويل المجزئية كالوجه، واليدين، والقدم، والساق، ونحو ذلك.

والحال الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه حريبا على منوال السلف، وهي طريقته في "الإبانة" التي صنفها آخرا وشرحها الباقلاني، ونقلها ابن عساكر، وهي التي مال إليها الباقلاني، وإسام الحرمين وغيرهما من أثمة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالهم. والله أعلم". طبقات الشافعية لابن كثير: 11./١

قلت: وأنا أرجع أن الأشعري لما تاب عن الاعتزال وسلك طريقة ابن كلاب لم يكن يؤول الصفات المخبرية التي ذكرت في القرآن كالوحه واليد والعين ونحو ذلك، وإنما أثبتها كما أثبتها ابن كلاب، وأبطل تأويلها، ولم يكن له في ذلك قولان أصلا، ولذلك لم يذكر عنه أحد من أصحابه أنه أوّل هذه الصفات، اللهم إلا ما ذكره عنه البيهقي في "الأسماء والصفات" ص: ١٧٥ أنه أول الاستواء بأنه فعل في العرش فعلا سماه استواء.

وإنما الملاحظة عليه في هذه المرحلة هي حول مسألة قيام الأفعال الاختيارية بالله عزوجل حيث إنسه نفاها تابعا في ذلك ابن كلاب، ولكنه فسي مرحلته الأخيرة، قند وفيق لاتباع منهج السلف في إثبات حميع الصفات، ويقول في ذلك بما يقول به إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والله أعلم.

قال شيخ الإسلام: "والأشعري وأئمة أصحابه،... متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء، والوجه، واليد، وإبطال تأويلها، ليس لمه في ذلك قولان أصلا، ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلا، بل جميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله، ولكن لأتباعه في ذلك قولان" درء التعارض: ١٧/٢.

وما أحسن ما أحمله شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهي حفظه الله في بيان مراحل أبي المحسن الأشعري حيث قال: "وقد كان أبو الحسن الأشعري في أول حياته معتزليا، حيث تربى على يد أبي على الحبائي شيخ معتزلة البصرة في زمانه، وقد شاء الله لأبي الحسن الأشعري الحير، فوفقة إلى الأخذ بالكتاب والسنة، وترك مذهب الاعتزال، ثم ردّ على شبه المعتزلة وبيّن باطلهم، ودحض حججهم بالنقل والعقل، ومؤلفاته تشهد بذلك.

وقد بقي فترة يقول في بعض المسائل العقدية بقول ابن كلاب إلا أنه في الفترة الأخيرة كان سلفي العقيـــدة يقول بما يقول به الإمام أحمد رحمه الله في حميع الصفات، فيثبت لله مـــا أثبتــه فــي كتابــه، ومــا أثبتــه لــه رسوله ﷺ في سنته" المقدمة على الرسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس: ٩٨. وقال عدة من أصحابنا وغيرهم: إنصا هي توبة مستفتعة لغرض من الأغراض اختلف فيه، وقد بينا ذلك في "كشف الغطاء" "، ثم إن جماعة من أعيان العلماء قد تكلموا فيه من جهة البدعة ومن جهة الدين، منهم شيخ الإسلام الأنصاري صاحب "منازل السائرين" "المعظم عند كل الطوائف المتفق على علمه وزهده ودينه، ومن أراد ذلك فلينظر إلى كتابه "ذم الكلام".

ومنهم ابن طاهر المقدسي "، وهذا إمام /كبير من أئمة الشافعية "، أخبرني ١٥/١

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الغطاء: ورقة ٢/٤-١/٥، وسيذكر المؤلف بنصه كما في كشف الغطاء عند الكلام عن الخلاف الناس في توبة أبي الحسن الأشعري وتصنيفه "الإبانة" وسيأتي التعليق عليه في محله إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب مطبوع ومتداول. قال الذهبي: "فيه أشياء مشكلة، ... فإن طائفة من صوفية الفلسفة والاتحاد يخضعون لكلامه في "منازل السائرين" وينتحلون ويزعمون أنه موافقتهم، كـلا! بـل هـو رحـل أثـري، ..." السير: ٩/١٨. ٥٠- ٥٠.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن الحلول؟ وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية حتى صاحب "منازل السائرين" في توحيده المذكور في آخر المنازل في مثل هذا الحلول، ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا" محموع الفتاوى: ٢٣٠/٥.

وقد أحاب الحافظ ابن القيم عن ذلك ما معناه: أن ما يوهم ذلك فهو من قبل متشابه كلامه فيرد إلى محكم كلامه، فأبو إسماعيل الهروي معروف بأنه رحل أثري..وشدة اتباعه وغضبه لله ولحدوده ومحارمه، ومقاماته شهيرة عند الخاصة والعامة. انظر: شفاء العليل ص: ٣٢.

كما أحاب الحافظ الذهبي بقوله: "وفي "منازله" إشارات إلى المحو والفناء، وإنما مراده بذلك الفناء هـ و الغيبة عن شهود السّوى ولم يرد محو السوى في الخارج" السير: ٥١٠/١٨.

قلت: وما أحسن ما قاله الذهبي في موضع من كلامه "فيه أشياء مشكلة" ... "ياليته لاصنف ذلك".

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن طاهر بن علي، أبو الفضل بن أبي الحسين بن القيسراني، المقدسي، الظاهري، الصوفي، الامام الحوّال الرّحّال، قال السمعاني: سألت إسماعيل بن محمد الحافظ عنه فأساء الثناء عليه، وقال الذهبي: "ليس بالقوي، فإن له أوهاما كثيرة في تواليفه... وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي، وهو في نفسه صدوق لم يتهم"، توفي في ربيع الأول سنة ٥٠٥. ترحمته في السير: ١٩/١٣٦-٣٧١، ميزان الاعتدال: ٥٨٧/٣، لسان الميزان: ٥٠٠٠-٢١٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر الذهبي في السير: ٣٦٣/١٩، وابن حجر في لسمان المميزان: ٢٠٩/٥ أنه كمان ظاهري المذهب، وأوردا عن أبي الحسن الكرجي أنه قال: "وكان داودي المذهب" قال ابن طاهر للكرجي: "اخترتُ مذهب داود، قلت: ولِم؟ قال: كذا اتفق".

شيخنا أبو عبد الله (١) السِّيليّ أنه صنّف فيه مصنّفا في الرد عليه وثلبه، وأنه كان عنده.

ومنهم أبو علي الأهوازي المقرئ صنف كتابا في مثالبه (٢)، فحاء أبو القاسم بن عساكر تصدّى لهذا الرجل فقط، وردّ عليه بأمور أعمى الله بصيرته فيها، وقصد هذا الرجل فقط بالرد، ولم يتعرض إلى غيره، فإما إنه قاصر النظر ما اطلع على كلام أولئك، وإما إنه رأى أن كلامه في أولئك لايصعد معه لمحلهم من الخاصة والعامة.

فلما رأيت ذلك وما وقع فيه، وشقاشقه (٣) وخوافقه التي يخفق بها في غير محل التخفيق، ويموه بها في غير باب التمويه، فإنه يرد الكلام بأمر ليس هو من بابه ولا يرد به، ويذهب بأمر مذهبا غير مذهبه، يقصد به الاستطراد والإطالة ليكثر ما ردّ به.

ولو قصدت هذا المقصد، وضعت هذا الكتاب [عشرةً أمجلدات، وإنما المراد بالرّدّ ردّ الشيء بمثله في محله.

وكان ابن عساكر جهل أن الله عزوجل قد خبّاً له من يرد كلامه ويظهر إدغامه، عَمِيَتُ بصيرتُه /حين جمع تلك العساكر.

۱ ه /ب

إني [لأسيراً خلفه بهذه الدساكر، وها أنا أقول له كما في المثل السائر: "روح حئتك" .

أقول: ترجمة هذا الرجل الذي رد عليه ووصفه بالجهل وقلة العلم في غير موضع

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد السُّيْليّ، الإمام الفرضي، له اطلاع على كلام المحدثين والمؤرخين، وله معرفة بوقائع العرب، توفي في شوال سنة ٨٧٩. ترحمته في المقصد الأرشد: ٢٦/٣٥-٥٢٧، الدر المنضد: ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي: "وقد ألف الأهوازي حزءاً في مثالب ابن أبي بشر، فيه أكاذيب". السير: ٥٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) شقاشق حمع النَّقْشِقَة، وجاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: "إن كثيرا من النُطَب من شقاشق الشيطان" فجعل للشيطان شقاشق ونسب الخطب إليه لما يدخل فيها من الكذب، والمراد بالشقشقة هنا الكذب. انظر: لسان العرب: ١٨٥/١٠. (٤) في الأصل "عشر"، ولع الله أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل لا أسير ولعل الذي أشته موالصواب.

من كتابه، وأنه عامي جاهل، رأيت بخط ابن المحب (١): "الشيخ الفقيه أبو على الحسن ابن علي بن إبراهيم بن يزداد المقرئ نزيل دمشق".

فقد وصفه هذا الحافظ بخطه بالفقه والقراءة.

ورأيت بخط أبي العباس أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد العراقي "الإمام الزاهد أبو على الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد الأهوازي المقرئ رضي الله عنه".

وقال الذهبي: "أبو على الأهوازي الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئ المحدث مقرئ أهل الشام وصاحب التصانيف، ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، وعنى بالقراءات، ولقي فيها الكبار كأبي الفرج (٢) الشَّنبُوذِي، وعلي (٤) بن الحسين (العُضَائِري، وقرأ بالأهواز لقالون (٦) في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة، وروى الحديث عن

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدين، أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي الصالحي الحنبلي الشهير بالصامت، أخذ عن ابن تيمية، والمزي، وزينب بنت الكمال، وغيرهم، توفي سنة ٧٨٨.

ترحمته في المقصد الأرشد: ٢٠٩/٢ - ٤٣٠، الجوهر المنضد: ١٢٠-١٢٢، شذرات الذهب: ٣٠٩/٦.

<sup>(</sup>٢) أبو العباس أحمد بن الحسين العراقي الحنيلي المقرئ، أحد الأثمة بدمشق، كان عارفا بمذهب الإسام أحمد، توفي سنة ٥٨٨. ترحمته في معرفة القراء الكبار: ٥٦١/٢، ذيل طبقات الحنابلة: ٥٨١-٣٧٧-٣٧٧، غاية النهاية: ٥٠/١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي البغدادي، غلام ابن شنبوذ، وكان عالما بالتفسير وعلل القراءات مشهورا نبيلا حافظا ماهرا، وكان يتنجول في البلدان، توفي سنة ٣٨٨. معرفة القسراء الكبار للذهبي: ص ٣٣٣ وما بعدها، العبر: ١٧٥/٢، شذرات الذهب: ١٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن الحسين بن عثمان أبو الحسن الغضائري المقرئ، قال في السير: مجهول لا يوثق به ادعى أنه قرأ على الأسناني وبقي إلى قريب من الثمانين وثلاثمائة. ترجمته في معرفة القراء الكبار: ص٣٣٧، والسير: 17/١٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل "الحسن" والذي أثبت من السير، ومعرفة القراء الكبار.

 <sup>(</sup>٦) هو الإمام المحود النحوي ، أبو موسى عيسى بن مينا، مولى بني زريق، مقرئ المدينة وتلميذ نافع، لقب
بقالون لحودة قراءته، توفي سنة ٢٢٠. ترحمته في معرفة القراء الكبار: ص ١٥٥، والسير: ٢٢٠١٠ ٣٢٧، وشذرات الذهب: ٤٨/٢.

نصر (١) المَرْحسي، والمُعَافَى (٢) الحَرِيْـري وطبقتهما، وتوفـي سنة ست وأربعيـن وأربعيـن وأربعيـن وأربعمائة" (٣)

فقد وصفه الذهبي بالقراءة وأنه مقرئ الشام، ووصفه بالحديث والتصانيف، وكذلك وصفه غيره بأنه مقرئ الشام، وقد وصفه آخرون بالفقه والحديث والقراءات والنحو وغير ذلك في الله العحب! مَنْ هذه صفته، وترجمته، كيف يقول فيه ابن عساكر أنه حاهل عامي، وأن ألفاظه ركيكة، وهل في الألفاظ شيء منه؟ إنما ذكرها رواية ونقلا على قاعدة المحدثين.

1/58

وأما ابن عساكر فإن كان لم يطلع على ترجمة هـذا الإمام، فذلك قصور وقلة اطلاع، وكيف يوصف بأنه حافظ ولا يعرف المشاهير من المحدثين، وإن كان يعرف ترجمته ومنزلته، وذكر غير واحد من أئمة الحديث له بالإمامة والمشيخة، وينكس ذلك الهوي والتعصب، فإن ذلك لعمري من قلة الدين والجهل وأغراض النفوس، وقد ذكره في غير

<sup>(</sup>١) هو الشيخ المعمر، أبو القاسم، نصر بن أحمد بن محمد الموصلي المرجى، الراوي عن أبي يعلى الموصلي، قال الذهبي: ما علمت فيه حرحا، توفي في حدود سنة ٣٩٠. ترحمته في الأنساب: ٢٥٥/٥، والسير: ١٧٠١٦/١٧.

<sup>(</sup>٢) هو المعافي بن زكريا، الفقيه الحافظ القاضي، أبو الفرج النهرواني الجريري، قال الخطيب: سألت البرقاني عن المعافي فقال: كان أعلم الناس وكان ثقة، لـم أسمع منه، توفي في ذي الحجة سنة ٣٩٠. ترحمته في تاريخ بغداد: ٢٣٠/١٣-٢٣١، ووفيات الأعيان: ٢٢١/٥ وما بعدها، والسير: ٢٢١/٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) كلام الذهبي هذا نقله المؤلف رحمه الله من العبر بحروفه: ٢٨٨/٢ إلا أن المؤلف ترك قول الذهبي في
 آخره: هو ضعيف اتهم في لقاء بعض الشيوخ.

<sup>(</sup>٤) إذا رجعنا إلى كتب التراحم في ترجمة الأهوازي نجد أن ما قاله المؤلف صحيحا، حيث أنهم وصفوه بأنه محدث ومقرئ بل وصفه بعضهم بأنه فقيه إلا أنهم ضعفوه في الحديث بل وكذب بعضهم، وفي القراءة اتهموه في لقاء الشيوخ، والمؤلف رحمه الله عندما ترجم للأهوازي لم يذكر من وثقه من العلماء إلا أنه اكتفى في وصفه بأنه مقرئ ومحدث وفقيه، وقد سبقت ترجمة الأهوازي في أول الكتاب ص: ١.

موضع من كتابه هذا (۱) بالجهل، وعدم المعرفة، وأنه عامي لايعرف ما يقول، وأن عبارته ركيكة، بحيث إن من رأى كلامه فيه يظن أن هذا الرجل لايعرف شيئا بالكلية، وقد ترجمه غير واحد من مؤرخي الإسلام بالإمامة وللكيف يسع ابن عساكر أن يتكلم في هذا الرجل بالجهل مع كلام هذه الأئمة فيه بالعلم والمعرفة، فإما إنه مقصر قليل الاطلاع، وإما إنه حمله الهوى على القول بغير ما يعلم.

قوله في الخطبة "وفرض على الأنام الاقتداء بهداهم وشرعتهم إلزاما (-يعني الأنبياء (٢) ) والاقتفاء بنهجهم فيما نهجوه لهم نقضا وإبراما" .

هل كان من هدى النبي على وأصحابه علم الكلام أو التأويل؟ أو كان من هديهم الإقرار بذلك والسكوت (٤) عنه؟ أين المنصف؟ أين المحقق؟ هل ورد علم الكلام والتأويل عنهم أو لا؟ إن قلت: بلى، فهو كذب عليهم، وإن قلت: لا، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وأين الاقتفاء بنهجهم مع التأويل (٥) والنفي؟

وأما قوله في الخطبة: إن الله أتمَّ الدين ونصب له من العلماء أرباب البصائر من انتدب لنصره حين هَمَى سحابُ الباطل وهطل، وحاد أهل الاعتزال عن سنن الاعتدال حين نفوا عن الرّب ما أثبت لنفسه من الصفات (٦).

فهو كلام حسن، ولكن لم يكن ذلك بالأشعري الذي أراد.

<sup>(</sup>١) يعنى تبيين كذب المفتري.

<sup>(</sup>٢) هذا من تفسير المؤلف، وليس من كلام ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ولعل مراد المؤلف هنا هو السكوت عن الخوض في كيفيات الصفات.

<sup>(°)</sup> وهذا الكلام قد يتجه إذا كان المؤلف أراد بذلك ما قبل رجوع أبي الحسن إلى مذهب السلف، ولكن يظهر من كلام المؤلف أنه يرى أن أبا الحسن لم يصنف "الإبائة" إلا من باب التمويه،ولذلك أصر المؤلف على أن أبا الحسن لم يترك التأويل، وسيكرر المؤلف نحو هذا الكلام الذي يدل على أنه يرى هذا الرأى وسيأتي التعليق عليه قريبا إن شاء الله.

<sup>(</sup>٦) نقل المؤلف كلام ابن عساكر بالمعنى مع الاختصار. انظر: تبيين كذب المفتري ص: ٧٠.

تم ذكر بعد ذلك أنه نفى التشبيه، وما عنى إلا من رد على الأشعري، وقد ذكر حماعة من أعيان العلماء أنه إذا رأى من يذكر التشبيه فهو جهمي، فإن من رد على الأشعري لا يقول به.

وقوله: فكان أبو الحسن الأشعري أشدّهم بذلك اهتماما لمن حاول الإلحاد، أو عاند السنة، وأنه لم يسرف في التعطيل، ولم يغل في التشبيه، وأنه ابتغى /بين ذلك مهاراً). قواماً (١).

كذب في ذلك والله. فإنه لم يزل على الاعتزال بنقل الثقات إلى آخر عمره، حتى علم أن ذلك لايصعد معه فموه بمذهب وسط.

وقوله "إن الله ألهمه نصرة السنة" <sup>(٢)</sup>.

هذا أمر لا كان، ولم يرد هذا عن أحد من أهل السنة، ولا أنه قـام فـي أمـر مـن أمورها، بل كان محتفيا (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عساكر: "قرأت بخط بعض أهل العلم بالفقه والحديث من أهل الأندلس ممن أنق به فيما يحكيه وأصدقه فيما يرويه في حواب سؤال، سئل عنه أبو الحسن على الفقيه القيرواني، المعروف بابن القابسي، وهو من كبار أثمة المالكية بالمغرب" وكان من حوابه: "وما أبو الحسن الأشعري إلا واحد من حملة القائمين بنصر الحق ما سمعنا من أهل الإنصاف من يؤخره عن رتبته ذلك" التبيين: ص ١٢٢-١٢٣.

ثم قال ابن عساكر: "وقرأت بخط علي بن بقاء المصري الوراق المحدث في رسالة كتب بهما أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي حوابا لعلي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزلي، حين ذكر أبا الحسن الأشعري، فقال ابن أبي زيد في حق أبي الحسن: "هو رحل مشهور أنه يرد على أهل البدع، وعلى القدرية، والحهمية، متمسك بالسنن..." التبيين: ص ١٢٣.

قال الدكتور محمد باكريم با عبد الله في تحقيقه على رسالة السجزي إلى أهل زبيد: ص ٢٢٥ بعد ما نقل قول ابن أبي زيد وابن القابسي: "وما ذكر من ثنائهما على أبي الحسن الأشعري غير مستبعد سيما وقد نقله عنهما من ذكرت، وإنما أثنوا عليه لموافقته السنة، وانتصاره لمذهب السلف، وذب عن الحق، وردّه على

وقوله "إنه أثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات" كذب والله!

"وأنه نفي مالا يليق بحلاله من شبه خلقه"<sup>(١)</sup>

إنما أتى بهذا التمويه لأجل النفي الكلي، لأنه لايصعد معه النفي الكلي فموّه وأتى بالتأويل الذي توصل به إلى النفي،وقد قال عدة من سلف الأمة: "إنه ليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به نبيه تشبيه"(٢).

وقوله: "وائتم به من وفقه الله لاتباع الحق في التمسك بالسنة ائتماما" (٢).

الإحماع هنعقد على أنه من أهل الكلام، فأين أهل الكلام؟ وأين أهل السنة؟ لم
يرد عن أحد من سلف العلماء أنه من أهل السنة والحديث (٤).

المعتزلة، وتفنيده لباطلهم ومقارعته لحججهم، وذلك أمر مشهور عنه رحمه الله، مدون في كتبه، لاينكر فضله، ولايغمط حقه".

وقال في الإبانة: "قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها النمسك بكتاب ربنا عزوحل، وبســنة نبينــا ﷺ، وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون ، وبما كان يقول به أبــو عبــد اللــه أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأحزل مثوبته قائلون، ولمن خــالف قولــه مجــانبون،

<sup>(</sup>١) التبيين ص: ٢٦.

 <sup>(</sup>۲) هذا القول مأثور عن نعيم بن حماد، وقد أخرجه الهروي في ذم الكلام: ١٢/٦ ورقة ٢/١١، وفي "م"
 ص: ٢٤٥، والذهبي بسنده في السير: ١١٠/١٠ إلى نعيم بن حماد. وانظـر شـرح العقيـدة الطحاويـة ص: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) لانستطيع أن نحكم على الشخص، إلا من خلال أقواله، فإذا وافق قوله قول أهل السنة نقول: إنه من أهل السنة وإذا خالف قوله قول أهل السنة فالحكم عليه بحسب مخالفته، وأبو الحسن الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف وصنف "الإبانة" نجد أنه كان موافقا لأهل السنة ويقول بقولهم ، بل وصرّح أن مذهبه في الأصول هو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. قال أبو الحسن الأشعري في كتابه المشهور "مقالات الإسلاميين" بعدما نقل جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: "وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه نستعين، وعليه نتوكل، وإليه المصير" مقالات الإسلاميين: ١/٠٥٠.

وقوله: "إنهم قالوا عليه من البهتان مالايحوز لمسلم أن ينطق به كما رمت البهود") عبد الله بن سلام".

۳ه/ب

فأنت معترف مقر أنه كان على الاعتزال، وتدعي أنه تاب منه، وقد قال ذلك حماعة من الأئمة غير هذا الرجل الذي تكذبه.

وقوله: "فلم ينقصوه بذلك عند أهل التحقيق، بل زادوه بما قالوه تماما"

لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وحليل معظم، وكبير مفهم" الإبانة: ص٠٢-٢١، تحقيق دكتورة فوقية حسين محمود.

<sup>(</sup>١) ويحتمل أن ابن عساكر أراد بذلك هم أصناف أهل البدع من الجهمية، والمعتزلة، والروافض، والملحدين، وغيرهم، لأن كتب أبي الحسن أكثرها في الرد على هؤلاء، ولم يقصد بذلك أهل السنة الذيسن أثبتوا لله الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مع نفي التنبيه، بدليل قوله السابق: أنه أثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وأنه نفى ما لايليق بجلاله من شبه خلقه".

ثم إن ابن عساكر ممن أثبت لأبي الحسن كتابه "الإبانة"، وهو ثابت عنه بلا شك وبيّن أن ما في الإبانة هـ و معتقد الأشعري، وإذا رجعنا إلى كتابه "الإبانة" نجد أن أبا الحسن أثبت لله الصفات، ولم يؤولها ويقول بإمرارها كما جاءت بلا كيف، وهذا هو من معتقد أهل السنة والجماعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) أشار ابن عساكر إلى قصة إسلام عبد الله بن سلام حبث قال رضي الله عنه للنبي على بعد ما أسلم "يارسول الله إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فجاءت اليهود، فقال النبي على: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: حيرنا وابن حيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال النبي على: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، فأعاد عليهم، فقالوا مثل ذلك، فحرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه، قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله" أخرجه البحاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار مع الفتح: ١٩٧٧، رقم الحديث: ٣٩٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيين ص: ٢٦-٢٦.

لعمري لقد نقصوه عند أهل التحقيق

وقوله: "إنهم مدحوه بذمهم"(١)

لعمري لقد أخزوه بذلك، وأين الحسني؟

وقوله: "وقلما انفك عصر من الأعصار عن غاو يقدح في الدين ويغوي إيهاما" إن كان شيخ الإسلام الأنصاري من الغواة الذي قد اتفق عليه سائر الطوائف، وقبل كلامه عند كل أحد، فأف على الدين.

وقوله: "وغاو يجرح بلسانه أئمة المسلمين"

أين أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين الإمام أحمد، والشافعي. أين[أقوال]الأشعري في الدين؟ (٣) أين كلامه في الطهارة والصلاة والصوم والحج والبيع والنكاح والطلاق؟ هذا أمر لم يره أحد قط، إنما كلامه في علم الكلام فقط، فإنا لله وإنا إليه راجعون،

<sup>(</sup>١) ونصه كما حاء في التبيين هكذا "فلم ينقصوه بذلك عند أهل التحقيق، بل زادوه بما قالوا فيه تماما، ومدحوه بنفس ذمّهم" التبيين: ص ٢٧. (٢) في الأصل" اقول "ولعل النه أنثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) نحن لاننكر فضل أبي الحسن، وله جهود في نصرة مذهب السلف والذب عن الحق والرد على المعتزلة وتقنيد باطلهم ومقارعة حججهم، وكل ذلك مدون في كتبه، قال الذهبي: ولأبي الحسن ذكاء مفرط وتبحر في العلم، وله أشياء حسنة، وتصانيف حمة تقضي له بسعة العلم" وقال: "رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات" السير: ١٥/١٥.

وقال الشيخ عبد الله شاكر محمد الحنيدي في مقدمة رسالة أبي الحسن إلى أهل الثغر ص: ٢٣: "لقد برع الأشعري في معظم العلوم والفنون، وكتب فيها كتابات قيمة تدل على عمق بحث وسعة أفق... ومما يفضي إلى العجب أن الرجل كانت له قدم راسخة في علوم الشريعة، فقد كتب في القياس والاحتهاد، وألف في حبر الواحد، والإحماع، ورد على ابن الراوندي في إنكاره التواتر، وله كتاب ضخم في التفسير، كما أن له إلماما بالسير والأحبار، وقد ألف كتابا عاصا بأفعال النبي عليه".

وقد ذكر ابن عساكر بسنده إلى عبد الله بن محمد بن طاهر أن رحلا سأله بعد ما أبهت المعتزلة في المناظرة فقال: قد عرفنا تبحرك في علم الكلام، وأنا أسألك عن مسألة ظاهرة في الفقه، فقال: سل ما شئت؟ فقال له: ما تقول في الصلاة بغير فاتحة الكتاب؟ فساق أبو الحسن بسنده إلى النبي في أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فسكت السائل ولم يقل شيئا. انظر: التبيين: ص ٢٤، وعلى أية حال فأبو الحسن الأشعري كما وصفه شيخ الإسلام ابن تبمية بأن حبرته بالحديث والسنة كانت محملة، وحبرته بالكلام كانت مفصلة. انظر: درء التعارض: ٢٦٢/٧.

كيف يحل لمن ينسب إلى العلم أن يجعل من لم يعرف له كلام في مسألة قط من أئمة الدين؟

قوله: "ويحمل بجهله على سبّ العلماء والتشنيع عليهم" أين العلماء؟ وقد حكى عن أين العلماء؟ وقد حكى عن العلماء؟ من لم يعرف له كلام في مسألة قط يعدّ من العلماء؟ وقد حكى عن الشافعي "أنه لو أوصى له بكتب العلم لم يدخل في الوصية كتب الكلام" .

قوله: "ولن /يعبأ الله بتقولهم فيه وتكذّبهم عليه"(٣)

هو قد اعترف أنه كان على الاعتزال فحينئذ ليس ثم تُقُوّل، وإنما كلامه مناقض، ومقر بأنه إمام علم الكلام، وقد ذم الشافعي إمام السنة ذلك .

وعلى هذا استمر سلفنا الصالح الذين هم قدوتنا، ونحن الأتباع والتلامذة لهم، ولا شك أن الإعراض عن الكلام والإقبال على الكتاب والسنة وأحذ الهدى منهما هو المطلوب، وكل حير في اتباع من سلف، وكل شر في ايتداع من خلف.

إلا أن العلماء الذين حاؤوا من بعدهم قد المتلفوا في ذم السلف لعلم الكلام، هـل كـان ذلك على وحمه المحصوص أو على وحه الإطلاق؟ فذهب بعض العلماء إلى أن ذلك على الإطلاق، وهـذا كمـا هـو ظـاهر النقول عنهم.

بينما يرى الآخرون على أن ذلك على وجه الخصوص كالبيهقي وتابعه ابن عساكر وغيره، حيث يرون أن ذم الشافعي والأثمة رحمهم الله للكلام إنما هو كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وحعلوا معولهم عقولهم، كنحو كلام أهل القدر، وكلام حفص الفرد، وأمنالهم من أهل الأهواء الذين توصلوا من خلال كلامهم إلى نتيجة باطلة كإنكار القدر وإنكار صفات الله عزوجل ونحو ذلك. انظر: مناقب الشافعي للبيهقي: 1/202-273، والتبيين: ص ٣٣٣ وما بعدها.

وكذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق هذا الرأي حيث قال رحمه الله: "فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة، كلفظ الجوهر والعرض والحسم وغير ذلك. بل لأن المعاني التي يعبّرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يحسب النهي عنه،

1/0 2

<sup>(</sup>١) التبيين: ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٢) ذكره فخر الرازي في مناقب الشافعي ص: ١٠٠، والذهبي في السير: ٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) لقد ورد عن أئمة السلف ذم الكلام وأهله، كمالك، وأبي يوسف، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وروى ذلك أيضا عن أبي حنيفة، وقد كان الشافعي من أشدهم ذما لأهل الكلام. وقد سبق النقول عنه وعن الأئمة الآخرين في ذلك.

وأما ذكره أن بعضهم أشار عليه بالرد، وإلا كان الصدف عن ذكس وقيعة ذوي الجهل احتشاما.

فلو صدف كان أحسن له وأستر، فقد تَقُوَّل هو على هؤلاء الأئمة الجهل أكثر مما تَقَوَّلوا على الأشعري، وقد ذكر صفة هؤلاء الأئمة الذين وصفهم بالجهل مشل شيخ الإسلام الأنصاري، والإمام الحافظ ابن طاهر، والإمام المحدث المقرئ أبي علي الأهوازي.

قال: "لكني اغتنمت الثواب في إيضاح الصواب"

يا ويحه في هذا الكلام![والله]لقد أثم في ذلك غاية الإثم وارتكب الخطأ.

ثم ذكر أن أصحاب الحق أصبحوا ظاهرين ولمن ناوأهم من أصحاب البدع

...فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، ووزنت بالكتــاب والسـنة بحبث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفــاه الكتــاب والسـنة كــان ذلــك هــو الحـق" درء التعــارض: 4/٤٤.

وقال في موضع آخر: "فأما إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبّر عنها لمن يفهم بهـذه الألفاظ ليتبيّن ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه" درء التعارض: ٢-٤٦-٤.

وقال أيضا: "وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة، ... فإن هذا حائز حسن للحاحة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه درء التعارض: ٢/١٤.

ئم مما يجب أن يتنبه إليه أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله لم يبيحوا الكلام إلا عند الضرورة، ولم يرخصوا فسي ذلك إلا الكلام الذي يؤيد ما حاء به الكتاب والسنة ويؤدي إلى تتبجة صحيحية، وأما الكلام الذي يخالف الكتاب والسنة ويؤدي إلى نتبجة فاسدة فهم متفقون على أنه مذموم ومنهي عنه.

وعلى هذا مشى شيخ الإسلام في أكثر مؤلفاته، حيث نجد أن أكثر مؤلفاته إما في البرد على الملحديين أو المتفلسفين والمنطقيين والمتكلمين ونحوهم، ويناقشهم بأسلوبهم ومصطلحاتهم، ومقصوده رحمه الله من ذلك هو الأخذ بأيديهم إلى الرجوع إلى ما جاء به الكتاب والسينة وأخذ الهدى منهما، وبيان أن العقل السليم لايعارض النقل الصحيح.

وهذا الفعل بذاته هو الذي فعله أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد رحوعـه إلى مذهب السلف ومؤلفاته تشهد بذلك. والله أعلم. (١) في الأصل ولله "وما أشبته هو الصواب.

(۱) قاهرين .

الله أعلم بأهل البدع

وأن ذكر (٢) أبي الحسن عما يرمونه به أعلى، وذكر فضائله والترحم عليه من الانتقاص له عند العلماء أولى، ومحله عند فقهاء الأمصار في حميع الأقطار مشهور . نعم مشهور بعلم الكلام.

وقوله: "وهو بالتبريز على من عاصره من أهل صناعته في العلم مذكور"(٤) نعم مذكور بعلم الكلام لا منازع فيه.

قوله: "موصوف /بالدين والرجاحة"(٥)

أما الدين فقد ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وغيره، قلة (٢) الدين، وكذلك ذكر الأهوازي، وابن طاهر، فالله أعلم من الكاذب، وأما الرحاحة فإنما ترجّح في علم الكلام، وأما النبل الذي ذكره فذلك إنما ظهر في هذه الأعصار.

وقوله: "إنه معروف بشرف الأبوة والأصل"<sup>(٧)</sup>.

أنكر ذلك جماعة من العلماء، وأنه إنما قيل له الأشعري، لأن حدّه أسلم على يـد رحل من ولد أبي موسى الأشعري فقيل له الأشعري .

وقوله: "إن تصانيفه بين أهل العلم مشمهورة بالإحمادة والإصابة للتحقيق

104

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "وقدر أبي الحسن رحمة الله عليه".

<sup>(</sup>٣) أنظر: التبيين: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) التبيين: ص ٢٨.

<sup>(</sup>٦) والمؤلف سوف يفصل الكلام في هذا الموضوع، وسيأتي التعليق عليه في محله إن شاء الله.

<sup>(</sup>٧) التبيين: ص ٢٨.

 <sup>(</sup>٨) سيفصل المؤلف الكلام في هذا الموضوع قريبا، وسيأتي التعليق عليه في محله إن شاء الله.

عند المحققين"

فليس له كتب في غير الكلام (١).

وأما قوله: إن من وقف على كتابه "الإبانة" عرف موضعه من العلم والتسير" (٢) (٣).

فقد قيل: إنه إنما وضع "الإبانة" وغيرها حين تاب.

وقال عدة من أهل العلم: إنه وضعها يموه بها على الناس (٤).

ثم أخذ يذكر أن لحوم العلماء مسمومة، وأن الوقوع فيهم أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزّور والافتراء مرتع وخيم ، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم .

وقد صدق في ذلك، هذا للعلماء، وأما من فيه أمر أو بدعة فبيان أمره وإظهاره أفضل كماقدنص على ذلك الأئمة.

وأما ما ذكر من نهي النبي الله على الاغتياب فهذا ليس هو من الاغتياب وإنما هذا من الدين. الكلام في المبتدع وإظهار بدعته، والكذاب وبيان كذبه من الدين المتعين.

وأما ما ذكر من أن النبي ﷺ نهى عن سب الأموات، فإن ذلك على وجه التحذير من أن يتبع غير ممتنع، والانتصار لأهل البدع أمر مذموم، أذم من السبّ؟

1/00

<sup>(</sup>١) قد بينا فيما سبق أن أبا الحسن له مشاركة في علوم الشريعة. انظر: ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) في التبيين "والديانة"

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيين: ٢٨.

 <sup>(</sup>٤) سيذكر المؤلف اختلاف الناس في توبة أبي الحسن، وفي تصنيفه الإبانة، وسيأتي التعليق في محله إن شاء
 الله، انظر: ص ١٦١-١٦٢.

<sup>(</sup>٥) يقال: هذا الأمر وخيم أي: رديء. لسان العرب: ٦٣١/١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: التبيين: ص ٢٩.

ثم حاء وقصد الإطالة والشقاشق بأمر خارج، فساق أحاديث في لعن الخر هذه الأمة أولها، وفي من كتم علما.

ثم قال بعد ذلك: "فالإقدام على الغيبة مع العلم بتحريمها أمر كبير، وما ورد في النهى عنها وعن سب الأموات كثير".

وإنما الغيبة المحرمة كما قلنا، فأما من كان من أهل البدع أو الكذب فليس ذلك فيه بمحرم.

ثـم ذكـر أمـر الغيبـة وحديـث النبـي ﷺ: "لا تتبعـوا عـورات المســلمين ولا عثراتهم..." .

<sup>(</sup>۱) وهو حديث "إذا لعنت آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومشذ كاتم ما أنزل على محمد على أخرجه ابن ماجه في المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه حديث رقم: ٢٦٣، ٩٧/١، وابن عساكر في التبيين: ص ٣٠- ٣١ من عدة طرق.

قال في مصباح الزحاجة: هذا إسناد فيه الحسين بن أبي السري كذاب، وعبد الله بن السري ضعبف. وذكر المزي في الأطراف أن عبد الله بن السري لم يدرك محمد بن المنكدر. مصباح الزحاجة: ٣٩/١. قال الألباني في هذا الحديث: "ضعيف حدا"، ضعيف سنن ابن ماجه: ص ٢٢.

قلت: والطرق التي ساقها ابن عساكر كلها عن عبد الله بن السري، عن محمد بن المنكدر، وعبد الله بن السري ضعيف كما سبق، مع الانقطاع بينه وبين محمد بن المنكدر.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث "من كتم علما ألجمه الله عزوجل بلجام من نار" أخرجه أبو داود في كتاب العلم باب كراهبة منع العلم: ٣٢١/٣، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في كتمان العلم، حديث رقم: ٢٦٤٩، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن: ٩٩٥، وابن ماجه في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه حديث رقم: ٢٦١، ٩٦/١، وابن عساكر في التبيين: ص ٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) والمحديث بتمامه: "يا معشر من آمن بلسانه، ولما يؤمن بقلبه، لاتتبعوا عبورات المسلمين ولا عشراتهم، فإن من تتبع عشرات المسلمين تتبع الله عشرته، ومن تتبع الله عشرته يفضحه، وإن كان في بيشه" أخرجه أحمد في المسند: ٢٢١/٤، وأبو داود في كتاب الأدب باب في الغيبة: ٢٧٠/٤، وابن عساكر في التبيين: ص ٣٣، كلهم عن طريق سعيد بن عبد الله بن حريج، عن أبي برزة.

وحديث النبي ﷺ: "لاتسبوا الأموات" .

وهذه الأحاديث أمرها مشهور، وكلام الأئمة فيها معلوم، وأن ذلك إنما يحرم في أهل الخير دون أهل الشر.

ثم عقد بابا لاسمه ونسبه، ثم ذكر عن البيهقي أنه قال: رأيت في كتب أصحابنا أبو الحسن علي بن /إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري"<sup>(١)</sup>.

ه ه /ب

ومثل هذا لايثبت به نسب، فإنه لم يحكه عن أحد، إنماذكر أنه وجده.

ثم ذكر عن الخطيب (٢) "علي بن إسماعيل بن أبي بشر واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بـ لال بـن أبـي بـردة بـن أبـي موسـى أبـو الحسـن الأشعري المتكلم" (<sup>3)</sup>.

قال شمس الحق آبادي في عون المعبود؛ ٢٢٤/١٣ قال المنذري: سعيد بن عبد الله بن حريج مولى أبـي برزة بصري قال أبو حاتم: هو مجهول، قال ابن معين: ما سمعت أحدا روى عنه إلا الأعمش من رواية أبي

وقال السهارنفوري في بذل المجهود في حل أبي داود، في سعيد بن عبـد الله، قـال أبـو حـاتم: مجهـول، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له الترمذي: ١٢٠/١٩.

قلت: سعيد بن عبد الله بن حريج قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: ٢٩٩/١ صدرق ربما وهم. وللحديث طريق آخر أخرجه أبو يعلى في مسنده: ٢٣٧/٣، ٢٣٨ عن البراء بن عبازب. قبال الهيثممي في مجمع الزوائد: ٩٣/٨، رواه أبو يعلى ورحاله ثقات، ثم ذكر طريقا آخر عن ابن عباس وقال رواه الطــبراني ورحاله ثقات: ٩٤/٨.

- (١) وهو حديث "لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما ينهي عن سب الأموات، حديث رقم: ١٣٩٣، مع الفتح: ٣٠٤/٣، والنسائي في كتاب الحنائز، باب النهي عن سب الأموات، مع حاشية السيوطي والسندي: ٥٣/٤، وأحمد في المسند: ١٨٠/٦، وابن عساكر فسي التبيين: ص ٣٤.
  - (٢) التبيين: ص ٣٤.
  - (٣) تاريخ بغداد: ٣٤٦/١١.
    - (٤) التبيين: ص ٣٤-٣٥.

بكر بن عياش.

قال: "وذكر أبو بكر (١) بن فورك أن أباه هو أبو بشر إسماعيل بـن إسـحاق وأنـه كان سنّيا جماعيا حديثيا"

فقد ذكر هذا بهذا التباين.

قال: "والصحيح أن أبا بشر حدّه إسحاق كما سبق" قال: "وفي نسبة أصحابه أياه إلى أبي بشر تكذيب لأبي على الأهوازي فيما اختلق، فإنه زعم أنه غير صحيح النسب، وأنه ما كني عن اسم أبيه إلا لهذا السبب".

قال: "ولو كانت له بأسماء الرحال وأنسابهم عناية لفرّق بين قولنا كنية وكناية"(٣).

قلت: الذي قاله الأهوازي قال: "من أعجب الأشياء أنه ليس يعرف بـالبصرة إلا بابن أبي بشر، قال: وأصحابه يفرون من هذا الاسم ولا يصفونه به".

قال: وسمعت شيوخا من أهل البصرة يقولون ما فراراهم من هذا الاسم إلا لسبب، وذلك أن حدّه أبا بشر كان يهوديا /أسلم على يد رحل ينسب إلى الأشعريين فانتسب إلى ذلك.

قال: وقد قيل في الأشعار السائرة"

وما كنيا عن أبيه \* إلا وثمّ سبيبُ

1/07

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسن بن فورك، الأستاذ أبو بكر الأنصاري الأصبهاني، الأديب المتكلم الأصولي الواعظ النحوي، توفي سنة ٢٠٤. ترجمته في النبيين: ص ٢٣٢، وفيات الأعيان: ٢/٣، طبقات الشافعية: ١٢٧/٤ وما بعدها. ٢٦ في الأصل "سبيا" والنعائبين.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الغطاء ورقة ١/١٨، وقد ذكره المؤلف بالسند إلى الأهوزاي.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الغطاء ورقة: ١/١٨.

فأي إنكار عليه في قوله "كنى" هذا؟ (١) وهو يدعي المعرفة الزائدة، فإن الأهوازي لم يرد الكنية إنما أراد الكناية يعني أنه لم يعبر بالاسم وإنما أتى بشيء يدل على الاسم، فكنى عن الاسم بذلك.

ثم قال: "وفي إطباق الناس على تسميته بالأشعري تكذيب لما قاله هذا المفتري"(٢).

هذا كلام لايقوله عاقل، فإن هذا ليس أمر يحتج به على نسبته إلى أبي موسى الأشعري (٢) فإن إحماع الناس على نسبة رجل إلى نسبه لايوجب أن يكون من ولد من

<sup>(</sup>١) قال ابن عساكر في التبيين: ص ٣٧٥-٣٧٦: واستشهاده على ذلك بالبيت الشعر الذي قيل في سالف الدهر:

وما كني عن أبيه \* إلا وثم سبيب

استشهاد يدل على حهله بالمعاني، وكيف سكت عن البيت الأول وأتي بالثاني، وإنما قيل:

سألته عن أبيه \* فقال حدي شعيب

وماكنى عن أبيه \* إلا وثم سَبِيْبُ

وما كنى من نسب الأشعري إلى إسماعيل أو إسحاق عن أبي بشر، ولا عنى ما أراده الأهوازي في سسر ولا جهر، ولكن اقتصر مرة على ذكر الاسم لما فبه من الغنية، وأتى مرة أخرى في تعريفه بذكر الكنية، وما هذا إلا بمنزلة فولنا: أبو بكر بن أبي قحافةتارة، وتارة عبد الله بن عثمان".

<sup>(</sup>٢) التبيين: ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنا لا أوافق المؤلف رحمه الله في محاولته إبطال نسب أبي الحسن الأشعري، مع أن المؤلف لم يقدم لنا دلبلا صحيحا على صحة ما ذهب إليه إلا ما حكاه الأهوازي عن بعض شيوخ البصرة، وقد عرفنا حال الأهوازي فيما سبق ثم زاد الطين بلة عند ما حكى الحكاية عن مجاهيل. قال ابسن عساكر: "وأما حكايته النكرة عن بعض شيوخ البصرة من أن أبا بشر كان يهوديا فأسلم على يدي بعض الأشعريين فحكاية مفتر عن مجاهيل مفترين. ما حكى أن أحدا نفاه عن أبي موسى الأشعري غير هذا المتحامل المفتري، وكيف تجاسر لارعاه الله على هذه الكذبة وهو لايعرف في الشرق والغرب إلا بهذه النسبة. وقد تقدمت حكاية بندار بن الحسين في أنه كان يأكل من غلة ضيعة وقفها حده بلال، فتين بتلك الحكاية وغيرها أن دعواه في نفي نسبه رور، ... إذ لو كان في نسبه هذه العلة لم يرفع إليه من وقف بالل الغلة، ولو لم يكن أبو الحسن صحيح النسب لانتزعت منه الضيعة بذلك السبب" النبيين: ص ٣٥٠.

اسمه كذلك، كما أن العُمَرِي لايلزم أن يكون من ولد عمر بن الخطاب، والمحمدي لايلزم أن يكون من ولد أبي بكر، لايلزم أن يكون من ولد أبي بكر، والعلوي لايلزم منه أن يكون من ولد علي، والعثماني لايلزم منه أن يكون ولد علي، والعثماني لايلزم منه أن يكون ولد علي، والعثمان، والحنبلي لايلزم منه أن يكون من ولد الإمام أحمد، وهلم جرًّا فلا يلزم من تسميته بالأشعري أن يكون من ولده، وربما نسب إلى نسب الإنسان عبده، ومن أسلم

وقد رجعت إلى كتب النراجم في ترحمة الأشعري فلم أحد من يذكر أن أبها بنسر حدّ أبي الحسن كان يهوديا ثم أسلم على يد رجل من الأشعريين فانتسب إليهم لأحل ذلك، كما أنني لم أقف على من يطعن في نسب أبي الحسن وصحة نسبته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إلا ما ذكره المؤلف عن الأهوازي. قال السمعاني في الأنساب: ١٦٦/١: "قأما أبو الحسن إنما قبل له الأشعري لأنه من ولد أبي موسى رضي الله عنه"

وقال ابن الأثير في اللباب: ٦٤/٦ في مادة الأشعري: "هذه النسبة إلى أشعر وهي قبيلة مشهورة من اليمسن. ... وإلى مذهب أبي الحسن على بن إسماعيل البصري المتكلم الأشعري، وهو من ولمد أبي موسى الأشعري".

وقال الإسنوي في طبقات الشافعية: ٧٢/١: "أبو الحسن على بن إسماعيل بن إســحاق الأشـعري مـن ولــد أبي موسى الأشعري".

وانظر نسب أبي الحسن في المصادر الآتية: تاريخ بغداد: ٣٤٦/١١، الأنساب: ١٦٦/١، وفيات الأعيان: ٣٤٨/٣ طبقات ابن الصلاح: ٢/٤٠، الديباج المذهب: ٩٤/٢، السير: ٥٥/١٥، الحواهر المضية: ٢٨٤/٥ طبقات الشافعية للسبكي: ٣٤٧/٣، الخطط للمقريزي: ٣٠٩/٢، شذرات الذهب: ٣٠٣/٢ فكل أولئك قد أثبتوا صحة نسبة أبي الحسن إلى أبي موسى الأشعري.

ولذلك يقول هادي بن أحمد: "وقد أطبق المؤرخون على صحة نسب الأشعري إلى حده أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله وأما ما غمزه به الأهوازي في نسبه حيث قال: إن حده أبا بشر لم يكن أشعريا بل كان يهوديا فأسلم على يد بعض الأشعريين فافتراء من الأهوازي على أبي الحسن الأشعري" أبو الحسن بين المعتزلة والسلف: ص ١١.

ثم ليعلم أن الطعن في الأنساب ليس من مباحث تحقيق المسائل العلمية، بل عدّه رسول الله ولله من صفات المجاهلية، وقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي والنبي المسند: "أربع من أمر المجاهلية لن يدعهن الناس" فذكر منها "الطعن في الأنساب، والنباحة على الميت" المسند: ١٣/١٥. وأخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ "اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب، والنباحة على الميت" صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان: ٥٧/٢، نسأل الله السلامة والعافية.

على يده ونحو ذلك (١)

ثم ذكر احديث النبي على: "أربع من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب..." ثم أراد الإطالة والشقاشق بذكر نسب أبي موسى الأشعري وفضله بأمور ليس لذكرها محل (٢)، وإنما قصده الإطالة والتمويه والتحفيق، وذلك معلوم لاشك فيه ولا خفاء ولا ينكره أحد. وذكر نسب إبراهيم والخلاف فيه بأمور طويلة (٤).

١٥٦/د

ره) تم قال: فأما سبب رجوع أبي الحسن عما كان عليه وتبريه مما كان[يدعو] ليه"(١).

(٧) (٨) فقد أثبت له الاعتزال وأنه كان ليدعوا إليه

ثم ذكر بسنده عن أحمد بن الحسين المتكلم قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إن الشيخ أبا الحسن لما تبحر في كلام الاعتزال، وبلغ غاية، كان يورد الأسئلة على أستاذيه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا، فتحيّر في ذلك، وأنه صلّى وسأل الله أن

<sup>(</sup>۱) قلت: قول المؤلف "العمري لايلزم أن يكون من ولد عمر، والبكري لايلزم أن يكون من ولد أبي بكر...الخ" فكله احتمال بصح أن يكون كذلك، ويصح أن يكون عكسه، والدليل إذا ورد فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، فاليقين لايزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ثم إنه إذا أخذنا بقول المؤلف هذا فإنه يؤدي إلى فتح الباب في الطعن في حميع أنساب الناس.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث أبي هريرة، عن النبي على قال: "أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس، الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت..." الحديث، أخرجه أحمد في المسند: ٢٩١/٢، ٤١٤ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. شرح أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد ٢٣/١٥، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النوح: حديث رقم ٢٠٠١، ٣/٥٢٣، وقال: هذا حديث حسن. وأحرج مسلم عن أبي هريرة بلفظ "اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب، والنياحة على الميت" صحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة:

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيين: ص ٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق: ص ٣٧-٣٨. (٥) فالأصل "يدعوا"

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص ٣٨. (٧) فالأصل "يدعل"

<sup>(</sup>٨) لم ينكر أحد أن أبا الحسن كان على الاعتزال.

يهديه الطريق المستقيم، وأنه رأى النبي الله فشكى إليه، فأمره بالسنة فانتبه، وعارض مسائل الكلام بما وجد في القرآن والأخبار فأثبته، ونبذ ما سواه .

فها هو قد أثبت أنه كان معتزليا وأنه تاب.

وذكر عن أبي القاسم (٢) الطّرابُلُسِي قال: سألت ابن عررة (٢)، عن أبي الحسن الأشعري، فقلت له: قيل لي عنه: إنه /كان معتزليا وأنه لما رجع عن ذلك أبقي للمعتزلة أكان لم ينقضها، فقال لي: الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولنا، أقام على مذهب المعتزلة أربعين سنة، وكان لهم إماما ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما، فبعد ذلك خرج إلى الحامع فصعد المنبر، وقال: معاشر الناس إني إنما تغييث عنكم في هذه المدة، لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة، ولم يترجح عندي حق على باطل، ولا باطل على حق، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه، ورمى به، ودفع الكتب إلى الناس، فمنها كتاب "اللمع" (٥) وكتاب أظهر فيمه عوار المعتزلة سماه بكتاب "كشف (٦) الأسرار" وغيرهما، فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث، والفقه من أهل السنة والجماعة أخلوا بما فيها، وانتحلوه، واعتقدوا تقدمه، واتخلوه إماما حتى نسب مذهبهم إليه" (١)

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ص ٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "أبي القاسم حجاج بن محمد الطرابلسي من أهل طرابلس المغرب".

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "أبا بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي القيرواني المعروف بابن عزرة".

<sup>(</sup>٤) في التبيين "قام على مذاهب المعتزلة".

 <sup>(</sup>٥) وهو في الرد على المعتزلة، ولكن الأشعري في هذا الكتاب لايتعرض لذكر الصفات الخبرية كالوحه،
 والبدين، والاستواء على العرش، كما فعل في "الإبانة" بل يهمل ذلك إهمالا تاما.

<sup>(</sup>٦) وفي التبيين: "كشف الأسرار وهتك الأستار".

<sup>(</sup>٧) التبيين: ص ٣٩-٤٠.

فقد شهد على نفسه بالاعتزال، وأنه كان داعية فيه، /فيا سبحان الله! قبل توبته ٧٥/ب ما كان للمسلمين أئمة يقتدي بهم، حتى يتخذ مبتدع تاب من بدعته إماما؟ كأن الناس ماتوا إلى هذا الحد كله، ولم يبق من يصلح للإمامة، حتى يتوب مبتدع من بدعته فيصير إمامهم، وأهل الإسلام قاطبة تقدم متكلما على أئمة الحديث جميعهم في حال كثرة العلماء، ما هذا الهذيان؟

ثم ذكر بسنده عن أبي عبد الله الحُمْرَاني أنه قال: "لم نشعر يوم الحمعة وإذا بالأشعري قد طلع على منبر الجامع بالبصرة بعد صلاة الجمعة، ومعه شريط قد شدّه في وسطه، ثم قطعه وقال: اشهدوا عليّ أني كنت على غير دين الإسلام، وأني قد أسلمت الساعة، وأني تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال ثم نزل، ثم قال: الحُمْرَاني (١) مجهول.

وإنما رماه بالجهل لأنه رجل كبير لا مطعن فيه، فهو إما أن يكون يعلمه، وأنكره لهواه، فذلك وَصْمَةُ (٢) فيه، وإما إنه جاهل به حقيقة فهو قصور وعدم اطلاع، وإنما رماه بالجهالة، لأن في تمام الحكاية أمرا كتمه /وأخفاه ولم يذكره (٣)، وهمو أنه قال أبو مهمالله الحمراني: ثم إن الناس اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

فقال أصحابه ومتابعوه ومن يهواه بان له الحق فتبعه .

<sup>(</sup>١) لقد حاولت أن أقف على حال الحمراني، ولكنني لم أحد من ترجم له، إلا ما قالمه ابن حجر في لسان الميزان: ٧٤/٧: أبو عبد الله الحمراني حكى عن أبي الحسن الأشعري قصة رجوع الأشعري عن الاعتزال. أخرجها ابن عساكر في أوائل كتاب تبيين كذب المعتزلة (وهو تبيين كذب المفتري) وقال: الحمراني مجهول.

<sup>(</sup>٢) الوَصْمُ: العيب والعار، يقال: ما في فلان وَصْمَةٌ أي عيب. لسان العرب: ٦٣٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) بل وقد ذكره أيضا ابن عساكر، حيث قال: وما حكاه (الأهوازي) عن أبي عبد اللمه الحمراني، ثم ذكر هذا الكلام الذي ذكره المؤلف. انظر: التبيين: ص ٣٨١.

 <sup>(</sup>٤) وهذا هو الصحيح الذي عليه المعول، وهو أنه لما بان له الحق اتبعه وترك ما عداه، وهو القول الذي نقول
 به. وأما الأقوال التي سيأتي ذكرها، فإنها غير صحيحة، وسيأتي التعليق عليها في ص ١٦١-١٦٢.

يهديه الطريق المستقيم، وأنه رأى النبي الله فشكى إليه، فأمره بالسنة فانتبه، وعارض مسائل الكلام بما وجد في القرآن والأخبار فأثبته، ونبذ ما سواه .

فها هو قد أثبت أنه كان معتزليا وأنه تاب.

وذكر عن أبي القاسم (٢) الطّر البليي قال: سألت ابن عزرة (٢)، عن ابي الحسن الأشعري، فقلت له: قيل لي عنه: إنه /كان معتزليا وأنه لما رجع عن ذلك أبقى للمعتزلة نكتا لم ينقضها، فقال لي: الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولنا، أقام (٤) على مذهب المعتزلة أربعين سنة، وكان لهم إماما ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما، فبعد ذلك خرج إلى المجامع فصعد المنبر، وقال: معاشر الناس إني إنما تغيّبت عنكم في هذه المدة، لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة، ولم يترجح عندي حق على باطل، ولا باطل على حق، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كنان عليه، ورمى به، ودفع الكتب إلى الناس، فمنها كتاب "اللمع" (٥) وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب "كشف (١) الأسرار" وغيرهما، فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث، والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها، وانتحلوه، واعتقدوا تقدمه، واتخذوه إماما حتى نسب مذهبهم إليه" (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ص ٣٨-٣٩.

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "أبي القاسم حجاج بن محمد الطرابلسي من أهل طرابلس المغرب".

 <sup>(</sup>٣) في التبيين: "أبا بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي القيرواني المعروف بابن عزرة".

<sup>(</sup>٤) في التبيين "قام على مذاهب المعتزلة".

 <sup>(</sup>٥) وهو في الرد على المعتزلة، ولكن الأشعري في هذا الكتاب لايتعرض لذكر الصفات الحبرية كالوحه،
 واليدين، والاستواء على العرش، كما فعل في "الإبانة" بل يهمل ذلك إهمالا تاما.

<sup>(</sup>٦) وفي التبيين: "كشف الأسرار وهتك الأستار".

<sup>(</sup>٧) النبين: ص ٣٩-٤٠.

فقد شهد على نفسه بالاعتزال، وأنه كان داعية فيه، /فيا سبحان الله! قبل توبته ٧٥/ب ما كان للمسلمين أئمة يقتدي بهم، حتى يتخذ مبتدع تاب من بدعته إماما؟ كأن الناس ماتوا إلى هذا الحد كله، ولم يبق من يصلح للإمامة، حتى يتوب مبتدع من بدعته فيصير إمامهم، وأهل الإسلام قاطبة تقدم متكلما على أئمة الحديث جميعهم في حال كثرة العلماء، ما هذا الهذيان؟

ثم ذكر بسنده عن أبي عبد الله الحُمْرَاني أنه قال: "لم نشعر يوم الجمعة وإذا بالأشعري قد طلع على منبر الجامع بالبصرة بعد صلاة الجمعة، ومعه شريط قد شدّه في وسطه، ثم قطعه وقال: اشهدوا عليّ أني كنت على غير دين الإسلام، وأني قد أسلمت الساعة، وأني تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال ثم نزل، ثم قال: الحُمْرَاني (١) مجهول.

وإنما رماه بالجهل لأنه رجل كبير لا مطعن فيه، فهو إما أن يكون يعلمه، وأنكره لهواه، فذلك وصُمَةً فيه، وإما إنه جاهل به حقيقة فهو قصور وعدم اطلاع، وإنما رماه بالجهالة، لأن في تمام الحكاية أمرا كتمه /وأخفاه ولم يذكره "، وهو أنه قال أبو ١٥/أعبدالله الحمراني: ثم إن الناس اختلفوا فيه على ثلائة أقوال:

فقال أصحابه ومتابعوه ومن يهواه بان له الحق فتبعه .

<sup>(</sup>١) لقد حاولت أن أقف على حال الحمراني، ولكنني لم أحد من ترجم له، إلا ما قالمه ابن حجر في لسان الميزان: ٧٤/٧: أبو عبد الله الحمراني حكى عن أبي الحسن الأشعري قصة رجوع الأشعري عن الاعتزال. أحرجها ابن عساكر في أوائل كتاب تبيين كذب المعتزلة (وهو تبيين كذب المفتري) وقال: الحمراني مجهول.

<sup>(</sup>٢) الوَّصَّمُ: العيب والعار، يقال: ما في فلان وَصْمَةٌ أي عيب. لسان العرب: ٦٣٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) بل وقد ذكره أيضا ابن عساكر، حيث قال: وما حكاه (الأهوازي) عن أبي عبد الله الحمراني، ثم ذكر هذا الكلام الذي ذكره المؤلف. انظر: التبيين؛ ص ٣٨١.

 <sup>(</sup>٤) وهذا هو الصحيح الذي عليه المعول، وهو أنه لما بان له الحق اتبعه وترك ما عداه، وهو القول الذي نقول
 به. وأما الأقوال التي سيأتي ذكرها، فإنها غير صحيحة، وسيأتي التعليق عليها في ص ١٦١-١٦٢-

وقال طائفة: كان قد مات له قرابة وله مال كثير، وكان إذ ذاك بالبصرة قاض يغلو في السنة، فقال له القاضي: أهل ملتين لايتوارثان، ومنعه من الميراث بتأويل يتأوله عليه، فأظهر التوبة حتى أخذ الميراث .

وقال طائفة كان قد اشتغل بالكلام، وأفنى فيه عمره، وبلغ منه أقصى مبلغ، ولم ير لنفسه رتبة عند العامة، ولا منزلة عند الخاصة، فأظهر التوبة ليؤخذ عنه ويقبل منه ويحصل له منزلة، فبلغ بذلك بعض ما أراد، هذا آخر كلام الحمراني، فكتم هذا منه ابن عساكر وأخفى لهواهبيان حال الحمراني.

 <sup>(</sup>١) هذا الرأى يناقض ما روى في شأن أبي الحسن من الزهد حتى قال فيه الذهبي: "كان قانعا متعففا" العبر:
 ٢٠٣/٢.

وقال الشيخ عبد الله شاكر الجنيدي محقق رسالة أبي الحسن إلى أهل الثغر في مقدمته على الرسالة: "أما عن زهده فقد ساق الخطيب البغدادي بسنده إلى بندار بن الحسين، وكان خادما لأبي الحسن قول ه "كان أبو الحسن يأكل من غلة ضبعة وقفها حده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري على عقبه، وكانت نفقته في كل سنة سبعة عشر درهما" وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي قبعة الدرهم في ذلك الوقت، والناظر فيه يتبين له مدى تقلل الأشعري من الحياة الدنيا" ص: ٢٠.

وقال ابن عساكر: "فقد تقدم ذكر تقلل أبي الحسن وزهده، وتبلغه باليسير من غلة وقف حده، فقول من زعم أنه رجع لأحد الميراث باطل..." ثم قال ابن عساكر ما مفاده: وهب أنه أظهر التوبة من أحل حطام الدنيا الفانية، فكيف يرضى ويطمئن قلبه برجوع من يرجع عن بدعته التي هو يسرها ويعتقدها بالنظر في كتبه التي ألفها على مذهب أهل السنة؟ انظر: التبيين: ص ٣٨١-٣٨٢.

وقال أبو على الأهوازي: "كان أبو عبد الله الحمراني -

رحمه الله- إماما في اللغة قيما بالنحو، والعروض، والغريب، /والأخبار، والأشعار، مه/ب مقدما في ذلك لم يكن فيه عصبية في الديانات، ولا ميل إلى الغلو في ذلك، ولا يقول في ذلك إلا بالحق آخر كلامه (١).

وقد وصف غير (٢) واحد الحُمْرَاني هذا بالمعرفة بالنحو وغيره، وأنه كان إماما في اللغة، وقد نقل عن الأشعري حكايات عديدة شنيعة رواها عنه الأئمة، وقد ذكرنا طرفا منها في كتاب "كشف الغطاء" (٣).

منها الحكاية التي ذكرها عنه حين لقن الميت، فقال (٤) الدافن: اللهم أوسع مدخله وأكرم نزله، فقال الأشعري: والعقة حراه، قال: فقلت له هذا الكلام ليس من ذا

<sup>(</sup>١) قال ابن عساكر: "وثناؤه (الأهوازي) على الحمراني غير مقبول، وكيف يقبل ثناء مثله على رحل محهول، ... ومزكيه لايكتفى بتزكيته لأنه ليس أهلا للكفاية" التبيين: ص ٣٨١، ٣٨٣، وانظر قول الأهوازي في كشف الغطاء ورقة: ٥/١.

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر المؤلف من يثني على الحمراني سوى الأهوازي، وكذلك في كشف الغطاء. انظر: كشف الغطاء، ورقة ١/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الغطاء ورقة: ١/٥ وما بعدها.

<sup>(3)</sup> وفي كشف الغطاء" ... والحفار يقول اللهم وسع له حفرته، أو قال وسع مد حله، ولقنه حجته، وبرد مضجعه، وهون عليه ما هو لاقيه، قال: فقال له الأشعري: أخزاه الله ولعنه وأبعده والعقة خراه، قال: فالتفت إليه فقلت: يا أبا الحسن هذا كلام من غير ذاك الحانب، قال: فقال لي أنا في ذلك الحانب ولدت، قال المقري: قلت لأبي عبد الله الحمراني ما معنى قولك له هذا كلام من غير ذاك الجانب، قال: قلت له، همذا كلام الملحدة، فقال لي: أنا ولدت ملحدا، لعنه الله وأخزاه" قال المؤلف: هذا آخر كلامه لم يزد عليه. هذه القصة أخرجها المؤلف بسنده إلى أبي علي الأهوازي، عن أبي عبد الله الحمراني. كشف الغطاء: ٥/١، وقد عرفنا حال الأهوازي، وأبو عبد الله الحمراني لم أحد من ترجم له غير الأهوازي.

قال ابن عساكر: "والحكاية الثانية التي حكاها (الأهوازي) عن الحمراني أيضا فحكاية مثلها مما لايستجاز في الشرع ولا يرضى مما عزاه إليه من القول عند تلقين الذي أدخل القبر، لأنها حكاية جمع فيها حاكيها عنه الكذب والهجر، وكيف يستحسن عاقل أن يقول مثل هذا القول عند دفن آدمي مثله، وهي حالة شديدة الهول، أم كيف لم يشغله ما يراه من ظلمة القبر، وضيق اللحد عن الاعتراف بفساد الدين وسوء العقد، وهب أن الملحد لايؤمن بالبعث أليس يوقن بالبلاء وطول المكث؟ وكيف يعترف أنه ولد ملحدا

الجانب هذا من ذاك، فقال: وأنا في ذاك الجانب ولدت، فسئل عن ذلك؟ فقال: قلت رالجانب ولدت، فسئل عن ذلك؟ فقال: قلت له: هذا مذهب الإلحادية، فقال: وأنا ولدت ملحداً" أو غير ذلك، لكني لم أر ترجمة هذا الرجل في تاريخ الذهبي.

/فهذا الذي ذكر عنه الخبر قد ذكر أن الناس في ذلك الآن اختلفوا في توبته هــل ٩٠/أ هي صادقة أو لا؟

وهذا يرد قوله: إن الناس اتخذوه إماما، وأيضا قد نقل الحُمْرَاني هذا أن الناس لـم تقبل توبته ولم تأخذ بكتبه، وهذا يرد على ابن عساكر قوله.

ثم ذكر حكاية أخرى أنه رأى النبي ﷺ مرارا وأنه تاب، ثم ذكر أمرا آخر كذلك بسند وأنه تاب عن الاعتزال (١)

ثم قال: "فهذا سبب رجوعه عن مذاهب المعتزلة إلى مذاهب أهل السنة والجماعة"(٢).

فقد أثبت أنه كان أكثر عمره على غير السنة، وأنه كان معتزليا متكلما، وأنه تاب عن الاعتزال ولم يتب عن الكلام.

فيا سبحان الله! من كان بهذه المثابة وبهذه الحالة يجعل إمام الإسلام والمقتدى به، يترك مثل أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وابن المبارك، ولا يقتدي ولا يذكر إلا هذا الذي أقام على البدعة عمره، وقد اختلف في توبته، هل كانت حقيقة أو لا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

والمعتزلة تقول أن كل مولود يحلق موحدا؟ فهذه الحكاية لعمري من الكذب البارد... ولأبي الحسن رحمه الله من الرد على أصناف الملاحدة والنقض لمقالات العقائد الفاسدة، والكشف عن تمويهات الفرق الجاحدة، مما تقدم ذكره، ما يدل على بطلان هذه الكذبة... ووجه فسادها ظاهر عند أهل الفهم والدراية، وحاكيها مجهول العدالة عند أهل الرواية، ومزكيه لايكتفي بتزكيته، لأنه ليس أهلا للكفاية..." التبيين: ص

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ٤٠-٢٣.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٤٣.

۹۹/ب

1/7.

/ ثم قال ابن عساكر بعد أن ذكر توبته: "فإن قيل: كيف يبرأ من البدعة من كان رأسا فيها؟ وهل يثبت لله الصفات من كان دهره ينفيها؟ وهل رأيتم بدعيا رجع عن اعتقاد البدعة، أو حكم لمن أظهر الرجوع منها بصحة الرجعة؟ وقد قيل: إن توبة البدعي غير مقبولة وفيئته إلى الحق بعد الضلال ليست بمأمولة، وهب أنا قلنا بقبول توبته إذا أظهرها ، أفما (١) ينقص ذاك في رتبته عند من خبرها؟

قال: "قلنا هذا قول عريّ عن البرهان، وقائله بعيد من التحقيق عند الامتحان، بل التوبة مقبولة من كل من تاب، والعفو من الله مأمول عن كل من أناب، والأحاديث التي رويت في ذلك غير قوية عند أرباب النقل، والقول بذلك مستحيل أيضا من طريق العقل، فإن البدعة لاتكون أعظم من الشرك، ومن ادعى ذلك فهو من أهل الإفك، ومع ذلك يقبل المسلام الكتابي، والمرتد، والكافر الأصلي، فكيف يستحيل عندكم قبول توبة المبتدع المبلّي؟ وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرُكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونٌ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْرُكُ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونٌ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْرُكُ بِهُ وَيَعْفِرُ مَا دُونٌ المبلك، فإذا يَشْرُكُ بِهُ وَيَعْفِرُ مَا دُونٌ الشرك، مما هنالك، فإذا كَشُفت عن حقيقتها وجدتها دون الشرك، مما هنالك، فإذا كان يقبل الرجوع عن الشرك الذي لا يغفره، افكيف لا تُقبُّل توبة مبتدع لا يشرك به، وأكثر العلماء من أهل التحقيق على القول بقبول توبة الزنديق، مع ما ينطوي عليه اعتقاده الردئ من المحبث، وما يعتقده من جحود الصانع، وإنكار البعث، والمبتدع لا يححد الربوبية ولا ينكر العظمة الإلهية، إنما يترك بعض ما يجب عليه أن يعتقده لشبه وقعت له الربوبية ولا ينكر العظمة الإلهية، إنما يترك بعض ما يجب عليه أن يعتقده لشبه وقعت له تنكب فيها رشده".

قال: "وقد سمعنابجماعة من الأئمة كانوا على أشياء رجعوا عنها، وتركوها بعدما سلكوها، وتبرؤوا منها، فلم ينقصهم ما كانوا عليه من الابتداع لما أقلعوا عنه،

<sup>(</sup>١) في الأصل "فما" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) في التبيين "فيقبل".

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ٤٨.

ورجعوا إلى الاتباع"<sup>(١)</sup>

ثم ذكر أن أكثر الصحابة كانوا على عبادة الأصنام ثم صاروا سادة الإسلام، وذكر عن بعض أهل العلم توبته .

## والجواب عن كلامه هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: أن جماعة من أهل العلم طعنوا في توبته، قالوا إنما فعل ذلك تمويها وتلبيسا، قال أبو الحسين (٢) ابن أبي المعتمر: وقعت إليّ مسألة في الإيمان فتعجبت منها وأخذتها وانحدرت إلى بغداد من أجلها لاغير، وحئت إلى ابن الباقلاني فأريته

هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقالت طائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به سن الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها.

وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري، ومحمد بن نصر المروزي، وغيرهما، قالوا: الإيمان مخلوق أيضا، ولكن ليس مرادهم شيئا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد، وقد اتفق أثمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة.

وطائفة أخرى: كأبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني، والقاضي أبي يعلى، وغيرهم يقولون: بأن الإيمان غير مخلوق. انظر: محموع الفتارى: ١٩٥٥/-٦٦٠.

قال ابن عساكر: "فأبو الحسن نفى الحلق عن الإيمان الذي هو صفة من صفات الرحمين، فأما الإيمان الذي هو صفة الإنسان فالقول بقدمه عين البهتان، وكيف يكون الإنسان محدثًا وصفته قديمة، ... وقد وقفت على هذه المسألة من تصنيف أبي الحسن فوحدت استدلاله فيها يدل على هذا التفصيل الحسن". التبيين: ص ٣٩٤.

والفصل في المسألة هو كما قاله شيخ الإسلام: إنه يستفسر وإذا قال: الإيمان محلوق أو غير محلوق؟ قيل له: ماذا تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه، كقوله " لا إله إلا الله" و"إيمانه" الذي دل عليه اسمه "المؤمن" فهو غير محلوق، أو تريد به شيئا من أفعال العباد وصفاتهم ، فالعباد كلهم محلوقون، وحميع أفعالهم وصفاتهم محلوقة، ولا يكون " للعبد المحدث المحلوق صفة قديمة غيرمحلوقة، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل". محموع الفتاوى: ١٦٤/٧.

<sup>(</sup>١) التبيين: ٤٤-٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ص ٤٤-٥٥.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترحمته.

<sup>(</sup>٤) وهي مسألة في أن الإيمان غير مخلوق، كما في كشف الغطاء.

إياها، وقلت: له وما هذا؟ فقال لي: هذا صحيح عنه قد صنّفها يتقي بها الحنابلة ببغداد ولا يعتقدها، وإنما جعلها وقاية من مخالفيه".

قال الأهوازي: فحاله في التوبة كذلك أظهر ذلك وقاية لا اعتقادا ومذهبا<sup>(۲)</sup>.

الثاني:/أن جماعة قد قالوا: إنه إنما تاب، لأنه كان قد مات له قريب يمنعه بعض ٦٠/ب
القضاة من إرثه، فأظهر التوبة لذلك (۲).

الثالث: أنه تاب عن الاعتزال ولم يتب عن علم الكلام والتأويل (٤)

وأما رده من عدم قبول توبة المبتدع، فهذا أمر قد ورد فيه عدة أحاديث:

أحدها: ذكره (٥) الأهوازي أن النبي ﷺ قال: "التوبة محرمة على كل صاحب بدعة" (٦).

/الثاني: ذكره الأهوازي أن النبي ﷺ قال: "إن الله أبي أن يقبل لصاحب بدعة ٢٦/أ توبة" .

<sup>(</sup>١) أخرجه المؤلف بسنده إلى الأهوازي في كشف الغطاء ورقة: ٢٠١/٧، وقد عرفنا حال الأهوازي، وأبو الحسين بن أبي المعتمر لم أقف على من ترجم له.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الغطاء ورقة ٢/٧.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي التعليق على هذه الأقوال عندما يذكر المؤلف اختلاف النباس في تصنيف أبسي الحسس.
 الإبانة: ص ١٦١-١٦١.

<sup>(</sup>٤) وقد ترك أبو الحسن التأويل ويقول بإمرار الصفات كما جاءت بلا كيف، وكتابه "الإبانة" الــــذي هــو مـن آخر مؤلفاته يشهد بذلك. (٥) فالأصل «ذكرها " دلعا الأولى ما أشبته

<sup>(</sup>٦) لم أقف على من حرّج هذا الحديث سوى ما ذكره المؤلف بسنده في كشف الغطاء ورقة: ٢/٥ إلى أبسي على الأهوازي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. هكذا ذكر الأهوازي بدون الإسناد.

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع بلفظ "أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته" حديث رقم: ١٩/١، وبهذا اللفظ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ص ٢٢، قال في مصباح

(۱) /الثالث: ذكره الأهوازي أن النبي ﷺ قال: "إن الله:حجرز التوبـة عـن كـل صـاحب ٦١/ب دعة" (۲).

وأماهذا الحديث فأخبرنا به جماعة من شيوخنا، أخبرتنا عائشة بنت عبد الهادي، أنا الحَجَّار، أنا ابن اللَّتي (٢) أنا السِّجْزِي (٤) أنا شيخ الإسلام الأنصاري، أنا عبدالرحمن ابن أحمد السرخسي، ومحمد بن عبد الله بن بهرام، قالا: ثنا حامد بن محمد، ثنا محمد ابن صالح، ثنا داود بن إبراهيم.

قال الأنصاري: وثنا أحمد بن محمد الأَبِيُورُدِي (٥)، ثنا عبد الله بن محمد بن زياد.

قال الأنصاري: وثناه عمر بن إبراهيم بن إسماعيل، أنا منصور بن العباس، قال: وابن زياد، أنا عبدالله بن محمد بن شِيْرَوَيْه، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.

قال الأنصاري، وثنا يحيى بن عمار، ثنا محمد بن عدي الصابوني، ثنا أبو ذر التّرمِذي، حدثني داود بن الوسيم، ثنا كثير يعني ابن عبد الله قال هو ومن تقدم: ثنا

الزجاجة: هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون، قاله الذهبي في الكاشف، وقال أبو زرعة لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة. مصباح الزجاجة: ١١/١.

وقال الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم: إسناده ضعيف، بشر، وأبو زيد، وأبو المغيرة، ثلاثتهم محهولون: ص ٢٢. وانظر أيضا سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٦٨٤/٣، وأحرج هذا الحديث أيضا ابن وضاح في البدع: ص ٥٥ مرسلا عن الحسن البصري، وانظر أيضا كشف الغطاء حيث ذكر المؤلف هذا الحديث بسنده إلى الأهوازي ورقة: ٥/٠. (١)وفي لفظ آخر "حجب" ولعلمة هوالولج ، وقد مسبق هذا الحديث منه عنه الحديث الحديث بسنده الله الله المعالمة على الأهوازي ورقة على ١٠/٠. (١)وفي الفظ آخر "حجب" ولعلمة هوالولج ، وقد مسبق هذا الحديث منه المعالمة على المناسبة المناسبة عنه المعالمة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عنه المناسبة المناسبة

 <sup>(</sup>٣) أخرجه المؤلف في كشف الغطاء ورقة: ٢/٥ بسنده إلى أبي على الأهوازي، وقد سبق تخريج هذا الحديث مع بيان درجة الحديث ص: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر أبو المُنجّى، سبقت ترجمته ص: ٥.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو الوقت عبد الأول السجري، سبقت ترجمته: ص ٥.

<sup>(</sup>م) الأبيوردي: بفتح الألف، وكسر الباء، وسكون الياء، وفتح المواو، وسكون الراء، وفي آخرها المدال المهملة، هذه النسبة إلى أبيورد وهي بلدة من بلاد خراسان. الأنساب: ٧٩/١.

 <sup>(</sup>٦) وفي ذم الكلام "أبو ذر محمد بن أحمد بن شداد الترمذي".

بقية بن الوليد، حدثني محمد بن عبد الرحمن القُشيري، عن حُميد .

قال الأنصاري: وثنا عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ثنا ابن ناحية .

قال الأنصاري: وثنا لقمان بن أحمد، ثنا معمر بن أحمد، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا الأنصاري: وثنا لقمان بن أحمد، ثنا وكريا بن يحيى الساجي، قال هو وابن ناجية: ثنا هارون بن موسى الفَرْوِي، ثنا أبو ضَمْرة (٢)، عن حُميد، عن أنس، عن النبي على قال: "إن الله عزوجل يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة (٤).

(۱) هو حميد الطويل. سبقت ترجمته: ص ٤٠.

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناحية البربري، ثم البغدادي، وكان ثقة ثبتا، توقي في شهر رمضان سنة ۳۰۱. ترحمته في تاريخ بغداد: ۱۰٤/۱۰، والسير: ۱٦٤/۱٤ وما بعدها، وشذرات الذهب: ٢٣٥/٢.

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام المحدث المعمر، أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي المدني، ولد سنة ١٠٤، عاش ستا وتسعين سنة، وكان ثقة، توفي سنة ٢٠٠. ترجمته في السير: ٨٦،٩، وتهذيب التهذيب: ٢٠٥١، والتقريب: ٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ص٢١، والهروي في ذم الكلام: ٢٧/٥ ورقة ٢/٩٩، وفي "م" ص: ٢٢٣، والبيهقي في شعب الإيمان: ٤/٩٥، وهذا الحديث حرّج من طريقين أحدهما ضعيف والآحر صحيح.

أما الضعيف فهو عن طريق محمد بن عبد الرحمن القشيري.

قال الألباني: هذا الإسناد ضعيف حدا. محمد بن عبد الرحمن وهو القشيري الكوفي، قال ابن عدي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث. تعليق الألباني على السنة لابن أبي عاصم: ص ٢١.

وأما الصحيح فهو عن طريق أبي ضَمَّرَة، وقد ساق المؤلف أيضا هذا الطريق، وكذلك الطبراني في الأوسط برقم: ٤٣٦٠، قال الهيئمي في مجمع الزوائد: ١٨٩/١، رواه الطبراني في الأوسط، ورحاله رحال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي، وهو ثقة.

وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن موسى، وهو الفروي، قــال النسائي وتبعه الحافظ في التقريب: لا بأس به. سلسلة الأحاديث الصحيحة: ١٥٤/٤.

قلت: وهذا الحديث لايدل على عدم قبول توبة المبتدع، وإنما يـدل على أن المبتدع قبل أن يهتـدي إلى التوبة، لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب الله عليه، وقد بسطت الكلام حول مفهوم هـذا الحديث

الرابع: ذكره الأهوازي أن النبي الله قال: "إن كل ذنب له توبة، إلا صاحب بدعة ماله توبة" (١).

روى الطبراني في "معجمه الصغير" من حديث شريح القاضي عن عمر مرفوعا: "يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء، ليس لهم توبة، أنا منهم برئ، وهم مني بُرَآء" حديث ضعيف.

وذكره ابن المحب في كتاب "الصفات" (٤).

/الخامس: ذكره الأهوازي أن رجلا من بني إسرائيل أظهر بدعة، ثم تاب منها فأوحى الله إلى نبي ذلك الوقت، قل لفلان تبت أنت من بدعتك، فكيف بمن أضلت (٥).

وأما هذا الحديث فرواه ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، تُنا

1/71

عند التعليق على قول سفيان "والبدعة لايتاب منها" ونقلت كلام شيخ الإسلام في ذلك، فليرجع إليه. انظر ص: ٣٣.

<sup>(</sup>١) أخرجه المؤلف بسنده إلى أبي على الأهوازي. كشف الغطاء ورقة: ٥/٨.

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي عاصم في السنة بهذا الإسناد أيضا ص: ٨، قال الألباني: إسناده ضعيف، رحاله موثوقون غير محالد وهو ابن سعيد، وليس بالقوي، وبهذا الإسناد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، لكنه لم يصرح بتحديث بقية، ولذلك قال الهينمي في محمع الزوائد (١٨٨/١) رواه الطبراني في الصغير، وفيه بقية، ومحالد بن سعيد، وكلاهما ضعيف. تعليق الألباني على السنة لابن أبي عاصم: ص ٨-٩.

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام شمس الدين، أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي ثـم الصالحي الحنبلي
 الشهير بالصامت، سبقت ترحمته ص:٨٦.

<sup>(</sup>٤) واسم الكتاب "صفات رب العالمين" مخطوط بـدار الكتب الظاهرية، وهـو مصور بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية تحت الرقم ١٩١٨، والكتاب نقص من أوله, وقد اطلعت على الكتاب إلا أنني لم أقف على الحديث الذي أشار إليه المؤلف، ولعل هذا الحديث كان من ضمن ما نقص من الكتاب. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه المؤلف في كشف الغطاء ورقة: ١/٦، وورقة: ٦/١.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ. روى عن أبي الأحوص وأبي أسامة وغيرهما، توفي سنة ٢٣٥. ترحمته في تهذيب التهذيب: ٢/٦ وما بعدها، والتقريب: ٤٤٥/٦.

أبو أسامة (١) عن عوف (٢) عن خالد (٣) الرّبعي قال: "كان في بني إسرائيل رجل، وكان مغموزا في العلم، وأنه ابتدع بدعة فدعا الناس، فاتبع، وأنه تذكر (٤) ذات ليلة، فقال: هب هؤلاء الناس لايعلمون ما ابتدعت، أليس قد علم الله ما ابتدعت، قال: فبلغ من توبته أن خرق تَرْفُوتَه (٥) وجعل فيها سلسلة، وربطها بسارية من سواري المسجد، قال: لا أنزعها حتى يتاب عليّ، قال: فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان لايستنكر بالوحي، أن قل لفلان: لو أن ذنبك كان فيما بيني وبينك لغفرت لك، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي، فدخل النار "(١).

ورواه الإمام أحمد في كتاب "الزهد"، وذكر من طريقين:

<sup>(</sup>۱) هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي، أبو أسامة، مشهور بكنيته، روى عن أبي إسـحاق الفـزاري، وعوف الأعرابي وغيرهما. وكان ثقة ثبتا، ربما دلس، وكـان بـآخره يحـدث من كتـب غـيره، توفـي سـنة (۲۰۱، وهو ابن ثمانين. ترحمته في تهذيب الكمال: ۲۱۷/۷ وما بعدها، وتقريب التهذيب: ۱/۹۶/۱.

 <sup>(</sup>۲) هو عوف بن أبي حميلة العبدي، المعروف بالأعرابي، أبو سهل البصري، ثقة رمي بالقدر وبالتشيع، توفي
 سنة ١٤٦. ترحمته في تهذيب الكمال: ٤٣٧/٢٢ وما بعدها، وتقريب التهذيب: ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) هو خالد بن باب الربعي (وفي كتاب الزهد للإمام أحمد خالد بـن ثـابت الربعي) قـال الذهبي: قـال أبـو زرعة: متروك الحديث. وتعقب الحافظ ابن حجر على الذهبي وقال: "وإنما قال ابـن أبـي حـاتم: تـرك أبـو زرعة حديث خالد بن باب الربعي، ولم يقرأ علينا حديثه". وقد روى عنه أبو الأشهب، وعوف، وهشام بـن حسان... وحماعة، وقال ابن معين: ضعيف، وذكره ابـن حبـان في الثقـات. مـيزان الاعتـدال: ٢٢٨/١، ولسان الميزان: ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل "ذكر" والذي أثبت من المصنف لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٥) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: ص ١٦٦٤: "التَّرْقُوَة: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يسترقى فيه النفس".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد: ٩٩٠/١٣، ٤٩١.

قلت: وفي سنده حالد بن باب الربعي وفيه ضعف.

ثم إن هذا الأثر من الأحبار الإسرائيلية، وإن ثبت ذلك عنهم، فإنه لايدل على عدم قبول توبة المبتدع من هذه الأمة. انظر: تعليقي ص: ١١٧.

الأول: قال ثنا عارم بن الفصل، ثنا معتمر (١) عن أبيه (٢) قال: وحُدِّث عن الرَّبعي: أن رجلا كان يوطأ عُقْباه، قال: ثم إنه ترك فأحدث بدعة واتبع قال: ثم إنه انتبه فنحرق تَرْقُوتَه، فجعل فيها سلسلة، أو قال شيئا، ثم أناط (٣) نفسه في بيته قال: توبة لما صنع، قال: فأوحى الله عزوجل إلى نبيه أن قل له كيف تصنع بمن أضللت من عبادي (٤).

الثاني: قال ثنا محمد بن جعفر، [أخبرنا عوف] ، عن خالد بن ثابت الرّبعي، أنه قال: بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب [قد]قرأ الكتاب وعلمه علما، وكان مغمورا فيهم، وأنه طلب بعلمه وقراءته الشرف والمال، وأنه ابتدع بدعا أدرك الشرف والمال في الدنيا، ولبث كذلك حتى بلغ سنا، وأنه بينما هو نائم ليلة على فراشه إذ تفكر في نفسه، فقال: هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت أليس الله تعالى قد علم ما ابتدعت؟ وقد اقترب الأجل، فلو أني تبت، قال: فبلغ في احتهاده في التوبة أن عمد فخرق تَرْقُورَتَه، وجعل فيها سلسلة، ثم أوثقها إلى آسية (٧)

<sup>(</sup>۱) هو معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمـــد البصــري، يلقـب بــالطفيل، ثقــة، توفـي ســنة ۱۸۷، وقــد جــاوز الثمــانين. تقريب التهذيب: ۲/۳٪، وانظـر ترجمتـه فــي الحـرح والتعديـل: ۲/۸، تذكـرة المحفــاظ: ۲/۵٪، العبر: ۲۳۰/۱.

 <sup>(</sup>۲) هو سليمان بن طرحان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليهم، ثقة عابد، توفي سنة ١٤٣ . ١٤٣٠ . تقريب التهذيب: ٣٢٦/١، وانظر ترحمته في الجرح والتعديل: ١٢٤/٤ - ١٢٥، تذكرة الحفاظ: ١٠٥٠-١٥٠) شذرات الذهب: ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل "أناط" يقال: ناط الشيء نوطا أي علقه. لسان العرب: ٤١٨/٧، وفي رواية أخرى للإمام أحمد في كتاب الزهد "ثم أوثقها إلى آسية من أواسى المسجد" وفي رواية ابن أبي شببة "وربطها بسارية من سواري المسجد".

 <sup>(</sup>٤) وقد تتبعت هذا الأثر في عدة الطبعات لكتاب الزهد ولم أحده. ولعله سقط من الطبعات التي وصلت إلينا والله أعلم.

 <sup>(</sup>٥) سقط في الأصل "أخبرنا عوف" والذي أثبت من كتاب الزهد. (٦) سنقط "قد"من الأصلوأ تُثبته من كتاب الزهد.

<sup>(</sup>V) الآسية: السارية والجمع الأواسي. لسان العرب: ٣٦/١٤.

أبرح مكاني هذا حتى ينزل الله عزوجل لي توبة أو أموت موت الدنيا، قال: وكان لايستنكر الوحي في بني إسرائيل، فأوحى الله عزوجل في شأنه إلى نبي من أنبيائهم أنك لو كنت أصبت ذنبا بيني وبينك لتبت عليك بالغا ما بلغ، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك، قال عوف: حسبته أنه يقال اسمه برسيا"(١) (١).

/فصل: ويشهد لهذه الأحاديث ما أحبرنا به جماعة من شيوخنا، عن عائشة بنت عبد الهادي، عن الحجار، عن ابن اللَّتِيّ، عن السِّحْزي، عن شيخ الإسلام الأنصاري، أنا محمد بن محمد بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله، سمعت الدَّغُولِي، سمعت محمد بن المُهَلَّب، ثنا أبو إسحاق الطالقاني، ثنا عبد الله، عن الأوزاعي، عن عطاء قال: "ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة" (٣).

1/71

وروينا فيما تقدم عن ابن سيرين أنه ما أخذ رجل ببدعة فيراجع سنة .

<sup>(</sup>١) وفي عدة الطبعات لكتاب الزهد "بربريا".

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد ص: ١٥٠، وابن وضاح في البــدع ص: ٢٨- ٢٩، واللالكـائي في شرح أصول الاعتقاد: ١٤٢/١.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن يستدل بهذا الأثر الإسرائيلي على عدم قبول توبة المبتدع: "ويحتجون بحديث إسرائيلي فيه "أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت؟" وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث، وليسوا من العلماء بذلك، كأبي على الأهوازي وأمناله ممن لايميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وما يحتج به ولا مالا يحتج به، بل يروون كلما في الباب محتجيس به" محموع الفتاوى: ٢٤-٢٣/١٦.

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا وأَصلَحُوا وبينُوا فَأُولَئِكُ أَتُوبُ عَلَيْهُمْ وأنا التَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ البقرة ١٦٠.

<sup>&</sup>quot;وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه" ثم قال: "وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة ونبي الرحمة، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة، صلوات الله وسلامه عليه". تفسير ابن كثير: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الأثر وتنحريجه ص: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سبق هذا الأثر وتخريجه ص: ٢٦.

وروى ابن نَصْر (1) ثنا إسحاق (٢) ثنا [أبو] (الم معاوية، عن الأعمش عن عن المحمث عن حامع بن شداد، عن عبد الله بن مرداس، عن عبد الله بن مسعود قال: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (١) .

وروى ابن ماجه، ثنا عبد الله بن سويد، ثنا محمد بن مِحْصَن، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن عبد الله بن الدَّيلم، عن حذيفة قال: قال رسول الله على: "لايقبل الله

<sup>(</sup>١) هو شيخ الإسلام، الإمام محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي الفقيه، ولد سنة ٢٠٢. سمع إسمحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى وغيرهما، ثقة حافظ، توفي سنة ٢٩٤. ترجمته في تذكرة الحفاظ: ١٢٣/٢ وما بعدها، السير: ٣٣/٤٤) وتقريب التهذيب: ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن راهويه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "معاوية" وهو خطأ، والذي أثبت من كتاب السنة للمروزي. وأبو معاوية هو محمد بسن خمارم، أبو معاوية الضرير الكوفي، عمى وهو صغير، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمي بالإرحاء، توفي سنة ١٩٥. ترحمته في تهذيب الكمال: ١٢٣/٢ وما بعدها، وتقريب التهذيب: ١٧٧٢.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، روى عن حامع بن شداد، وأبان بن أبي عياش وغيرهما، وعنه أبو معاوية الضرير وغيره، ثقة حافظ، عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس، توفي سنة ١٤٧. ترجمته في تهذيب الكمال: ٧٦/١٢ وما بعدها، وتقريب التهذيب: ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٥) أحرجه المروزي في السنة: ص ٢٣) رجال هذ الإسناد كلهم موثوقون إلا عبد الله بن مرداس لم أقف على من ترجم له. وقد أخرجه أيضا ابن بطة في الإبانة " ٣٣٦/١ بسند ضعيف عن أبي الأحبوص، عن ابن مسعود، وفيه عبد الحكم بن منصور الخزاعي، متروك، كذبه ابن معين: انظر: تقريب التهذيب: ١/٦٤، وفيه أيضا: إبراهبم بن مسلم العبدي، لبن الحديث، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: تهذيب التهذيب: ١/٦٤، والتقريب: ١/٣٤. وأخرج البخاري عن ابن مسعود بلفظ: "إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد وشي وشر الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الاعتصام: ٢٦٣/١٦، حديث رقم: ٧٢٧٧، وأخرج البن ماجه بسند ضعيف، عن ابن مسعود مرفوعا دون قوله "وكل ضلالة في النار" المقدمة باب احتناب البدع والحدل: ١٨/١ حديث رقم: ٢٤، وأخرج مسلم عن حابر بـن عبد الله مرفوعا بلفيظ "فإن خيو البدع والحدل: ١٨/١ حديث رقم: ٢٤، وأخرج مسلم عن حابر بـن عبد الله مرفوعا بلفيظ "فإن حيح الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد على، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" صحيح مسلم، كتاب الحمعة مع شرح النووي: ٢٥٠١٠.

لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجًّا ولا عُمْرةً ولا جهادا ولا صَرْفًا (١) ولا عَدْلاً، يخرج من الإسلام كما تخرج الشَّعْرَة من العجين "(٢).

أخبرنا ابسن الشريفة (٣) إحسازة، ثنا ابسن البَالِسِي (٤) كذلك، أنسا زينب (٥) بنت الكمال، أنا أبو الحَجَّاج يوسف بن خليل الدّمشقي، ثنا أبو الحَجَّاج يوسف بن خليل الدّمشقي، ثنا أبو منصور (٦) العُكْبَرِي، أنا /ابسن الزَّاغُونيي (٧)، أنا ابسن البُسُري (٨)، أنا

(١) الصرف: التوبة، وقيل النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة. النهاية في غريب الحديث: ٣٤/٣.

قلت: محمد بن محصن هو العكاشي الأسدي، روى عن إبراهيم بن أبي عبلة وغيره، قال البخاري عن ابسن معين: كذاب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: كذاب، وقال ابن حبان: شيخ يضع الحديث على الثقات، وقال الدارقطي: متروك يضع. انظر: تهذيب التهذيب: ٢٠/٩.

ولذلك قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث: "موضوع" ضعيف سنن ابن ماحه ص: ٤.

- (٣) هو أحمد بن محمد، الشهاب أبو العباس الحريري الدمشقي الصالحي، ويعرف بابن الشريفة، ولد في حدود سنة ٢٩٧، سمع الزين عمر البالسي وغيره، وكان خيرا كبير الهمة، محافظ على الجماعة بحامع الحنابلة لايفتر عن ذلك، توفي في حدود سنة ٧٨١. الضوء اللامع للسخاوي: ٢٠٢/٢.
- (٤) هو عمر بن محمد بن أحمد، الزين أبو حفص البالسي، ولد في ذي الحجة سنة ٧٣٢، سمع زينب بنت الكمال وغيرها، وكان دينا حيرا متواضعا محبا في الرواية والطلبة، توفي بدمشق في شعبان سنة ٨٠٣. الضوء اللامع: ١١٦/٦.
- (٥) هي زينب بنت الكمال الشيخة الصالحة الخيرة، عن حماعة من المحدثين كابن خليل، وأبي عبدالدائم
   وغيرهما. ترجمتها في الحوهر المنضد ص: ٤٢، شذرات الذهب: ١٢٦/٦.
- (٦) هو أبو منصور بن بركة بن أبي الفضل العكبري عن ابن الزاغوني، ذكر ذلك رضا نعسان في تحقيقه على
   كتاب "الإبانة الكبرى" لابن بطة عند ذكر سماعات العلماء للكتاب، ولم أقف على ترجمته.
- (٧) هو أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني البغدادي، ولد سنة ٥٥٤، شيخ الحنابلة ذو الفنون،
   وكان من بحور العلم، كثير التصانيف يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبادة، توفي فسي المحرم سنة ٥٢٧.
   ترجمته في السير: ٦٠٥/١٩ وما بعدها، وشذرات الذهب: ٨٠/٤.
- (٨) هو أبو القاسم علي بن أحمد، المعروف بابن البسرى البندار البغدادي، أحاز له ابن بطة، ونصر المرحي، وكان متواضعا حسن الأخلاق، ذا هيبة ووقار، قال الخطيب: كتبت عنه وكان صدوقا، توفي في رمضان سنة ٤٧٤. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٤٦/١، والسير: ٣٤٦/١، وشذرات الذهب: ٣٤٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل: ۱۹/۱، قال في مصباح الزجاجة: هـذا إسناد ضعيف فيه محمد بن محصن، وقد اتفقوا على ضعفه. مصباح الزجاجة: ص ۱۰.

أبو عبد الله (١) بن بَطَّة، ثنا أبو حفص عمر بن محمد، ثنا أبو جعفر محمد بن داود، ثنا أبو عبد الله (٢) أمرُّوذِي، عن أحمد بن حنبل قال: "صاحب كلام لايفلح".

وبه إلى ابن بطة، ثنا أبو حفص (٤)، ثنا أبو نصر بن أبي عصمة، ثنا الفضل (٩) بن زياد، قال: قلت لأبي عبد الله: إن الشراك (٦) بلغني أنه قد تاب ورجع، قال: كذب، لايتوب هؤلاء، كما قال أيوب (٧): إذا مرق أحدهم لم يعد فيه، أو نحو هذا (٨).

وبه إلى ابن بطة، حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، ثنا أبو جعفر محمد بن

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العابد الفقيه المحدث، أبو عبد الله، عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي، ابن بطة، مصنف كتاب "الإبانة الكبرى"، قال الذهبي: لابن بطة مع فضله أو هام وغلط، ومع قلة إتقان ابن بطة فكان إماما في الفقه، صاحب أحوال وإحابة دعوة، توفي في المحرم سنة ٣٨٧. ترحمته في تاريخ بغداد: ٣٨٠/١، والسير: ٣٩/١٦، وميزان الاعتدال: ٣٥/١.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الفقيه المحدث، أبو بكر أحمد بن محمد المروذي، صاحب الإمام أحمد، وحدث عنه ولازمه، وكان من أجل أصحابه. قال إسحاق بن داود: لا أعلم أحدا أقوم بأمر الإسلام من أبي بكر المروذي، توفي في حمادي الأولى سنة ٢٧٥. ترجمته في تاريخ بغداد: ٤٢٣/٤، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ٢/٥، والسير: ١٧٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ١٢٩/٢، كتاب الرد على الجهمية، تحقيق يوسف الوابل.

 <sup>(</sup>٤) هو عمر بن محمد بن رحاء، أبو حفص العكبري، روى عنه ابن بطة، وكان عبدا صالحا دينا صدوقا،
 توفي سنة ٣٣٩. ترجمته في طبقات الحنابلة: ٣٦/٥، وتاريخ بغداد: ١١/ ٣٣٩.

 <sup>(</sup>٥) الفضل بن زياد القطان، أحد أصحاب أحمد بن حنبل، وممن أكثر الرواية عنه، قال الخلال: والفضل بن
 زياد من المتقدمين عند أبي عبدالله، وكان أبو عبد الله يعرف قدرة ويكرمه. تاريخ بغداد: ٣٦٣/١٢.

 <sup>(</sup>٦) هو أحمد الشراك، كان ملازما للإمام أحمد، وكان يقول: القرآن كلام الله، فإذا تلوته فتلاوته مخلوقة،
 فلما بلغ الإمام أحمد قوله حذر منه وأمر بهجره. انظر: حاشية الإبانة ليوسف الوابل: ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٧) هو السختياني، سبقت ترحمته ص: ٢٤.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٢٩/٢-١٣٠ تحقيق يوسف الوابل.

 <sup>(</sup>٩) هو محمد بن أحمدبن ثابت بن بيار، أبو صالح العكبري، روى عنه أبو عبد الله بن بطة. هكذا ترجم له
 الخطيب مختصرا. تاريخ بغداد: ٢٨٤/١.

داود، ثنا أبو الحارث الصائغ، قلت لأبي عبد الله '(۲) الصائغ، قلت لأبي عبد الله '(۱) أصحاب ابن الشلاج نلنا منهم ومن أعراضهم فنستحلهم من ذلك، فقال: لا، هؤلاء جهمية، من أي شيء تستحلون؟"(٤).

وبه إلى ابن بطة، ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت أبي (٥) يقول: سمعت خارجة لقول: يقول: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لايحللن لأزواجهن، ولاتعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا: ﴿ طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْءانَ لِتَشْقَى ﴾ إلى قوله ٢٢/ب ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتَوَى ﴾ إلى قوله كالرابية والرابية والرابية والمحلوس (٨).

 <sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد، أبو الحارث الصائغ، قال الخلال: كان أبو عبد الله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه،
 وجود الرواية عن أبي عبد الله. طبقات الحنابلة: ٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن شجاع بن التلحي الفقيه، البغدادي الحنفي، ويقال له: ابن التلاج، أبو عبد الله صاحب التصانيف، وروى عنه أنه كان يقول بخلق القرآن، وينال من أحمد وأصحابه، كما ينال من الشافعي، قال ابن عدي: "كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ينلبهم بذلك". وكان مع هناته ذا تلاوة وتعبد، ومات ساحدا في صلاة العصر، وذلك سنة ٢٦٦. ترجمته في الفهرست لابن النديم: ص

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٢/١٣١-١٣٢.

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن صخر أبو أحمد الدارمي، مجهول، وولده أحمد من كبار الحفاظ، روى عنه البخاري ومسلم. لسان الميزان: ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام المحدث خارجة بن مصعب، أبو الحجاج السرخسي، متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه، توفي سنة ١٦٨. ترجمته في السير: ٣٢٦/٧، وميزان الاعتدال: ١٠٥١، ونهذيب التهذيب: ٣٧٦/٧، والتقريب: ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٧) سورة طه الآية: ١-د.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن يطة في الإبانة: ٩٨/٢، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ١٠٥/١٠.
 قال الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في تحقيقه على كتاب السنة: ١٠٦-١٠٦ معلمًا على هذا الأثر: "هذا الأثر فيه عدة علل:

الأولى: في سنده كذاب فهو خارجة.

وبه إلى ابن بطة، ثنا القافلائي (١)، ثنا محمد بن إسحاق، أنا أحمد بن إبراهيم، حدثني زُهير السِّجِسْتاني (٢)، قال: سمعت سلام (٣) بن أبي مطيع يقول: "هؤلاء الجهمية كفّار ولا يصلى خلفهم (٤)، قال لي زُهَيْر: وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي

الثانية: في سنده مجهول وهو سعيد بن صحر.

الثالثة: في متنه، فإنه مخالف لمذهب السلف في مسألة الاستواء، لذلك لم يصح لاسندا ولا متنا".

ثم قال: "أما القول بأن الاستواء لايكون إلا بحلوس فليس هذا من مذهب السلف، بـل مذهب السلف بخلافه، ذلك أن مذهبهم واضح كل الوضوح في أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واحب، والسؤال عنه بدعة".

قلت: نعم وقد أثر عن بعض السلف تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع، ذكر البخاري عن أبي العالية أنه فسسر الاستواء بالارتفاع، وذكر عن مجاهد أنه فسره بالعلو. انظر صحيح البخاري مع الفتح: ٣/١٣.

وابن حرير الطبري بعد ما تكلم عن مذاهب الناس في الاستواء، قـال: إن أولى معـاني الاسـتواء هــو العلــو والارتفاع." تفسير الطبري: ٢٢٨/١.

وأما مذهب السلف في الاستواء فمعروف ومشهور، وهو كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واحب، والسؤال عنه بدعة.

وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام وقسال: "فبيسن سالك أن معنى الاستواء معلوم، وأن كيفيته مجهولة، فالكيف المحهول هو من التأويل الذي لايعلمه إلا الله، وأما ما يعلم من الاستواء وغيره، فهو من التفسير الذي بينه الله ورسوله". درء التعارض: ٢٧٨/١.

كما شرح الذهبي هذا الكلام وقال: "إن كيفية الاستواء لا نعقلها، بـل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كمايليق بـه، ولا نتعمق ولا نتخذلق، ولا نخوض في لوزام ذلك نفيا وإثباتا، بـل نسكت، ونقف كما وقف السلف..." مختصرالعلو للذهبي اختصره الشيخ الألباني: ص ١٤٢.

- (١) هو جعفر بن محمد أبو الفضل. القافلائي ، قبال يوسيف بمن عمر: وكمان من النقبات يعرف شيئا من الحديث، توفي سنة ٣٢٥. ترجمته في طبقات الحنابلة: ١٦/٢، وتاريخ بغداد: ٢١٩/٧.
- (۲) هو زهير بن نعيم البابي السلولي، أبو عبد الرحمن السحستاني، نزيل البصرة، وكان أحــد العبـاد والزهـاد،
   وكانت وفاته في خلافة المأمون. ترحمته في حلية الأولياء: ١٥٠/١٥١٠، تهذيب الكمــال: ٢٦/٩-٤٠٥، تهذيب الكمــال: ٣٥٣/٣.
  - (٣) سلام بن أبي مطيع، ثقة صاحب سنة. سبقت ترجمته ص: ٤٣.
- (٤) القول بتكفير الحهمية أمر قد ثبت عن حمهور علماء السلف، وتبعا لتكفيرهم فلا تحـوز الصلاة خلفهم، ولا زيارتهم ولا مجالستهم، وممن قال بتكفير الجهمية الإمام أحمد، وسلام بن أبي مطبع، والثـوري، وابـن

أعدت الصلاة خلفه يوم الجمعة وغيرها(١).

وبه إلى ابن بطة، ثنا القافلائي، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن إبراهيم قال: سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله زنادقة، عليهم لعنة الله (٢). قال وسمعت يزيد بن هارون يقول: وقد ذكر الجهمية فقال: هم كفار لايعبدون شيئا (٣).

وبه إلى ابن بطة، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك، حدثني حماد (٤) بن قيراط، قال: سمعت إبراهيم

عبينة، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم، وقد ساق عبد الله بمن الإمام أحمد في كتاب السنة حملة من أقوال السلف في تكفير الجهمية، كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا أيضا طائفة من أقوالهم في تكنير الجهمية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أثمة السنة تكفير الجهمية، ... فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قولهم حجود الصانع، ففيه حجود الرب، وحجود ما أحبر به عن نفسه على لسان رسله". ثم قال: "والجهمية عند كثير من السلف، ... ليسوا من النتين والسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة... وهذا المأثور عن أحمد، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة" مجموع الفتاوى: ٤٨٧-٤٨٠/١٢.

- (١) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٩٩/٢، وأخرج القطعة الأولى من هذا الأثر عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ١/٥٠١، والدارمي في الرد على الجهمية: ص ٣٥٠ (ضمن عقائد السلف جمعها على سامي النشار)، وأبو داود في مسائل الإمام أحمد: ص ٢٦٩، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ٣٢١/٣، وذكره البخاري في خلق أفعال العباد ص: ١٢٤ (ضمن عقائد السلف).
- (٢) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ١٠٠٠/، وعبد الله في السنة: ١٢١/١-١٢٢، وذكره الدارمي في المرد على
   الجهمية: ص٣٥٠.
- (٣) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٢/٠٠١. والبجمية لايعبدون شيئًا لأنهم ينفون الصنان، والذي ليس لهصنة هوالعدم أوالعدم.
  - (٤) حماد بن قيراط النيسابوري، كان أبو زرعة يمرض القول فيه، وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه، يجيء بالطامات، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه فيه نظر. ميزان الاعتدال: ٩٩/١ه، لسان الميزان: ٤٤/٢.
  - (٥) إبراهيم بن طهمان بن شعبة، أبو سعيد الهروي، نزيل نيسابور، ولد في آخر زمن الصحابة، وكان ثقة إلا أنه كان يرى الإرجاء، قال الإمام أحمد: "هو صحيح الحديث مقارب"، وكان شديدا على الجهمية، توفي سنة ١٦٣. ترجمته في تاريخ بغداد: ١/٦-٥ وما بعدها، والسير: ٣٧٨/٧ وما بعدها، وميزان الاعتدال: ٢٨/١.

ابن طهمان يقول: "الجهمية كفار"(١).

وبه إلى ابن بطة أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، عن أحمد بن محمد، ثنا يزيد ابن جمهور، سمعت مصعب (٢) بن سعيد. قال: سمعت ابن المبارك يقول: "الجهمية كفار زنادقة"(٣).

/فصل: لكن الحق حق يتبع والذي ندين الله به أن توبته تقبل، ويدل على ذلك الكتاب والسنة لقوله عزوجل ﴿ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعاً ﴾ (٤) إلى غير ذلك من الآيات.

1/75

وأخبرنا جماعة من شيوخنا، أنا ابن الزَّعْبُوب (٥)، أنا الحَجَّار، أنـا ابـن اللَّهِي، أنـا السِّجْزي، أنا الأنصاري، أنا محمد بن أبي اليمان، ومحمد بن المُظَفَّر، ثنـا أحمد بن محمد، ثنا محمد بن صالح، ثنا أبوسعيد الأشج، ثنا بشر بن منصور، عن أبـي زيـد، عن أبي المغيرة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أبي الله أن يقبـل عمـل صاحب بدعة حتى يدع بدعته".

وقد رواه ابن ماحه، ثنا بشر بن منصور الخياط، عن أبي زيد، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله على "أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ٢/٠٠/، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة: ١٠٩/١، وذكره الذهبي في
 السير: ٣٨١/٧.

<sup>(</sup>٢) مصعب بن سعيد، أبو حيثمة المصيصي، سمع ابن المبارك وغيره، قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بمناكير ويصحف، وهو حراني نزل المصيصة. ميزان الاعتدال: ١١٩/٤، لسان الميزان: ٤٤-٤٣/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في الإبانة: ١٠١/٢، وعبد الله في السنة: ١٠٣/١-١٠٤.

<sup>(؛)</sup> سورة الزمر الآية: ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) "ابن الزعبوب" سبقت ترجمته في أول الكتاب ص: ٤.

حتى يدع بدعته".

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تدل على قبول التوبة مطلقا، والكفر أعظم من البدعة، وتقبل توبة الكافر، ولقائل أن يقول: ليس الكفر بأعظم من البدعة، لأن الكافر ذنبه فيما بينه وبين ربه، بخلاف البدعة فإنها تغوي غيره، ولا يمكن بعد إظهارها قطعها، وهب أنه تاب بنفسه، كيف بمن اتبعه عليها، ومن يتبعها بعد ذلك؟ (٢) [اللهم]أعصمنا من البدع يا أرحم الراحمين.

الله قال: "باب ما روى عن النبي على من بشارته بقدوم أبي موسى، وأهل اليمن، وأشار به إلى ما يظهر من علم أبي الحسن".

٦٣/ب

أما بشارته عليه السلام بأبي موسى فحق لانزاع فيه، وأما إشارته إلى ما يظهر من علم أبي الحسن فأمر مردود، أين في الحديث ذلك، وأي علم ظهر منه؟ ليس له في مسألة من أمر الدين والحلال والحرام قول، ولا يعلم له في مسألة من الفروع كلام. فأي علم ظهر منه؟ (<sup>(٣)</sup> وأي إشارة حصلت فيه؟ وإذا كان مثل الأئمة الأربعة، وسفيان الثوري،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماحه في المقدمة، باب احتناب البدع: ۱۹/۱، وقد سبق تخريج هذا الحديث، وبينت أن إسناده ضعيف حيث إن بِشْراً وأبا زيد، وأبا المغيرة، ثلا تُنهم مجهولون. انظر: ص: ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالداعي إلى الكفر والبدعة، وإن كان أضل غيره، فذلك الغير يعاقب على ذنبه لكونه قبل من هذا واتبعه، وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار أولئك عليهم، فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأحل إضلالهم، .. ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى، كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع، وصاروا دعاة الإسلام والسنة، وسحرة فرعون كانوا أئمة في الكفر، ثم أسلموا وختم الله لهم بخير". مجموع الفتاوى: ٢٥/٦. وقد سبق أن بسطت الكلام حول مسألة قبول توبة المبتدع عند التعليق على قبول سفيان "والبدعة لايتاب منها". فليرجع إليها. ص: ٣٣. (٣) في الأصل الله " والحلما أثبته هوالصواب، لأن السياق يقتضى ذاك.

<sup>(</sup>٣) نحن لا نغمط حق أبي الحسن الأشعري، وله في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وكان من المنتسبين إلى الإمام أحمد وأهل السنة (أهل الحديث والسلف) وله في المرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين مالايخفي على من عرف أحواله، وتكلم فيه بعلم وصدق وعدل وإنصاف، فأبو الحسن الأشعري مع تبحره في علم الكلام له أيضا مشاركة في الفنون الأحرى، يقول حليل إبراهيم أحمد الموصلي: "إن الأشعري -رحمه الله- كان من العلماء الذين حملوا لواء العلم في كمل

وسعيد (١) بن حبير وغيرهم، لم ترد إشارة بعلمهم، وقد ملاً علمهم الآفاق، كيف ترد إشارة بعلم من لايعرف له في مسألة قول؟ إنما ذلك من الهوى والعصبية، إنما يعرف كلامه وعلمه في علم الكلام المذموم.

ثم ساق بعد ذلك الأحاديث الواردة أن النبي ﷺ قال: "يقدم عليكم أقوام هم أرق أفتدة"، فقدم الأشعريون .

فيا لله العجب من هذا! أي إشارة في هذا إليه؟ أما استحيى ابن عساكر حيث ذكر هذا التبويب؟ وهذه الأحاديث فو الله ليس فيها إشارة إليه بالكلية ، ولا إلى علمه ولا علم غيره، وطوّل في هذه الأحاديث، وساقها من عدة طرق يقصد الإطالة والتحفيق (٣).

ميادينه وصنوفه، ويعد من علماء الطراز الأول الذين جمعوا بين شتى المعارف والعلوم والفنون، وقد كنان صاحب قلم سيال، يكتب في جميع الفنون، ويؤلف في جميع العلوم، مما يدل على ذكائه وفطنته، ... وقد برع في الرد على المعتزلة، وألف كتبا في إظهار فضائحهم، وكشف عوارهم، ساعده على ذلك أنه كنان يوما من الأيام منهم يقول بقولهم.

والأشعري لم تقتصر معرفته على علم الكلام والكتابة فيه وحده، بل كان من الأئمة الذين يكتبون في الفقه والقياس والاحتهاد". بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة: ص ٢٢-٢٣ (رسالة ماحستير بالحامعة الإسلامية).

قلت: ومن اطلع على مؤلفات الإمام أبي الحسن الأشعري يجد صدق ما قاله الشيخ خليل إبراهيم الموصلي.

- (۱) سعيد بن حبير بن هشام، أبو محمد الأسدي الوالبي، مولاهم الكوفي، الإمام الحافظ الفقيه الثقة المقرئ المفسر، توفي سنة ٩٥. قتله الظالم حجاج الثقفي. ترحمته في حلية الأولياء: ٢٧٢/٤ وما بعدها، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٢، السير: ٣٢١/٤، ٣٢٣، ٣
- (۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات عن أنس مرفوعا: ١٠٦/٤، وابن عساكر في التبيين: ٤٦-٤، وأحرج البخاري عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وأليسن قلوبا"... الحديث. كتاب المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، مع الفتح، حديث رقم ٤٣٨٨، ٧٠١/٧، ومسلم في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان مع شرح النووي: ٢٠٠٧، ٣١، والترمذي في كتاب المناقب، باب في فضل اليمن، حديث رقم: ٣٩٨٥، ٥٦٨٦، وأحمد في المسند: ٢٥٢٠، ٢٥٢، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيين: ص ٤٦-٤٨.

اوذكر الحديث الآخر لما نزلت ﴿ فَسَوفَ يَأْتِي اللهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (١) قال ١٦٤/ عليه السلام: "هم قوم هذا"، وضرب بيده على ظهر أبي موسى أهل اليمن".

وساق ذلك من عدة طرق (٢) وليس فيها إشارة بالكلية، وإذا كان أعيان العلماء قد قالوا في قوله عليه السلام في قريش: "يملا عالمها الأرض علما" (٤) "وفي المدينة تضرب أكباد الإبل" فلا يوجد أعلم من عالمها، وفيهما إشارة ظاهرة إلى مالك، والشافعي، ليس فيهما إشارة إليهما، كيف يكون في هذا الذي ليس فيه شيء بالكلية

من المصنفين". توالى التأسيبس: ص ٤٤.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ١٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في التفسير: ٢٢٤/٤، والحاكم في المستدرك: ٣١٣/٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وابن سعد في الطبقات: ١٠٧/٤، وابن عساكر في التبيين: ٩٩ ٥٠ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٦/٧، وقال: رواه الطبري ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيين: ص ٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث "لاتسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ الأرض علما، اللهم أذقت أولها نكالا، فأذق آخرها نوالا". أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص: ٣٩- ٤٠، والبيهقي في مناقب الشافعي: ٢٨٩/، ٢٧، ٢١ والعقيلي في الضعفاء: ٢٨٩/، وقال: النضر بن حميد الكندي منكر الحديث، ولا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية: ٢٩٥، ٢٩٥، وابن حجر بسنده في توالي التأسيس ص: ٤٦، وقال: فيه النضر بن معبد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وضعفه النسائي، وفيه أيضا الحارود، وقال: إن كان ابن زيد ففيه مقال، وإلا فلا أعرف، توالي التأسيس: ص ٤٣. وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة: ص ٣٤، وقال بعد أن أورد الحديث: والجارود مجهول، والراري عنه مختلف فيه، وله شواهد عن أبي هريرة في تاريخ بغداد: (٢١/٦-٢٠) من حديث وهب بين كيسان، ... وراويه عن وهب فيه ضعف. وعن علي، وابن عباس، وكلاهما في المدخل للبيهقي، وثانيهما عند أحمد والترمذي، وقال: حسن بلفظ "اللهم اهد قريشا فإن علم العلم منهم يسع طباق الأرض في آخرين". قال البيهقي: أسانيد هذا الحديث إذا ضم بعضها إلى بعض... صارت قرية" مناقب الشافعي: ٢٧/١. قال ابن حجر معلقا على قول البيهقي هذا: "وهو كما قال لتعدد محارجها وشهرتها في كتب من ذكرنا وقال ابن حجر معلقا على قول البيهقي هذا: "وهو كما قال لتعدد محارجها وشهرتها في كتب من ذكرنا

<sup>(</sup>٥) وهو حديث أبي هريرة مرفوعا "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة" أخرجه أحمد في المسند: ٢٩٩/٦، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. شرح أحمد شاكر على المسند: ١٣٥/١، وأخرجه أيضا الترمذي في كتاب العلم باب ماجاء في عالم المدينة: ٥/ ٤٦، رقم الحديث ٢٦٨، وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه أيضا ابن عبد البر في الانتقاء ص: ٢٠-٢٠.

إشارة؟ وليس هو من أهل اليمن حال بروزه، وقد أنكر غير واحد نسبته إلى أبي موسى (١) إنما حمله على هذه التعصب والهوى.

تُم قال: "إنما جعل قوم أبي موسى من قوم يحبهم الله ويحبونه لما علم صحة دينهم، وعرف من قوة يقينهم، فمن نحا في علم الأصول نحوهم، وتبع في نفي التشبيه مع ملازمة الكتاب والسنة قولهم، جعل من جملتهم وعد من حسابهم بمشيئة الله وإذنه، أعاننا الله على ذلك بمنه، وختم لنا بالسعادة والشهادة بجـوده". قـال "وليعلـم المنصـف من أصحابنا صنع الله في تقديم هذا الأصل الشريف لما ذخر لعباده هــذا الفرع المنيـف الذي أحيا به السنة وأمات به البدعة، وجعله خلف حق لسلف صدق"(١).

وهذا الكلام عين الحهل والعناد، فإنه لم يكن قبل زمن الأشعري غير زمن الأئمة، مثل أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وغيرهم، وأنت معترف أن الأشعري /كان على البدعة قبل توبته، فأي بدعة كان غيره قد ارتكبها أماتها هو؟ أبدعة أحمد بن حنبل، أو سفيان الثوري، أو الإمام الشافعي؟ لمن كانت هـذه البدعـة؟ (٣) وأي سـنة كـانت قـد ماتت في زمن هؤلاء حتى أحياها هو؟ والله هذا كلام لايقوله عاقل.

۲۱/س

<sup>(</sup>١) قد ذكرت فيما سبق ص: ١٠٢ أن أصحاب التراحم قد اتفقوا على إثبات نسب أبي الحسن الأشعري إلى أبي موسى الأشعري، ولم يطعن أحد منهم في نسبه، يقول هادي بن أحمــد: "وقـد أطبـق المؤرخـون علـي صحة نسب الأشعري إلى حده أبي موسى الأشعري... وأما ما غمزه به الأهوازي في نسبه، ... فافتراء من الأهوازي على أبي الحسن الأشعري." أبو الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف: ص ١١.

٥١، وانظر أيضا طبقات الشافعية للسبكي: ٣٦٣/٣.

 <sup>(</sup>٣) لايستطيع أحد أن ينكر أن البدع قد ظهرت قبل زمن الأشعري، وإذا رجعنا إلى تاريخ ظهـور البـدع نجـد أنها قد ظهرت منذ أيام الصحابة رضوان الله عليهم، ففي أيام على رضي الله عنه ظهرت بدعة التشيع، وذلك بحهود عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله كما ظهرت في أيام عليّ رضي الله عنه أيضا بدعة الخوارج التي منشؤها سوء فهمهم للقرآن الكريم، وفي آخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية من معبد الجهنسي، وغيلان الدمشقي، ويونس الأسواري، وبعد عصر الصحابة ظهر مذهب جهسم بن صفيوان، وكان أول من أظهر ذلك الجعد بن درهم، ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفوان فعظمت الفتنة بــه، وكـــثر أتباعــه علــي

ثم ذكر حديث النبي ﷺ: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (١). وذكره من طرق.

ثم ذكر قول أحمد أنه كان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي الثانية الشافعي ، ثم أشار إلى أن في المائة الأشعري (٣).

وهذا عين العناد، فإن هذا الرجل لايعرف أنه قيام للدين بمحنة ولا قائمة، ولا يعرف له مسألة في الأحكام والفروع.

ئم ذكر عن الإسماعيلي ، قال: ذكر واحدا والشك مني، قال: "أعاذ الله هذا

أقواله التي تؤول إلى التعطيل. وفي زمن الحسن البصري ظهر مذهب الاعتزال، وهؤلاء قد ورثوا مذهبهم من الجهم بن صفوان، فتبعهم خلائق في بدعتهم وكان أبو الحسن الأشعري قبل توبته على هذا المذهب وقد قويت شوكتهم في زمن المأمون، والمعتصم، والواثق، حتى امتحن بسببهم علماء السنة، وهو مشهور بفتنة القول بخلق القرآن، وموقف الإمام أحمد رحمه الله من هذه البدعة معروف مشهور، كما حدثت المرحثة، وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ثم حدث مذهب التشبيه المضاد لمذهب الاعتزال، فظهر محمد بن كرام زعيم الطائفة الكرامية، وأثبت الصفات حتى انتهى فيها إلى التشبيه، فكل هذه البدع إنما ظهرت قبل زمن الأشعري. انظر هذا الموضوع في الملل والنحل للشهرستاني: ص ١٧-٢٩، والفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص: ٥٤ وما بعدها، والخطط للمقريزي: ٢٥٥٦-٣٥٧.

- (۱) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة: ١٠٩/٤، والحاكم في المستدرك: 
  ٢٢/٤، والعطيب في تاريخ بغداد: ٦٢،٦١/٢، والبيهقي في مناقب الشافعي: ٥٣/١، ومعرفة السنن والآثار: ٢/٤/١، وابن عساكر في التبيين: ٥١-٥٦، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة: ص ١٤٩، وقال: "وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وسنده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وكذا صححه الحاكم، فإنه أخرجه في مستدركه". وصححه أيضا الألباني وقال: "وسكت عليه المحاكم والذهبي، ... والسند صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم". سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢/١٥١،١٥١.
  - (٢) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي: ١/٥٥، والتبيين: ٥٦، وتوالي التأسيس لابن حجر: ص ٤٨.
    - (٣) انظر: التبيين: ص ٥٣.
- (٤) هو الإمام الحافظ الحجمة الفقيه، شيخ الإسلام، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي واحد عصره، وشيخ الإسماعيلي الشافعي، صاحب الصحيح وشيخ الشافعية، قال الحاكم: كان الإسماعيلي واحد عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين، وعقلائهم في أبي بكر، ولد سنة ٧٧٧، وتوفي في رجب سنة ٣٧١. ترجمته في تاريخ حرجان: ص ١٠٨ وما بعدها، والسير: ٢٩٢/١ وما بعدها، وشذرات الذهب: ٧٢/٣ وما بعدها.

الدين بعد ما ذهب أكثره بأحمد بن حنبل، وأبي الحسن الأشعري، وأبي نعيم الإستراباذي (١)(٢). الإستراباذي

قلت: ليس في الخبر المشهور ذكر الأشعري، وإنما يذكر ذلك أصحابه.

ثم ذكر أنه سمع ابن المُسَلَم (٣) السُّلَمِي يقول بجامع دمشق: "كان على رأس المائة الأولى، عمر (٤) بن عبد العزيز، وعلى رأس الثانية الشافعي (٥) وعلى رأس الثالثة: الأشعري، وعلى رأس الرابعة ابن الباقلاني، وعلى رأس الخامسة أمير المؤمنين المسترشد" (٣)، قال: "وعندي إنما كان

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ الثقة، أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الإستراباذي، الفقيه الشافعي، ولد سنة ٢٤٢، قبال الحاكم: هو الفقيه الحافظ للمسانيد والفقهيات عن الصحابة، والتابعين، وقبال الخطيب: كان أحد أثمة المسلمين، ومن الحفاظ لشرائع الدين مع صدق وتورع وضبط وتيقظ، توفيي في ذي الحجة سنة ٣٢٣. ترجمته في تباريخ جرجان: ص ٢٧٦، ٢٧٧، وتباريخ بغداد: ٢٢٩،٤٢٨/١٠، والأنساب: ١/١٠١، والسير: ١/١٤٥ وما بعدها.

الإستراباذي: بكسر الألف، وسكون السين، وكسر التاء، وفتح الراء والباء، وفي آخرها الذال المعجمة، هذه النسبة إلى استراباذ وهي بلدة من بلاد مازندران بين سارية وحرحان. الأنساب: ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ٥٣ هكذا "سمحت الأستاذ أباسط الصعلوك أم المشيخ أبابكر الإسماعيلي ذكرواحدا والشائمني ...

<sup>(</sup>٣) هو مفتي الشام، حمال الإسلام، أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي، وكان ثقة ثبتا عالما بالمذهب والفرائض مع حسن الخلق، وله مصنفا في الفقه والتفسير، توفي في ذي القعدة سنة ٣٣٥ ساحدا في صلاة الفحر. ترحمته في السير: ٣١/٢٠ وما بعدها، والعبر: ٢٤٤٤، وشذرات الذهب: ٢٠٢/٤.

 <sup>(</sup>٤) توفي الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز في رحب سنة ١٠١. انظر: ترجمته في تاريخ الطبري: ٢٥٧/٦٥ وما
 ٥٧٣، وحلبة الأولياء: ٢٥٣/٥ وما بعدها، وتاريخ دمشق: ٢٥٧/١٣ وما بعدها، والسير: ١١٤/٥ وما
 بعدها.

 <sup>(</sup>٥) توفي الإمام الشاقعي محمد بن إدريس القرشي سنة ٢٠٤. انظر: ترحمته في تـاريخ بغـداد: ٥٦/٢ وسا
 بعدها، ومناقب الشاقعي للبيهقي، والسير: ١/٥ وما بعدها، وتوالى التأسيس لابن حجر.

<sup>(</sup>٦) هو أمير المؤمنين أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله القرشي الهاشمي العباسي البغدادي، ولد في شعبان سنة ٤٨٦، وخطب له بولاية العهد وهو يرضع، سمع في سنة ٤٩٤ من أبي الحسن بن العلاف وغيره، ولـه

الغزالي" <sup>(۱)</sup> (۲).

وهذا الذي قال لايقبل قوله، لأنه من جملة أتباع الأشعري، /ومن يمدح العروس ١/٦٥ غير أمها وخالتها، وكيف يكون الأشعري المجدد في السنة الثالثة، ولا يكون أحمد أبن حنبل، ولا عبد الوهاب (٤) الوَرَّاق، ولا البخاري (٥)، ولا مسلم (٢) ولا المَرُوزي (٧)،

خط بديع، ونثر صنيع، ونظم حيد، مع دين ورأى وشهامة وشجاعة، واستشهد يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة سنة ٥٢٨، وكان قد صلى الظهر، وهو يقرأ القرآن في المصحف، وهو صائم، فدحل عليه من شرج الخيمة حماعة بالسكاكين، فقتلوه، وكانت خلافته سبع عشرة سنة وستة أشهر. ترجمته في الكامل في التاريخ: ٢١/١٦-٢٨، والسير: ٥٦١/١٩ وما بعدها، والبداية والنهاية: ١٩٥/١١.

- (۱) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، زين الدين الطوسي، الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف، تكلم فيه الناس، إلا أنه في آخر أمره أقبل على طلب الحديث ومجالسة أهله، توفي في حمادي الآخرة سنة ٥٠٥. ترجمته في وفيات الأعيان: ٢١٦/٤ وما بعدها، والسير: ٣٢٢/١٩ وما بعدها، والبداية والنهاية: ٢١٦/١٨.
  - (٢) انظر: التبيين: ص٥٣.
- (٣) هو إمام السنة وقامع البدعة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبـل الذهلـي الشـيباني المـروزي، معـروف ومشهور، توفي يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة ٢٤١. انظر: ترجمته في تاريخ بغـداد: ١٧٧/٤ وما بعدها، وحلية الأولياء: ١٦١/٩ وما بعدها، ووفيات الأعيان: ١٣/١-٥٦، والسير: ١٧٧/١١ وما بعدها.
- (٤) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع، الإمام القدوة الرباني الحجة، أبو الحسن البغدادي الوراق، قال فيه الإمام أحمد: عبد الوهاب الوراق رحل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وكان من حواص أصحاب الإمام أحمد، توفي في ذي القعدة سنة ٢٥١٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٥/١١ وما بعدها، والسير: ٢٢٣/١٢- ٢٢٤، وتهذيب التهذيب: ٢٧/١٤.
- (٥) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبد الله الجعفي، صاحب الصحيح، مشهور، توفي سنة
   ٢٥٦. انظر: ترحمته في تاريخ بغداد: ٤/٢ وما بعدها، ووفيات الأعيان: ١٨٨/٤ وما بعدها، والسير:
   ٣٩١/١٢ وما بعدها، وطبقات الشافعية: ٢١٢/٢ وما بعدها.
- (٦) هو الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح، مشهور، توفي سنة ٢٦١. انظر: ترحمته في تباريخ بغداد: ١٩٠/١٠ وما بعدها، ووفيات الأعيسان: ١٩٤/٥-١٩٦، والسمير: ٥٧/١٢. ١٢٧٥٥ وما بعدها، وتهذيب التهذيب: ١٢٦/١٠.
- (٧) هو شيخ الإسلام محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، أبو عبد الله الحافظ، المتوفى سنة ٢٩٤. ترحمته في تاريخ بغداد: ٣١٥/٣-٣١٨، السير: ٣٣/١٤.

ولا الخلاّل (1) و نحو هؤلاء من الأئمة الذين أقوالهم في العلم والفروع مشهورة، وكيف يكون ابن الباقلاني المتكلم في المائة الرابعة، ولا يكون ابن حامد (1) ولا القاضي (1) أبو يعلى بن الفراء، و نحو هؤلاء من الأئمة، هذا عين الهوى والعناد، أعاذنا الله من ذلك، شم حكى عن بعضهم أن الذي كان على رأس الثلاثمائة أبو العباس (1) ابن سُرَيْج، وعلى رأس الأربعمائة الصَّعْلُوكي (6).

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، ولد سنة ٢٣٤، أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحاب الإمام أحمد، وتلمذ لأبي بكر المروذي، حمع الخلال علوم أحمد وتطلبها وسافر لأجلها، وكتبها وصنفها، ولم يكن فيمن ينتحل مذهب أحمد أحد أحمع لذلك منه، توفي في ربيع الأول سنة ٣٩١١. ترجمته في تاريخ بغداد: ١١٣٥-١١٣، والسير: ٣٩٨/٢٩-٢٩٨، وشذرات الذهب: ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) هو شيخ الحنابلة ومقتيهم، أبو عبد الله، الحسن بن حامد بن على البغدادي الوراق، مصنف كتاب "الجامع" في عشرين مجلدا في الاختلاف، وله مصنفات في أصول السنة، وأصول الفقه، وكان معظما في النفوس، مقدما عند السلطان والعامة. توفي أبو عبد الله في طريق مكة سنة ٤٠٣. ترجمته في تاريخ بغداد: ٧/٣/، والسير: ٢٠٣/ ٢٠٠، وشذرات الذهب: ٢٠٣/٠-١٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة، شيخ الحنابلة، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، ابن الفراء، صاحب "التعليقة الكبرى"، والتصانيف المقيدة في المذهب، ولد سنة ٢٨٠، أفتى ودرس وتخرج به الأصحاب، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان متعقفا كبير القدر، توفي سنة ٤٥٨. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٥٦/٢، والسير: ٨٩/١٨ وما بعدها، وشذرات الذهب: ٣٠٧.٣٠٠٧.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الفقيه أحمد بن عمر بن سريج القاضي، أبو العباس البغدادي، فقيه الشافعي وحمامل لوائه، تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وسسمع الحسن الزعفراني، وأبا داود السحستاني وغيرهما، وعنه الحافظ الطبراني وغيره، قال الشيخ أبو إسحاق: وكان يفضل على حميع أصحاب الشافعي حتى على المزنى، وله مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف، توفي سنة ٣٠٦. ترحمته في تاريخ بغداد: ٢٨٧/٤، ووفيات الأعيان: ٩/١، وطبقات الشافعية للسبكي: ٣١/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هو سهل بن محمد بن سليمان العجلي، الفقيه، الأديب، والأستاذ الكبير، والبحر الواسع، مفتى نيسابور، أبو الطيب الصعلوكي، سمع أباه الأستاذ أبا سهل، وبه تفقه. قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيها أديما، حمع رئاسة الدين والدنيا، وأخذ عنه فقهاء نيسابور، توفي أبو الطيب سنة ٤٠٤ بنيسابور، ترحمته في طبقات الشيرازي: ص ١٠٠، وطبقات الشافعية: ٣٩٣/٤ وما بعدها، وشذرات الذهب: ١٧٢/٣.

قال: "وقول من قال: إنه الأشعري أصوب، لأن قيامه بنصر السنة إلى تجديد الدين أقرب فهو الذي انتدب للرد على المعتزلة، وسائر أصناف المبتدعة المضللة، وحالته في ذلك مشتهرة، وكتبه في الرد عليهم منتشرة، فأما ابن سُرَيْج فكان فقيها مطلعا بعلم أصول الفقه وفروعه" وقال: "وقول من قال إن ابس الباقلاني هو الذي كان على رأس المائة الرابعة أولى"(1).

كذب والله! ولكن ذلك على قدر مذهبه، وكيف يكون أهل الكلام الذين لا يعرف لهم مسألة في الدين المحتاج إليه هم المراد بالحديث؟ هذا هو العناد والبهتان. ثم ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز، والشافعي، والأشعري (٢).

تنبيه: واعلم أن العلماء قد فسروا قوله على "على رأس كل هائة سنة" أن المراد من رأس المائة في الحديث آخرها، والمراد من انقضت المائة وهو حيّ عالم مشهور، ولذلك فقد شاع واشتهر عند الأئمة المتقدمين والمتأخرين كالإمام أحمد وغيره أن من المجددين على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز، وعلى رأس المائة النائية الإمام الشافعي، وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة ١٠١، وتوفي الشافعي سنة ٢٠٤. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٣٩٦-٣٩٦، وانظر أيضا مناقب الشافعي للبيهقي: ٣١٥-٥٠، وتوالى التأسيس لابن حجر: ص ٤٧-٤٥، والمقاصد الحسنة للسخاوي ص: ١٥٠.

ثم إن العلماء قد تكلموا في تأويل الحديث، وكل واحد أشار إلى العالم الذي هو في مذهبه وحمل الحديث عليه، والأولى الحمل على العموم، قال السخاوي: "قال العماد بن كثير: وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر والله أعلم أنه يعم حملة العلم من كل طائفة، وكل صنف من أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء، ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف، والله أعلم" المقاصد الحسنة: ١٥٠.

وقال الحافظ ابن حجر: إنه لايلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط، ... فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لاينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، ... فعلى هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد، سواء تعدد أم لا". فتح الباري: ٣٠٨/ ٣٠، وانظر: توالى التأسيس: ص ٤٩.

<sup>(</sup>١) التبيين: ص ٥٣-٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ص٥٥-٥٦.

ثم قال: "باب ذكر ما رزق أبو الحسن من شرف الأصل، وما ورد في (١) تنبيه ذوي الفهم على كبر محله في الفضل (٢).

ثم ذكر من عدة طرق الحديث المشهور "إن الأشعريين /إذا أرملوا في الغزو أو قـل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه" .

وحديث النبي ﷺ: "نعم الحي الأسد والأشعريون" .

وقوله عليه السلام: "إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن" (٥).

ثم ذكر أحاديث متعددة في فضل الأشعريين ومناقبهم وهجرتهم بطرق عديدة يقصد بها الإطالة والتخفيق، وليس لها بذلك محل، ولا تدل على أمر لهذا الرجل، وهذا عين الخراف الجنون. ولا يدل فضل أولئك على فضل أولادهم حقيقة لو كان.

ثم فرغ من ذكر فضائل الأشعريين ثم ذكر فضل أبي موسى الأشعري، تُم ذكر المحديث الذي فيه أنه عليه السلام استغفر لأبي موسى ودعا له (٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل "وما ورد عن تنبيه ذي الفهم" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) وتمام الحديث "... ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم" أخرحه البحداري في كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، صحيح البحاري مع الفتح: ١٥٣/٥، حديث رقم: ٢٤٨٦، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، مع شرح النووي: ٢١/١٦، وابن عساكر في التبيين: ص ٥٥-٥٨.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث: "نعم الحي الأسد والأشعريون لايفرون في القتال، ولا يغلون، هم مني وأنا منهم" أحرصه أحمد: أحمد في المسند: ١٦٤، ١٦٤، وابن عساكر في التبيين: ص ٥٨-٩٥، قال عبد الله بن الإسام أحمد: هذا من أحود الحديث ما رواه إلا حرير.

قلت: وفي إسناده عبد الله بن ملاذ، ومالك بن مسروح، وهما مجهولان، قاله الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حديث رقم: ٤٢٣٢، مع الفتح: ٧/٥٥٥، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل الأشعريين مع شرح النووي: ٦١/١٦.

<sup>(</sup>٦) وهو حديث طويل من رواية أبي موسى الأشعري، وفيه: " ... دعا رسول الله ﷺ بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه، ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق

ثم قال: "وفي هذا الحديث بشارة لأبي الحسن بدخوله في الاستغفار إذ فيه وفي غيره إشارة إلى ذلك لاتحفى على ذوي العقول"(١).

ولا أعلم هذه الإشارة من أيّ موضع فيه؟، والله! لاأعلم فيه إشارة إلى أحد بالكلية، ولكن هذا عين البهتان والتخفيق على من لا عقل له مثله. أين هذه الإشارة أم أين محلها؟ أم كيف هي؟ ما هذا التمويه والتلبيس؟.

ثم ذكر الحديث: "أنه عليه السلام إذا صلّى لرجل، أو دعا له، أصابت ولده ولده"(٢).

هذا إذا ثبتت الأبوة، وإذا لم يكن على ضلالة.

ثم ذكر الحديث: "إن الله ليرفع (٢) ذرية المؤمن إليه حتى يلحقهم به، وإن كانوا دونه في العمل"(٤).

كثير من خلقك أو من الناس، فقلت: ولي يا رسول الله فاستغفر، فقال النبي ﷺ: اللهم اغفو لعبد الله بسن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما"، قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأحرى لأبي موسى، أخرجه البخاري في المغازي باب غزاة أوطاس حديث رقم: ٤٣٢٣، مع الفتح ٧: ٣٣٧، ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل الأشعريين، مع شرح النووي: ٩/١٦.

<sup>(</sup>١) التبيين: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ٧٣-٧٤ عن حذيفة بن اليمان موقوفا عليه، حيث أورد هـذا الحديث من ثلاثة طرق، وفي أسانيدها بعض الضعف، فالإستاد الأول فيه الهيثم بن اليمان ضعفه أبو الفتح الأزدي. ميزان الاعتدال: ٣٢٦/٤، والإسناد الثاني فيه ابن المذهب، قال فيه الذهبي: الظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس بالمتقن، ... ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن والإسناد. ميزان الاعتدال: ١/١٥، وكذلك الإسناد الثالث فيه أيضا ابن المذهب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "لرفع" والذي أثبت من التبيين، وتفسير الطبري، والمستدرك للحاكم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ٧٤، عن ابن عباس موقوفا عليه، والموقوف أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك: ٢٨٨/٤، والطبري في التفسير: ٤٨٨-٤٨٧/١١، وأورده الهيثمسي فسي مجمسع الزوائدة: ٧/٤، عن ابن عباس مرفوعا وقال: "رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري". وذكره ابن كثير في التفسير: ٢٤٣/٤، وقال: "رواه ابن حرير، وابن أبي حاتم، من حديث سفيان الدوري، ... ورواه البزار... عن ابن عباس مرفوعا". فذكره.

والمراد بالحديث في الحنة، ولو سلم ذلك فإنما هذا مع صحة النسب وصدقه.

اثم ذكر أشياء كثيرة من فضائل أبي موسى الأشعري ، وفضائل ولده أبي بردة (٢) بردة ، مما لاينازع أحد فيه ولا يشك، يريد بذلك الإطالة.

1/77

ثم ذكر فضل ابن أبي بردة (٤) بلال، ثم فرغ من ذلك.

ثم قال: "فأما فضله هو في نفسه مما شهد له به العلماء من أبناء جنسه".

ثم ذكر عن أبي محمد (٥) العسكري، وأنه كان من المحلصين في مذهب الأشعري المتقدمين في نصرته، أنه قال عنه: "إنه كان تلميذ الجُبّائي يدرس عليه ويتعلم منه، ويأخذ عنه، لايفارقه أربعين سنة، وكان صاحب نظر في المحالس (٦)، ولم يكن من أهل التصنيف، وكان إذا أخذ القلم يكتب ربما ينقطع، وربما يأتي بكلام غير مرضي، وكان الجُبّائي (٧)

قلت: وقد أورد هذا الحديث الطبري في تفسيره من عدة أسانيد كلها عن طريق عمرو بن مرة، وكذلك الحاكم وابن عساكر فقد أخرجا هذا الحديث أيضا عن طريق عمرو بن مرة. وعمرو بن مرة ثقة، إلا أنه رمى بالإرجاء. انظر: ميزان الاعتدال: ٣٨٨/٣، وتقريب التهذيب: ٧٨/٢.

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ص ٧١-٨٥.

 <sup>(</sup>۲) أبو بردة بن أبي موسسى الأشعري، حارث، ويقال: عامر، ويقال: اسمه كنيته، وكان قاضي الكوفة للحجاج، قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، توفي في حدود سنة ١٠٣. ترجمته في وفيات الأعيان: ١٠/٣، والسير: ٣٤٣/٤، وشذرات الذهب: ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيين: ص ٨٥-٨٨.

<sup>(</sup>٥) وفي التبيين: "أبي محمد الحسن بن محمد العسكري" ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) وفي التبيين: "وكان صاحب نظر في المجالس، وذا إقدام على الخصوم".

<sup>(</sup>٧) في التبيين: "وكان أبو على الحبائي" والحبائي هو محمد بن عبد الوهاب البصري، أبو على الحبائي شميخ المعتزلة، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري علم الكلام، ثم خالفه ونابذه وتسنن، وكان أبو على على بدعته متوسعا في العلم، وله من الكتاب، كتاب الأصول، وكتاب الاجتهاد، وكتاب شرح الحديث، وغيرها،

تصنيف (١) وقلم إذا صنّف يأتي بكل ما أراد [مستقصى] (٢)، وإذا حضر المجلس و اظر، لم يكن بمرضى، وكان إذا دُهَّمَه الحضور في المجلس (٣)، يبعث الأشعري، ويقول له: نب عني، ولم يزل على ذلك زمانا، فلما كان يوما حضر الأشعري نائبا عن الجُبّائي في بعض المجالس، وناظره إنسان، فانقطع وسقط في يده، وكان معه رجل من العامة، فنثر عليه لوزا وسكرا، فقال له الأشعري: ما صنعت شيئا خصمي استظهر علي وأفِلْج (٤) المحجة [وانقطعت في يده] (٥) كان أحق بالنّثار مني، ثم إنه بعد ذلك أظهر التوبة والانتقال عن مذهبه (١).

/قال: فهذه (۱) الحكاية تدل على قوته في المناظرة وإطراحه، وتنبئ عن وفور ٦٦/ب عقله وإنصافه، لإقراره يظهور خصمه واعترافه (۸).

قال: فأما ما ذُكِر فيها عنه من رداءة التصنيف وحمود خاطره عند الأخذ في التأليف، فإنما أريد (٩) حاله في الابتداء لابعد ما مَنَّ الله عليه به من الاهتداء، فإن تصانيفه مستحسنة مهذبة وتواليفه وعباراته مستصوبة (١٠٠).

127

توفي سنة ٣٠٣. ترجمته في الفهرست: ص ٦ (في التكملة)، ووفيـات الأعيـان: ٢٦٧/٤-٢٦٩-، والسير: ١٨٣/١٤، ولسان الميزان: ٥/٢٧١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: "صاحب تصانيف" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) والذي بين المعقبوفيهن سقط من الأصل، وأثبته من التبيين.

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "المحالس". (٤) في التبيين "وأوضح"

 <sup>(</sup>۵) والذي بين المعقوفيتين سقط من الأصل، وأثبته من التبيين.

<sup>(</sup>٦) التبيين: ص ٩١.

 <sup>(</sup>٧) في التبيين: "هذه الحكاية تدل على قوة أبي الحسن رحمه الله في المناظرة وإطراحه فيها ما يستعمله بعض
 المجادلين من المكابرة".

<sup>(</sup>A) انظر: التبيين: ص ٩١.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل "أراد" والذي أثبت من التبيين. (١٠) في الأصل (وتوليفه ولذي أشبته من التبيين.

<sup>(</sup>۱۱) التبيين: ص ۹۱-۹۲.

فياليته ستر نفسه وأخفى هذه الحكاية، ولم يحتج بها عليه، فإن فيها فضحه من عدة مواضع، ولهذا عدّها الأهوازي وغيره من مثالبه.

قال ابن عساكر: "وقد عد بعض الجهلاء هذه الحكاية من مثالبه، وهي عند العقلاء من جملة مناقبه".

قال: "فأما ما ذكر فيها من طول مقامه على مذهب المعتزلة فمما لايفضى به إلى انحطاط المنزلة".

قلت: بلي والله!

قال: "بل يقضى له في معرفة الأصول بعلو المرتبة".

في مذهب الاعتزال نعم، وأما في أصول السنة فلا.

قال: "ويدل عند ذوي البصائر على سمو المنقبة".

عند الجهال (١)

قال: "لأن من رجع عن مذهب كان بعواره أخبر، وعلى رد شبه أهله وكشف تمويهاتهم أقدر، وتبيين ما يلبسون به لمن يهتدى باستبصاره أبصر"، قال: "فا استراحة من يعيره بذلك كاستراحة مناظر /هارون (٢) بن موسى الأعور "(٢).

1/77

<sup>(</sup>١) هكذا جاء كلام المؤلف في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هارون بن موسى الأزدي، العتكي مولاهم، الأعور النحوي البصري، سمع طاووسا اليماني، وثابتا البناني وغيرهما، وعنه شعبة، وأبو عبيدة الحداد، وشيبان بن فروخ وآخرون، وكان ثقة مقرئا، إلا أنه رمي بالقدر. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢/١٣/١، وتهذيب الكمال: ١٥/١٠/١-١١، وتهذيب التهذيب: ٢/١٣/١، والتقريب: ٢١٣/٢.

ذكر الخطيب بسنده إلى سليمان بن الأشعث أنه قال: "كان هارون الأعور يهوديا، فأسلم وحسن إسلامه، حفظ القرآن وضبطه، وحفظ النحو، فناظره إنسان يوما في مسألة فغلبه هارون، فلم يدر المغلوب ما يصنع، فقال له: أنت كنت يهوديا فأسلمت، فقال له هارون: بئسما صنعت، قال: فغلبه أيضا في هذا". تاريخ بغداد: ٤/١٤، وذكرها أيضا ابن عساكر في التبيين: ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ص ٩٢-٩٣.

قلت: من نشأ على أمر وأفنى عمره فيه قُلَّ أن يخرج من قلبه، ولو تاب منه، ولو رحع عن بعضه لايمكن أن يرجع عن كله، لاسيما وقد أخبر هو أنه يموه (١) بذلك على أعدائه.

ثم ذكر حكاية (٢) هارون الأعور، وذكر بعض مناظرات الأشعري للمعتزلة، وكيف التائب يكون مع من وكلما أورده من المحالس والمناظرات إنماهوجري معالمعتزلة، وكيف التائب يكون مع من كان معه على البدعة ولا يتركه، ويلزم أهل السنة؟ فإن التائب لا يعود إلى أرباب بدعته، وإن أظهر أنه يرد عليهم فهو قول وهوى. كل نفس أين حل حبيبها، وفي بعض كلامه لمن خاطبه (٤) في أن يسألهم قال: "إني أظهرت بدعة أنقض بها كفرهم".

<sup>(</sup>١) لم أقف على أي نص لأبي الحسن الأشعري أنه إنما تاب عن الاعتزال، ورجع عنه لأحل التمويه على أعدائه، كما أنني تتبعت نصوص ابن عساكر في التبيين فلم أقف على أيّ نص له يدل على أن أبا الحسن إنما فعل ذلك من أحل التمويه على الناس. اللهم إلا ما ذكره المؤلف عن الأهوازي. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ص ٩٣-٩٧.

<sup>(</sup>٤) والذي خاطب أبا الحسن -كما جاء في التبيين- هو أبو عبد الله بـن خفيف، ونصه في التبيين هكذا: "فقلت له: سلهم مسألة، فقال: السؤال منهم بدعة، فقلت: كيف؟ فقال: لأني أظهرت بدعة أنقبض بها كفرهم، وإنما هم يسألون عن منكرهم فليزمني رد باطلهم إلزاما" التبيين: ص ٥٥١.

قال ابن عساكر: "فإن تمسك بقوله: "أظهرت بدعة" بعض أهل الجهالة فقد أخطأ، إذ كل بدعة لاتوصف بالضلالة، فإن البدعة هو ما ابتدع وأحدث من الأمور حسنا كان أو قبيحا بلا خلاف عند الجمهور.

وهذا مردود فإن البدعة لاتكون في الخير على الصحيح (١)، ولو سلم، فإن البدعة في هذا الأمر وهو الكلام في الله ضلالة، ولهذا قال عليه السلام: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" (٢).

ثم ذكر قول الشافعي: "إن المحدثات من الأمور ضربان: /ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهي البدعة (٣) الضلالة، وما أحدث من الخير ولم يتحالف فهو غير مذموم (٤).

٦٧ /ب

<sup>(</sup>۱) وهذا هو ما عليه العلماء المحققون كالشاطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، فالبدعة في نظر الشرع لاتكون إلا مذمومة، وأما من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة فيمكن القول بأنه لا دليل عليه من قول الرسول والمحافية أو فعله، فلم يرد لفظ البدعة على لسان الرسول الحج إلا على سبيل الذم، وكذلك السلف فإنهم لم يطلقوا لفظ البدعة إلا على ما هو مذموم في نظرهم. انظر هذا المبحث في البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها للدكتور: عنزت على عطية: ص ٢١٤-٢١٥، وانظر أيضا حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد بن ناصر الغامدي: ص ٢٨٢-٢٥٠.

وأما قول عمر رضي الله عنه - الذي سيأتي ذكره في شأن صلاة التراويح جماعة عندما جمع الناس على إمام واحد - "نعمت البدعة هذه" فالتحقيق أنها لاتعد من البدعة، وذلك لأن الرسول على قد قام بها، واحتمع الناس خلفه، لكنه لما خاف افتراضها على الأمة أمسك عن ذلك، وإنما سماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله على لا أنها بدعة في المعنى، قلا يجوز أن يستدل به على جواز الابتداع في الدين.

ثم إن فعل عمر في الحقيقة سنة، لما حاء في حديث العرباض بن سارية (وقد سبق ذكره وتخريجه ص ٨١) "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الواشدين من بعدي..." الحديث، والله أعلم. انظر: النهاية في غريب الحديث: ١٠٨٧/١، والابداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ: ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب السنة: ٢٠١/٤، باب في لزوم السنة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "بدعة" بدون "أل" وهو خطأ، والذي صححت من مناقب الشافعي، والتبيين.

<sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف كلام الشافعي هذا بالمعنى، ونص كلام الشافعي هكذا: "المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما: ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، والشاني: ما أحدث من

وليته سكت ولم يحتج بذلك، فإن بدعة الكلام في الله وصفاته من الضلالة لا محالة.

ثم ذكر قصة عمر وقوله: "نعمـت البدعـة هـذه"(١) وذلـك في الحير الـذي لـم يخالف كتابا ولا سنة.

ثم ذكر كلاما عليه، ولو لم يحتج به كان أستر له، قال: "وإنما سمّى أبو الحسن مناظرة المعتزلة بدعة وكرهها، لأن السلف كانوا يرون مكالمة أهل البدع ومناظرتهم خطأ وسَفَها، وقد جاء عن النبي في النهي عن ذلك، ما أخبرنا أبو سهل (٢)، ثم ذكر بسنده عن عمر مرفوعا: "لا تجالسوا أهل القدر، ولا تفاتحوهم" .

فلو استحيى ما ذكر هذا مع أن جميع مجالس الأشعري ومناظراته قبل التوبة وبعدها إنما كانت معهم.

ثم قال: "فلما ظهرت فيما بعد أقوال أهل البدع واشتهرت، وعظمت البلوى بفتنتهم على أهل السنة وانتشرت، انتدب للرد عليهم ومناظرتهم أئمة أهل السنة، لما

الخير لا خلاف فيه لواحد من هــذا، فهـذه محدثـة غـير مذمومـة". أخرجـه البيهقـي فـي منـاقب الشـافعي: ١/٤٦٩، وابن عساكر في النبيين: ص ٩٧.

المخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قسام رمضان حديث رقم: ٢٠٢١ مع الفتح:
 ٢٩٤/٤ - ٢٩٥٠، وابن عساكرفي التبيين: ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو سهل، محمد بن إبراهيم بن محمد بن سَعْدَوَيْه الأصبهاني، وكان صالحا خيرا صدوقا مكثرا، أكثر عنه أبو القاسم ابن عساكر، وكان مولده سنة ٤٤٦، وتوفي في ذي القعدة سنة ٥٣٠. ترجمته في السير: ٤٧/٢، وشذرات الذهب: ٩٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند: ٢٠/١، وأبو داود في كتاب السنة باب في القدر: ٢٢٨/٤، وابسن أبي عاصم في السنة ص: ١٤٥، قال الألباني في تعليقه على هذا الحديث: "إسناده ضعيف من أحل حكيم بسن شريك الهذلي مجهول". وانظر أيضا ضعيف سنن أبي داود للألباني ص: ٤٦٨، وأخرج هذا الحديث أيضا ابن حبان في صحيحه: ٢٠٤٦/١، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢٠٤/١، وابن عساكر في التبيين: ٩٩.

خافوا على العوام من الابتداع والفتنة، كفعل أبي الحسن (١) الأشعري. وأشباهه، خوفا من التباس الحق على الخلق واشتباهه".

ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة مرفوعا: ["إن] لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا يذب عنه" (ق) والذاب الايحضر محالس البدع، ولا يدع أهله يتكلمون، فإنه لايحوز ترك أهل المنكر يتلبسون بالفعل ثم ينكر عليهم، وإنما ينكر قبل الفعل.

1/71

ثم ذكر رسالة (٥) البيهقي إلى العميد ومدح الأشعري فيها وأنه شيخه، ثم ذكر هذيانات نحو ما تقدم مما أحبنا عنه.

ثم ذكر ابن عساكر سبب رسالة البيهقي والمحنة التي أشار إليها في كلامه أن السلطان كان أمر بلعن المبتدعة على المنابر، وأن وزيره قرن اسم الأشعرية بأسماء أرباب البدع، وأنه امتحن الأئمة وعزل الصابوني (٦)

<sup>(</sup>١) في التبيين "كفعل أبي الحسن رحمه الله".

<sup>(</sup>٢) التبيين: ص ٩٩. (٣) سقطت إن "من الأصل وأشبتها من التبيين.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في أول الكتاب ص: ٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: رسالة البيهقي في التبيين: ١٠٨-١٠٠.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام العلامة، المفسر، المحدث، أبو عثمان، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني، ولد سنة ٣٧٣، وكان قد حلس للوعظ إثر قتل أبيه، وهو ابن تسع سنين، قبال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرحال بالكمال في الحفظ والتفسير، توفي في المحرم ٤٤٩. ترجمته في السير: ١٨/٠٤ وما بعدها، وطبقات الشافعية للسبكي: ٢٧١/٤ وما بعدها، وشذرات الذهب: ٣/٢٨-٢٨٢

<sup>(</sup>٧) هو أبو المعالي، عبد الملك بن يوسف، الجويني، ثم النيسابوري، شيخ الشافعية وصاحب التصانيف ولد سنة ٩١٤، وكان من رؤساء الأشاعرة في الأصول، ولما حضرته الوفاة قال: اشهدوا علي أنسي قد رجعت عن كل مقالة تتحالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، توفي في المحسامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ٤٧٨. ترجمته في السير: ١٦٥/ ١٨ وما بعدها، وطبقات الشافعية: ٥/١٥ وما بعدها، وشذرات الذهب: ٣٥٨/٣.

وغيره عن البلد، ثم إن ذلك السلطان لما مات وتولى ابنه فردّهم وبنى لهم المساحد والمدارس، وأمر بإسقاط ذكرهم من السبّ واللعن .

ثم ذكر رسالة (٢) القُشَيْري (٣) فيه، ونوحه على الذين للعن الأشعري، وأن المبغضين سعوا إلى مجلس السلطان بالنميمة، ونسبوا الأشعري إلى مذاهب ذميمة.

ثم ذكر ابن عساكر أن أبا محمد عبد الواحد بن عبد الماجد القُشَيْري دفع إليه هذه الرسالة أنه اتفق أصحاب الحديث أن الأشعري كان إماما من أثمة أصحاب الحديث، ومذهبه مذهب أصحاب الحديث، تكلم في أصول الديانات /على طريقة أهل ١٦٨/ب السنة ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة، وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة من الخارجين من الملة سيفا مسلولا، ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبّه فقد بسط لسانه ألسؤ في جميع أهل السنة، بذلنا خطوطنا طائعين، وكتبه عبد الكريم القُشيري، وفيه خط الخبّازي (٢) أنه كذلك يعرفه (٧)، وكذلك خط

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين ص: ١٠٩-١٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الرسالة في التبيين: ص ١٠٩-١١٠. (٣) جاء ف الأصل مكذا القشير والذي أشته من التبيين ، والغشري . هو الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، القشيري، الحراساني، النيسابوري، الشافعي الصوفي، ولد سنة ٣٧٥، وهو من كبار الأشاعرة، قال ابن خلكان: كان أبو القاسم علامة في الفقه والتفسير والأصول والأدب والشعر والكتابة. وقال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة، توفي في ربيع الآخر سنة ٤٦٥. ترجمته في تاريخ بغداد: ٨٢/١١، ووفيات الأعيان: ٣/٥٠٢ وما بعدها، والسير: ٢٢٧/١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) وفي التبيين "أبو محمد عبد الواحد بن عبد الماحد بن عبد الواحد بن عبدالكريم بن هوازن القشيري الصوفي النيسابوري". (٥) في التبيين "لسأن"

<sup>(</sup>٦) هو شيخ القراء، أبو عبد الله، محمد بن علي بن محمد النيسابوري الحيازي، ولمد سنة ٣٧٢، وكمان ذا تعبد وتهجد، قال: عبد الغافر: شيخ نبيل، مشاور في فهم الأمور، ... عارف بالقراءات، توفي في رمضان سنة ٤٤٩. ترحمته في التبيين: ٣٦٦- ٢٦٤، والسير: ٤٤/١٨ -٤٤، وشذرات الذهب: ٣٨٣/٣.

 <sup>(</sup>٧) في التبيين: "وفيه بخط أبي عبد الله الخبازي المقرئ كذلك يعرفه محمد بن علي الخبازي".

الجويني ، والشاشي ، والهروي ، والأيوبسي، ، والصابوني ، والبكري ، والبحري ، والبكري ، والبكري ، والبكري ، وغيرهم ، وكلهم أشاعرة من أتباعه .

وهذا والله! هو عين الزُّور والبهتان، أين كتبه في الحديث؟ أين من روى عنه هـو الحديث؟ أين من روى عنه الرونا حديثا واحدا في شيء من كتب الإسلام مـن روايتـه

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف، الطائي الجويني والد إمام الحرمين، شيخ الشافعية، كان فقيها مدققا محققا، نحويا مفسرا، وله من التواليف كتاب "التبصرة" وكتاب "التفسير الكبير" وغيرها، توفي في ذي القعدة سنة ٤٣٨. ترجمته في وفيات الأعيان: ٤٧/٣، والسير: ٢١٧/١٧-٢١٨، وطبقات الشافعية للسبكي: ٥٧٣/ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) وفي التبيين: "أبو الفتح نصر بن محمد الشاشي". ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الفقيه، شيخ الشافعية، أبو الفتح، ناصر بن الحسين بن محمد، القرشي العمري، تفقه على أبي بكر القفال وأبي الطيب الصعلوكي، وكان خيرا متواضعا فقيرا، متعففا قانعا باليسير، كبير القدر، توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة ٤٤٤. ترحمته في السير: ٢٢/١٧، وطبقات الشافعية: ٥/٥٥-٥١-٥٥، وشذرات الذهب: ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>٤) قال عبد الغافر: هو محمد بن الحسن بن أبي أيوب، الأستاذ أبو منصور، حجة الدين، صاحب البيان والحجة والنظر الصحيح. أنظر من كان في عصره على مذهب الأشعري، تلمذ لابن فورك، وكان فقيرا نزها قانعا، مصنفا، توفي في ذي الحجة سنة ٤٢١. التبيين: ص ٢٤٩، والسير: ٧٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) هو شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني.

<sup>(</sup>٦) وفي التبيين "علي بن الحسن البكري الزبيدي" ولعل البكري هذا هو الذي ترجم له الذهبي وقال: الواعظ، العالم، أبو بكر، عنيق البكريّ، المغربي الأشعري، توفي في حمادي الآخرة سنة ٤٧٦. السير: ١١/١٨ ٥-٣٠ العالم.

<sup>(</sup>٧) انظر: التبيين: ص١١٣-١١٤.

<sup>(</sup>٨) أي من أتباعه على مذهبه الكلابي.

<sup>(</sup>٩) قال ابن عساكر: "وأما علم الحديث فقد سمع منه قدر ما تدعوه الحاجة إليه، وحصل منه ما يسع الاعتماد في الاستدلال عليه، وقد روى في تفسيره حديثا كثيرا عن سهل بن نوح البصري، ومحمد بن يعقوب المقرئ، وعبد الرحمن بن خلف الضبي، وأبي خليفة الفضل بن الحباب الحمحي، وأبي يحيى زكريا بن يحيى الساحي وغيرهم، وإنما لم ينشر عنه الحديث بالرواية لأنه كان قد قصر همته على الدراية وصرفها إلى ما تقوى به الأصول"، التبيين: ص ٤٠٠٠

وقال الذهبي: "وأخذ عن أبي خليفة الجمحي، وأبسي على الجبائي، وزكريـا السـاحي، وسـهل بـن نـوح، وطبقتهم، يروي عنهم بالإسناد في تفسيره كثيرا" السير: ٨٦/١٥.

رواه أو روى عنه الذي هو من أئمة الحديث. أليس يوجد له حديث واحد؟ وليت علمي متى روى الحديث؟ فإنه في ابتدائه كان على الاعتزال، ما تاب منه إلا في آخر عمره، فمتى روى الحديث؟ أو متى كان إماما من أئمته؟

وأما قولهم: إن مذهبه مذهب أصحاب الحديث، فإن مذهب أصحاب الحديث عدم التأويل وهو (١) يؤول، ومذهب أصحاب الحديث ترك الكلام وأهله، وهو متكلم. ثم ذكر عن بعضهم أنه كان مالكيا وعن آخرين أنه كان شافعيا، وقد لقي جماعة من الحنابلة، فقال لهم: إنه على ما عليه أحمد بن حنبل (٢).

قلت: وقد أورد ابن عساكر بعض روايات أبي الحسن في الحديث في التبيين: ص ١٢٥-١٢٥ بسنده إلى رسول الله ﷺ، كما أوردها أيضا السبكي في طبقـات الشافعية: ٣/ ٣٥٥-٣٥٤ وابين كثير في طبقـات الشافعية: ٢/ ٢١٢/١-٢١٢/١.

<sup>(</sup>۱) قد بينت فيما سبق ص: ٨٣- ٨٤ ألابي الحسن الأشعري ثلاث مراحل، وهو في مرحلته الأحيرة قد رحع إلى مذهب السلف وصنف في ذلك كتابه "الإبانة" وصرّح فيه بإثبات الصفات كما حاءت بلا كيف، وهذا هو مذهب إمام السنة أحمدين حنبل وهو مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن حاء بعدهم. والمؤلف رحمه الله إنما أصرّ على أن أبا الحسن لم يترك التأويل -مع علمه بتصنيف أبي الحسن "الإبانة" لأنه يرى أن أبا الحسن لم يفعل ذلك إلا من أحل التمويه على الناس وهو لا يعتقد ما فيه، وهذا المرأى هو الذي ذهب إليه الأهوازي ومن وافقه. ونحن لا نوافق المؤلف على هذا الرأى بل نقول إن تصنيف أبي الحسن "الإبانة" ورحوعه إلى مذهب السلف ليس من باب التمويه وإنما لظهور الحسق عنده فاتبعه ورجع إليه. قال شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور على ناصر الفقيهي في تعليقه على رسالة أبي القاسم بن درباس في الذب عن أبي الحسن الأشعري ص: ١٩١٩: "وقد رد ابن عساكر رحمه الله على من اتهم أبا الحسن الأشعري بأنه الف كتاب "الإبانة" من أحل الحنابلة الذين يسلكون مسلك الإمام أحمد بن حنبل في إثبات الصفات، وذلك لأنه لا يجوز عقلا، ولا شرعا أن يظن بعالم من علماء المسلمين وأعيانهم أن يعمل مثل هذا العمل الذي هو عمل أهل النفاق". (٢) جاء ف الأصل عكذا "يوال"

<sup>(</sup>٣) لايهمنا أن يكون أبو الحسن الأشعري مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فإن هؤلاء الأئمة رحمهم الله -والحمد لله - قد اتفقوا في أصول الدين ولم يختلفوا في ذلك، وأما في الفروع قد يكون أبو الحسن لايتقيد بمذهب معين. وقد يقول في مسألة بقول الشافعي، ويقول في مسألة أحمرى بقول مالك أو أحمد، وذلك على حسب ما يترجح لديه من الأدلة، فلا محظور في ذلك، بل هذا مما يحمد عليه إذا قصد صاحبه أن يتحسرى الصواب بعد تنبعه الأدلة في ذلك، وذلك لأن المسائل الفرعية مما يسوغ فيها الاحتهاد بخلاف المسائل

اوقوی ابن عساکر أنه كان مالكيا، وكأنه كان يموّه على كل طائفة ويتمعمع ١/٦٩ معهم ليوهم عليهم، وهذه حالة الزندقة.

ثم ذكر عن جماعة من المتكلمين مدحه (١)، وذكر عنه. حكاية احتج بها (٢)، وقوّى أنه كان شافعيا.

ثم قال: "باب ما اشتهر به أبو الحسن من العلم وظهر منه (") من وقور المعرقة به والفهم".

عن أبي الحسن الباهلي أنه قال: "كنت في جنب الأشعري كقطرة في جنب البحر" (٥). البحر" .

وأن ابن الطيب (٦) قيل له: "كلامك أفضل وأبين من كلام أبي الحسن الأشعري، فقال: والله! إن أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن (٧).
وهؤلاء من المتكلمين وأرادوا في علم الكلام.

الأصولية، ولذلك لا نقول أن من ينتقل في فروع المسائل من مذهب إلى مذهب أن هذا من حالة الزنادقة. والله ولى التوفيق.

<sup>(</sup>١) حيث ذكر مدح أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسن على الفقيه القيرواني المعروف بابن القابسي وهـو من كبار أثمة المالكية، كما ذكر مدحه أيضا عن أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني المالكي. انظر: التبيين: ص ١٢٢-١٢٤.

<sup>(</sup>٢) وهي مناظرة أبي الحسن مع المعتزلة في مسجد البصرة، وقد أبهتهم. انظر: التبيين: ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "وظهر به".

<sup>(</sup>٤) هو شيخ المتكلمين، أبو الحسن الباهلي البصري، تلميذ أبي الحسن الأشعري، برع في العقليات، وكان يقظا، فطنا، لسنا، صالحا، عابدا. ترجمته في التبيين: ص ١٧٨، والسير: ٣٠٤/١٦- ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٢٥، وذكره الذهبي في السير: ٣٠٥/١٦.

<sup>(</sup>٦) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البغدادي، ابن الباقلاني.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن عساكر في التبيين: ص ١٢٥-١٢٦.

ثم أخذ يُقبَّشُ بما ليس من ذلك الباب، فساق بسنده عن ابن عباس في قوله: ﴿ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا اللهَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم ﴾ (٢) قال: أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلّمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر (٣).

ولو أنه استحيى لكفّ عن هذا، أيّ مسألة من أحكام الدين له فيها قول ؟ وأي باب من الفقه وضعه؟

ثم ذكر أنه هو الذي علّم الناس معاني دينهم وأوضح حججه عند ظهور البدع (1).

فيا لله العبحب! مثل الشافعي، وأحمد، لايذكر لهما ذلك، ويذكر لمن أقام عمره على البدع باعترافه بذلك.

ثم ذكر /كلام ابن فورك أنه انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب أهـل السنة ممراب المحجج العقلية (١) ويكفي هذا منه، فإن بـاب الصفات، وأصول الديانات، إنما بـاب النقل لا العقل، فمن جعل باب ذلك العقل فقد أخطأ.

ثم ذكر مصنفاته ، ثم ذكر عن أبي العباس (<sup>(۸)</sup> المعروف بقاضي العسكر، وكان

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل قوله "أطيعوا".

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير: ١٥٢/٤، وابن عسماكر في التبيين: ١٢٦، وذكسره ابسن كشير فسي التفسير: ١٢٦، وذكسره ابسن كشير فسي التفسير: ١٩١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيين: ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) هو شيخ المتكلمين، أبو بكر، محمد بن الحسن. بن فورك الأصبهاني، صاحب التصانيف، كان أشعريا، رأسا في فن الكلام، أخذ عن أبي الحسن الباهلي، صاحب الأشعري، توفي سنة ٢٠٦. ترجمته في التبيين: ص ٢٣٢-٢١٤، ووفيات الأعيان: ٢٧٢/٤، والسير: ٢١٤/١٧-٢١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: التبيين: ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٧) انظر أسماء مصنفات أبي الحسن في التبيين: ص ١٢٨–١٣٦.

<sup>(</sup>٨) انظر أيضا طبقات الشافعية للسبكي: ٣٧٧/٣.

من كبراء أصحاب أبي حنيفة، أنه نظر في كتب صنّفها المتقدمون في علم التوحيد، قال: "فوحدت بعضها للفلاسفة مثل إسحاق (١) الكِنْدِي، والإِسْفِزَارِي (٢)، وأمثالهما، وذلك كله خارج عن الطريق المستقيم زائغ عن الدين القويم، لايحوز النظر في تلك الكتب، لأنه يحر إلى المهالك، لأنها مملوءة من الشرك والنفاق ومسماة (٣) باسم التوحيد، ولهذا ما أمسك المتقدمون من أهل السنة والحماعة شيئا من كتبهم.

قال: "ووحدت تصانيف (٤) كثيرة في هذا الفن للمعتزلة مثل عبد الحبار (٥)

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن الصباح الكندي لم يكن من الفلاسقة، وقد تتبعت في عدة كتب التراحم، ولم أحد من ذكر أنه من الفلاسفة، وإنما كان من المحدثين، والذي اشتهر بالفلسفةهو ابنه، وهو يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي الأشعثي، من ولد الأشعث بن قيس، أمير العرب، كان رأسا في حكمة الأوائل والمنطق والهندسة والحساب والموسيقي والنجوم والطب، وغير ذلك. كان يقال له: فيلسوف العرب، وكان متهما في دينه، بخيلا، ساقط المروءة، وقد صنف في التوحيد كتابا في أن أفعال الباري حل اسمه كلها عدل لاحور فيه، وكان له نظم حيد وبلاغة وتلامذة، هم بأن يعمل شيئا مثل القرآن، فبعد أيام أذعن بالعجز. ترجمته في الفهرست: ص ٣٥٧-٣٠٥، والسير: ٣٢٧/١٢، ولسان الميزان: ٥/١٠.

 <sup>(</sup>۲) الإسفزاري: بكسر الألف، وسكون السين المهملة، وكسر الفاء، وفتح الـزاي، وفي آخرهـا الـراء بعـد
 الألف، هذه النسبة إلى إسفزار وهي مدينة بين هراة وسجستان. الأنساب: ١٤٦/١.

وضبط في معجم البلدان: ٢١٢/١، يفتح الهمزة، وسكون السين، والفاء تضم وتكسر، وزاي، وألف، وراء.

والإسفزاري: هو أبو حامد أحمد بن إسحاق الإسفزاري، وهو الحكيم المتقي، والفيلسوف المبرز، له تصانيف في الرياضيات والمعقولات، ومن كلماته: الحتر الرمي بالحجارة بغير فائدة على التفوه بكلام باطل. العلم بالله يكون باللفظ اليسير، فاللفظ الكثير دليل على عدم العلم به. الصلاة الحسنة والعبادات علامة معرفة الله تعالى. المظلوم الذي لا يظلم مستجاب الدعوة. من تعليق الأستاذ أحمد فهمي على الملل والنحل للشهرستاني: ٧٤٣٠ه.

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "مسماة" بدون الواو.

 <sup>(</sup>١٤) في الأصل "تصانيفا" بإثبات التنوين، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الحبار بن أحمد بن حليل، المتكلم، شيخ المعتزلة، أبو الحسن الهمذاني، صاحب التصانيف، سن كبار فقهاء الشافعية، وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة، توفي في ذي القعدة سنة ١٥٥ بالريّ، ودفن في داره. ترحمته في تاريخ بغداد: ١١٣/١١، والسير: ٢٤٤/١٧، وطبقات الشافعية للسبكي: ٩٧/٥.

الرازي، والحُبَّائي (١)، والكعبي (٢)، والنَّظَام (٣)، وغيرهم، ولا يحوز إمساك تلك الكتب ولا النظر فيها، كيلا تحدث الشكوك وتوهن الاعتقاد، ولئلا ينسب ممسكها إلى البدعة، ولهذا ما أمسكها المتقدمون من أهل السنة والجماعة.

قال: وكذا المجسمة صنفوا كتبا في هذا الفن، مثل محمد (ع) بن الهيصم، وأمثاله، ولا يحل النظر فيها ولا إمساكها، فإنهم شر أهل البدع، قال: "وقد وقع في يدى بعض هذه التصانيف، فما أمسكت منها /شيئا.

f/v.

وقد وحدت لأبي الحسن الأشعري كتبا كثيرة في هذا الفن وهي قريبة من مائتي كتاب، والموجز الكبير يأتي على عامة ما في كتبه، وقد صنف الأشعري كتابا كبيرا لتصحيح مذهب المعتزلة، فإنه كان يعتقد مذهب المعتزلة في الابتداء، ثم إن الله بيَّن له ضلالهم فبان عما اعتقده من مذهبهم، وصنف كتابا ناقضا لما صنف للمعتزلة".

<sup>(</sup>١) هو أبو على الجبائي سيقت ترجمته ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) هو شيخ المعتزلة، أبو القاسم، عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي، المعروف بالكعبي، من نظراء أبي على الحبائي، وله من التصانيف كتاب "المقالات" وكتاب "الحدل" وكتاب "السنة والجماعة" وغيرها، توفي سنة ٣٢٩. ترحمته في وفيات الأعيان: ٣٥٥/٣، والسير: ٣١٣/١٤، ولسان الميزان: ٣٥٥/٣-٢٥٦، وانظر أيضا عنه وعن آرائه في الملل والنحل: ٢٥١/١-٦٧.

<sup>(</sup>٣) هو شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف، أبو إسحاق إبراهيم بن سيار الضبعي البصري المتكلم، تكلم في المقدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة، يقال: إنه سقط من غرفة وهو سكران فمات، وذلك سنة بضع وعشرين ومائتين. ترجمته في الفهرست في التكملة: ص ٢، وتاريخ بغداد: ٩٨-٩٧/٦، والسير: ١/١٥ه-٤٢٥، وانظر أيضا عنه وعن آرائه في الملل والنحل: ٤٧/١-٥٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الهيصم، متكلم الكرامية، وقد احتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله بن كرام في كل مسألة، حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء، ومن الأمثلة في ذلك لفظ "التحسيم"، فإنه أراد بالحسم القائم بالذات. انظر عنه وعن آرائه في الملل والنحل: ١٠٥-١٠٥.

قال: "وقد أخذ عامة أصحاب الشافعي بما استقرّ عليه مذهب أبي الحسن الأشعري، إلا أن بعض أصحابنا من أهل السنة والجماعة خطّاً أبا الحسن في بعض المسائل (١) مثل قوله التكوين (٢) والمكوّن واحد ونحوها".

قال ابن عساكر: "وهذه المسائل التي أشار إليها لاتكسب أبا الحسن تشنيعا ولا توجب له تكفيرا ولا تضليلا ولا تبديعا، ولو حققوا الكلام فيها لحصل الاتفاق، وبان أن الخلاف فيها حاصلة الوفاق، وما زال العلماء يخالف بعضهم بعضا ويقصد دفع قول خصمه إبراما ونقضا"(٢).

ثم ذكر كلاما يعد كرّة في ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل "مسائل" بدون "أل" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "التكوّن" والذي أثبت من التبيين.

مسألة التكوين هل هو المكون، أو التكوين غير المكون؟ اشتهرت هذه المسألة أيضا عند العلماء بمسألة الخلق هل هو المخلوق أو غير المخلوق؟

احتلف الناس في هذه المسألة إلى مذهبين:

ذهب حمهور العلماء إلى أن الخلق غير المخلوق، قبال شيخ الإسلام ابن تيمية: والبذي عليه حماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الخالق، والمخلوق مفعوله، ولهذا كان النبي على يستعيذ بأفعال الرب وصفاته.

وإذا كان الخلق فعله، والمخلوق مفعوله، وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره. فدل على أن أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته، وقد حكى البخاري إحماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق، وعلى هذا يدل صريح المعقول" محموع الفتاوى: ٢٣٠-٢٢٩/٦.

وذهب طائفة من العلماء إلى أن الحلق هو المحلوق، قال شيخ الإسلام: وهـذا مذهـب أبـي الحسـن، ومـن اتبعه مثل ابن عقيل.

قالوا: لو كان غيره لكان إما قديما وإما حادثًا، فإن كان قديمـا لـزم قـدم المخلـوق، لأنهـا متضايفـان، وإن كان حادثًا لزم أن تقوم به الحوادث.

فأحابهم الجمهور: أن النعلق قديم، وإن كان المخلوق حادثًا، وأنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية، والمراد محدث، فنحن نقول في الخلق ما قلتم في الإرادة. مجموع الفتاوي: ٢٣١/٦.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ١٣٩–١٤٠، وانظر أيضا طبقات الشافعية: ٣٧٧/٣.

وعين الرضاعن كل عيب كليلة \* ولكن عين السخط تبدي المساويا(١)
ثم قال: "باب ما ذكر من اجتهاد أبي الحسن في العبادة ونقل عنه من التقلل والزهادة".

ثم ذكر بسنده عن الطبري (٢) المتكلم أنه أقام قريبا من عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء العَتَمَة (٢)، وكيف هذا مع حكاية (٤) البيكرة، الله يعلم أن أحدهما كاذب. ثم ذكر عدة حكايات (٥) في تقلله.

<sup>(</sup>١) هذا البيت لعبد الله بن معاوية يقول للحسين بن عبدالله، وكان ابن معاوية صديقا للحسين، وكان حسين هذا وعبد الله يرميان بالزندقة، فقال الناس: إنما تصافيا على ذلك، ثم دخل بينهما شيء من الأشياء فتهاجرا من أحله فقال عبد الله بن معاوية:

وإن حسينا كان شيئا ملفقا \* فمحضه التكشيف حتى بداليا

وعين الرضا عن كل عيب كليلة \* ولكن عين السخط تبدي المساويا\*.

<sup>\*</sup> الأغاني: ٣٢٧، ٤٣٩٩)، وانظر أيضا ثمار القلوب: ص ٣٢٧، وعيون الأخبار: ٣١١، ٧٦،٧٥، وطبقـات الشعراء لابن المعتز: ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري، صحب أبا الحسن الأشعري بالبصرة، وأحذ عنه وتخرج به، صنف تصانيف عدة في أنواع العلوم، وكان حافظا للفقه، والتفاسير، وأيام العرب، فصيحا، مبارزا في النظر. ترجمته في التبيين: ص ١٩٥-١٩٦، وطبقات الشافعية للسبكي: ٣-٤٦٨ ع-٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيين: ص ١٤١.

<sup>(</sup>٤) لست أدري مراد المؤلف بقوله "حكاية البيكرة" هـل أراد "بالبيكرة" اسم الشخص أو غير ذلك، وقد اطلعت على كتابه، كشف الغطاء عن محض الخطأ" ولم أحد هناك شخصا اسمه "البيكرة" أو كنى بذلك، والذي غلب على ظني أن المؤلف أراد بذلك، الحكايات التي تروي في ثلب أبي الحسن الأشعري، مشل الحكاية التي تروي أن أبا الحسن لايصلي عشرين سنة، ولا يتوضأ ولا يتنزه من البول، إلى غير ذلك من الحكايات التي سيأتي ذكرها، وسيأتي التعليق عليها في محلها إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيين: ص ١٤٢.

ائم قال: "باب ذكر ما يسر له من النعمة من كونه من خير قرون هذه الأمة"، ثم ذكر حديث النبي على: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" ولا أدري أذكر الثالثة أم لا"(١) وساق ذلك من عدة طرق.

۷۰/ب

ويرد ذلك بأن المراد بالقرن الناس الذين معه، ثم الذين بعدهم، لأن في أكثر الروايات "القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم".

ولو كان المراد الزمن لقال: ثم الذي يليه، ولكان من وجد من التابعين في المائمة الأولى من القرن الأول يعد مع الصحابة، وتابعوا التابعين ممن وجد في القرن الثاني يعد مع التابعين، ولا قائل بذلك، فعلم أنما المراد الناس لا الزمن، والمراد بالقرن الأول الصحابة، وبالثاني التابعون، وبالثالث من لقي التابعين (3)، مثل مالك وأشباهه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٤٢-١٤٤ من عدة طرق، وليس في رواياته لفظ "خير القرون" وإنما أخرج بلفظ "خير أمتي" ولفظ "خير الناس" والحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي يظي حديث رقم: ٣٦٥-٣٦٥ مع الفتح: ٧/٥، ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين المونهم، مع شرح النووي: ٣١٨/١٦٨-٨٩، وساقه من عدة طرق. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند: ٣٢٨/١، ٣٢٨/١، وأبو داود في كتاب السنة باب فضل أصحاب رسول الله تظي ك: ٢١٤، وابن ماجه في كتاب الأحكام باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد: ٢٩١/٧، حديث رقم: ٢٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ص ١٤٤-١٤٥.

<sup>(</sup>٣) كما حاء في رواية مسلم مع شرحه للنووي: ٨٦/١٦، وأبي داود: ٢١٤/٤، وأحمد: ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) والذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح في هذه المسألة قال ابن منظور: قال الأزهري: والذي يقع عندي -والله أعلم - أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبي، أو كان فيها طبقة من أهل العلم، قُلَّت السَّنُون أو كثرت، والدليل على هذا قول النبي على: "خيركم قرني"، يعني أصحابي، "ثم الذين يلونهم"، يعني التابعين، "ثم الذين يلونهم"، يعنى الذين أخذوا عن التابعين". لسان العرب: ٣٣٤/١٣.

وقال الإمام النووي: والصحيح أن قرنه ﷺ الصحابة، والثناني التابعون، والثالث تنابعوهم. شرح صحيح مسلم: ٨٥/١٦.

وبالرابعة (١) على رواية الإثبات، أنه ذكر بعد قرنه ثلاثا تابع تابع التابعين، مثل الشافعي، وسفيان، فيا لله العجب! منه ومن كونه قد عد في الحفاظ وأهل الحديث، كيف خفي عليه هذا الأمر الذي لايخفي على الصبيان! فهو إما أنه لايعلم ذلك، فهذا عين الحهل، أو علمه وقال خلافه لأجل الهوى فهو عين التعصب ونصر الباطل، وأين ما شنّع به على الأهوازي من أنه لايعرف العربية ولا يعرف الكنية من الكناية؟ /هلا نظر هو هنا أيضا في قوله عليه السلام: "الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" أفي الوقت يقال ذلك؟ فيا لله العجب! كيف عمى عن هذا؟ فإنه لو كان المراد الوقت لقال: ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، والمرء يرى القذاة في عين أخيه، والجذع متعرض في عينه لايراه (٢). يليه، ثم الذي يليه ليتكم هذه فبان ثم أخذ يحتج على أن القرن مائة سنة بقوله عليه السلام: "أرأيتكم ليلتكم هذه فبان رأس مائة سنة لايبقي ممن على ظهر الأرض أحد" (في الحديث يريد أنها تحرم ذلك

1/٧1

وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه قوله ﷺ: "خيو أهتي قرنسي" أي أهل قرني، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ثم قال في قوله ﷺ: "ثم الذين يلونهم" أي القرن الذي بعدهم وهم التابعون، "ثم الذين يلونهم": وهم أتباع التابعين". فتح الباري: ٨/٧.

<sup>(</sup>۱) كما أخرجه ابن عساكر من غير شك في ذكر القرن الرابع ... حين طريق داود بن عسرو الضبي بسنده إلى عبد الله بن مسعود مرفوعا: "خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثـم الذين يلونهم، ثـم الذين يلونهم..." التبيين: ص ١٤٣.

وقال الحافظ ابن حجر: ووقع في حديث جعدة بن هبيرة، عـن أبي شـيبة والطبراني إثبـات القـرن الرابـع ولفظه "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهـم، ثـم الآخـرون أرداً" ورجالـه ثقـات، إلا أن جعدة مخالف في صحبته، والله أعلم. فتح الباري: ١٠/٧.

<sup>-</sup> ١٨٣. وقلاروي عن أبي هريرة نحو هذا الكلام. انظـر: المقـاصد الحسـنة للســخاوي: ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المواقيت باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، مع الفتح: ٨٨/٢ حديث رقم ١٠٦، ومسلم في فضائل الصحابة مع شرح النووي: ٩٠-٨٩/١٦، واللفظ للبخاري، وأخرجه أيضا أبو داود في الملاحم، باب قيام الساعة: ١٢٥/٤، والترمذي في الفتن، حديث رقم: ٢٠٥١، ١٤٥١، وأحمد في المسند: ٨٨/٢، وابن عساكر في التبيين: ص د١٤٥.

القرن (١) وبحديث عبد الله (٢) بن بُسْر بأنه عليه السلام قال له: "القرن مانة سنة" .

وبحديث أبي سلمة (٢): "كان بين آدم ونوح عشرة قرون، القرن مائة عام" (٥).

وكأنه خفي عليه أن القرن اسم مشترك يطلق على المائة (٦) سنة، وعلى من عاصر الإنسان من الناس، وقرن الحيوان مثل البقر والغنم، وقرن المنازل موضع، ويدل على أن المراد بالحديث الناس دون الوقت عدة مواضع.

وعند مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد: "يريد بذلك أن ينخرم ذلسك القبرن" وبهـذا اللفـظ أحرجه ابـن عساكر في التبيين: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن يسر، صحابي، عاش مائة سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، رضي الله عنهـم. انظر ترجمته في أسد الغابة لابن الأثير: ١٨٥/٣، والاصابة: ٢٢٢-٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٤٥، ولفظه هكذا قال عبد الله: "هاجر أبي وأمي إلى النبي على وأن النبي على وأن النبي على مسح بيده رأسي وقال: ليعيش هذا الغلام قرنا، قلت: بأبي وأمي يا رسول الله وكم القرن؟ قال: هائة سنة"، وأخرجه أيضا أحمد في المسند: ١٨٩/٤، وأورده الهيثمي في المجمع: ٩/٥،٤، وقال: رواه الطبراني وأحمد، ورحال أحمد رحال الصحيح غير الحسن بن أيوب وهو ثقة، ورحال الطبراني ثقات. وأورد أيضا من طريق آخر عن عبد الله بن بسر: ٩/٤،٤، وقال: رواه الطبراني والبزار- ورحال أحد إسنادي البزار رحال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال، صحابي، أحو رسول الله ﷺ من الرضاعة، شهد بدرا ومات بعدها بأشهر. انظر: ترجمته في السير: ١٥٠/١-٣٥١، وتهذيب التهذيب: ٢٨٧/٥.

<sup>(</sup>٥) أخرحه ابن عساكر في التبيين: ص ١٤٦.

 <sup>(</sup>٦) يطلق القرن على مدة من الزمان، قال ابن منظور: قال ابن الأعرابي: "القرن: الوقت من الزمان يقال: هـو أربعون سنة، وقالوا: هو ثمانون سنة، وقالوا: مائة سنة".

وقيل: القرن مائة سنة، وحمعه قرون، وفي الحديث: أنه مسح رأس غلام وقال: عش قرنا، فعاش مائة سـنة. لسان العرب: ٣٣٣/١٣-٣٣٤.

وقال الحافظ ابن حجر: "ويطلق القرن على مدة من الزمان، واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين، ... وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر ما يدل على أن القرن مائة، وهو المشهور" فتح الباري: ٨/٧.

تُم أخذ يذكر مولد الأشعري، ووفاته من طرق متعددة، بأمور مطولة لا طائل المعرد، بأمور مطولة لا طائل المعرد، بأمور مطولة المعرد، المعرد،

ثم ذكر "باب ما ذكر من مجانبته لأهل البدع واجتهاده، وما ذكر من نصيحت للأمة وصحة اعتقاده".

ثم ذكر عن زاهر بن أحمد أنه حضر الأشعري عند الموت وهو يلعن المعتزلة (٢)، ثم ذكر عنه أنه دعاه عند الموت، وقال له: إني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود /واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات (٣).

۷۱/پ

ذكر ابن عساكر هذا منقبة، وأراه مذمة، لأنه ميل إلى عدم تكفير المعتزلة (٤)، وغيرهم من أهل الأهواء (٥).

100

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ص ١٤٦-١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٤٩، وذكره الذهبي في السير: ١٨٨، وقال: وهو ثابت رواه البيهةي، ثم قال الذهبي معلقا على قول الأشعري: "قلت: وبنحو هذا أدين، وكذا شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي على: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم.

<sup>(</sup>٤) المعتزلة: فرقة ضالة، وعلى رأسهم واصل بن عطاء الغزال الذي طرده الحسن البصري عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وقد انقسموا إلى عدة فرق، ومما اتفق عليه حميعهم من المساوئ والفضائح نفيهم صفات الباري جلا جلاله، وقولهم إن الله لايرى في الآخرة، وأن كلامه مخلوق، وأن أفعال العباد مخلوقة لهم، وأن الفاسق الملي في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر، إلى غير ذلك من قضائحهم. انظر: الملل والنحل: ٣٨١١-٧٠، الفرق بين الفرق: ١٠٤-٢٠١،

<sup>(</sup>٥) مسألة تكفير أهل البدع والأهواء تحتاج إلى نوع من التفصيل، وذلك لأن البدعة ليست كلها مكفرة، بل بعضها غير مكفرة، ثم إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لايستلزم تكفير المعين إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع.

ولقد أثر عن السلف أنهم كفروا من يقول: إن القرآن مخلوق، وأن الله لايرى في الآخرة، وأن الله ليس لـــه علم، ولا قدرة، إلى غير ذلك من صفاته، ثم إن بعض من يسمع هذه الألفاظ الصادرة من السلف يعتقد أنها

ثم ذكر اعتقاده وأنه سلك مذهبا وسطا، وأن المعتزلة، والرافضة (١)، عطلوا فقالوا: لا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا بقاء، والمحسمة شبّهوا، وأنه سلك

شاملة لكل من قاله، وليس الأمر كذلك، بل إن الإمام أحمد وعامة السلف الذين أطلقوا هذه العمومات، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه.

ألا ترى أن المعتزلة الذين دعوا الإمام أحمد، وعلماء وقته إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوهم، وفتنوا المؤمنين الذين لم يوافقوهم على معتقداتهم بالضرب والحبس والقتل. ومعلوم أن فعلهم هذا من أغلظ التحهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، ومع ذلك فإن الإمام أحمد دعا للحليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم. ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم.

فهذا القول والعمل من الإمام أحمد وغيره من الأئمة صريح في أنهم لم يكفروا المعينين من المعتزلــة الذيــن كانوا يقولون: القرآن مخلوق، وأن الله لايرى في الآخرة. انظر: مجموع الفتاوى: ٤٨٩/١٢ـ٤٨٩.

وبعد ما استقرأنا أحوال السلف نحد أنهم يفرقون بين التكفير العام وبين تكفير شخص معين، والتكفير العام يطلق فيقال: كل من ارتكب شيئا من المكفرات فهو كافر.

أما تكفير المعين فيختلف باختلاف أحوال الأشبخاص وما يقوم بنفوسهم مما يستدل عليه بالقرائن والسياق، فليس كل مخطئ، ولا مبتدع، ولا ضال، كافرا عند أهل السنة.

و علاصة القول في هذه المسألة، يمكن أن نقول: إن كل من نفى شيئا ثابتا بالكتاب والسنة، كنفي الصفات مثلا - عالما بالنص فاهما له، سالما من الشبهة، مؤثرا مألوفة من آراء الرحال وغيرها، مستخفا بالنص، وغير مقدر له، فقد كفر كفرا ناقلا عن الملة.

وأما من نفى شيئا ثابتا وهو على خلاف ما وصفناه فهو معذور إن شاء الله لقوله تعالى: ﴿ رَبُّنا لا تَوَاخَذُنَا إِن نسينا أَو أَخَطَأْنَا ﴾ البقرة: ٢٨٦. انظر هذا الموضوع في الصفات الإلهية للدكتور محمد أمان الجامي: ص ٣٥٣–٣٦٠.

ثم مما يجب أن يتنبه إليه أنه لا يحوز إطلاق القول بالتكفير على أحد حتى تقام عليه الحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة محموع الفتاوى: 277/17

(۱) الرافضة: طائفة ضالة من غلاة الشيعة، وسموا بهذا الاسم لما خرج زيد بن علي في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما، فرفضه قبوم، فقال: رفضتموني فسموا الرافضة، وهؤلاء هم الذيبن يكفرون جماهير المسلمين، ويقولون في الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول: إن الله يرى في الآخرة، أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة، ومشيئته الشاملة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم التي هم عليها. انظر: مجموع الفتاوى: ٣٨٣-٣٨٣، والفرقان بين الحق والباطل: ص ٥٨، وانظر أيضا الفرق بين الفرق بين الفرق. ٢١-٢٤، ٢٩-٧١، وفرق معاصرة: ١٧٤-١٧٤.

مذهبا بينهما<sup>(۱)</sup>.

قلت: بل مذهبه التأويل ورد آبات الصفات والأحاديث بالتأويل العقلي، فالمعتزلة، والجهمية صرحوا بالنفي، وهو يموه على الناس، وحقيقة قوله النفي، لأنه أثبت الصفات وتأوّلها ورد غالبها إلى غير الظاهر منه بحججه العقلية، وترك الأمور النقلية (٢). ومحل الإنصاف أن ما حكاه عنه من الاعتقاد فيه الخطأ والصواب، وفيه الحسن والردئ.

تم ذكر خطبته في أول "الإبانة" فيها كلام جيد، فمن حملة كلامه فيها أن قال: "أما بعد: فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر (ئ) مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا، ولا أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن رسول رب العالمين، ولا عن السلف المتقدمين، فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله وي رؤية الله بالأبصار، وقد حاءت في ذلك الروايات من الحهات المختلفات، وتواترت بها (ث) الآثار، وتتابعت بها (٢) الأحبار.

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ص ١٤٩.

 <sup>(</sup>٢) هكذا، فإن المؤلف لم يقبل من أبي الحسن -ولو أدنى القبول- رجوعه إلى مذهب السلف، وهذا ما
 لانوافق المؤلف عليه.

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب "الإبانة عن أصول الديانة" صنفه أبو الحسن بعد رجوعه إلى مذهب السلف، وهو من آحر مصنفات أبي الحسن الأشعري، ذكر أبو الحسن في هذا الكتاب عقائد السلف في الصفات وغيرها، وصرّح فيه باتباعه للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة.

وقد حققت هذا الكتاب دكتورة فوقية حسين محمود بالمقارنة مع أربع نسخ خطية، وقد طبع الكتاب بتوزيع دار الأنصار بالقاهرة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، والتبيين: وفي الإبانة- بتحقيق دكتورة فوقية- "فإن كثميرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر".

 <sup>(</sup>٥) في الأصل "به" والذي أثبت من التبيين، والإبانة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل "به" والذي أثبت من التبيين، والإبانة.

1/٧٢

وأنكروا شفاعة رسول الله ﷺ للمذنبين (١)، وردّوا (٢) الرواية في ذلك عن السلف /المتقدمين.

و ححدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أحمع على ذلك الصحابة والتابعون.

ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين [الذين] قالوا ﴿ إِنْ هَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وزعموا أن الله تعالى يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء، خلافا لما أحمع عليه المسلمون من أن ماشاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن (٦).

ثم ذكر الحجة (٢) على ذلك، ثم قال: "وزعموا أنهم يتفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم، وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عزوجل، ووصفوا أنفسهم بالقدرة على

<sup>(</sup>١) وفي الأصل "للمؤمنين" والذي أثبت من الإبانة، وقد سقطت هذه الكلمة من التبيين.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، والتبيين، وفي الإبانة "ودفعوا".

<sup>(</sup>٣) سقط قوله "الذين" من الأصل والذي أثبت من التبيين والإبانة.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) المحوس هم الذين أثبتوا أصلين، فالمحوس الأصلية زعموا أن الأصلين لايجوز أن يكونسا قديمين أزليين، بل النور أزلي، والظلمة محدثة، والمحوس كانوا يعبدون النار ويعظمونها، ويعتقدون أن تعظيمهم النار سينجيهم في المعاد من عذاب النار. انظر عنهم وعن آرائهم في الملل والنحل: ٢٨٧/٢-٢٦١، ٢٨٢-٢٨٧

<sup>(</sup>٦) التبيين: ص ١٥٥–١٥٦، والإبانة ص: ١٤–١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: التبيين ص: ١٥٦-١٥٧، والإيانة: ١٥-١٧.

أذكر (١) ذلك إن شاء الله بابا بابا (٢).

قال: "فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية، والجهمية، والحكروريَّة (٢)، والرافضة، والمرحقة (٤)، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي به نقول، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب الله وسنة نبيه في وما روي عن الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث، ونحسن بذلك معتصمون، وبما كان (٥) عليه أحمد بن حنبل -نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأحزل مثوبته - قائلون ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان (١) الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وكبير مفهم، وعلى (٧)

<sup>(</sup>١) في التبيين والإبانة "ذاكر".

<sup>(</sup>٢) التبيين: ص ١٥٧، والإبانة: ص ١٧–١٩.

<sup>(</sup>٣) المحرورية: وهم التحوارج، وسمّوا بالمحرُورِيَّة نسبة إلى المكان الذي نزلوا فيه بعد خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكبار فرق المحوارج سنة: الأزارقة، والنجدات، والصفرية، والعجاردة، والإباضية، والباقون فروعهم. ويجمعهم القول بالتبري من عثمان، وعلي رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون المحروج على الإمام إذا حالف السنة حقا واحبا. انظر عنهم الملل والنحل: ١/٦، وما بعدها، والفرقان بين الحق والباطل: ص ٥٥- ٥٠، ٥٠، ومحموع الفتارى: ٢٨٢/٢، ٥٥، وانظر أيضا فرق معاصرة: ٢٦/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الموجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن النية والعقد، ويرون أن الأعمال ليست من الإيمان، ويقولون لايضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولا يرون الاستثناء في الإيمان، ويقولون: الإيمان هو الموجود فينا، ونحن نقطع بأنا مصدقون ويرون الاستثناء شكا، وربما قال غلاتهم إيماني كإيمان جبريل، أو كإيمان أبي بكر، أو نحو ذلك. انظر: الملل والنحل. ١٣٧/١، والفرقان بين الحق والباطل: صحريل، أو كإيمان أبي بكر، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، والتبيين، وفي الإيانة "ويما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل".

<sup>(</sup>٦) في الإبانة: "أبان الله به الحق، ودفع به الضلال".

<sup>(</sup>٧) في التبيين: "وعلى حميع أئمة المسلمين" ولم أحد هذه الجملة في الإبانة.

جميع أصحابه، وأئمة المسلمين"(١).

## فاختلف الناس في كلامه هذا على ثلاثة مذاهب:

فطائفة قالت: إنه اتقى بهذا الكتاب، وهذا للكلام الحنابلة، وموّه بـ عليهـم فلـم يقبلوه منه.

وطائفة /قالت إنه كان معمعيا<sup>(٢)</sup>، كلما جاء إلى أربـاب مذهـب يُظهر لهـم أنـه ٣٧/١ منهم، وأنه معهم، وأنه كذلك كان يفعل بالمالكية والشافعية، فأما أولئـك فدخـل[عليهم] تدليسه وقبلوه، وأما هؤلاء فردوه (٤).

وقال ابن عساكر في إثبات صدق رجوع أبي الحسن وتوبته "... إنما يشك في توبة التائب إذا لم يوحد منه غير مجرد الدعوى... فأما إذا اقترن منه بدعوى التوبة ظهور الأسف على ما أسلف من الحوبة، وكان المظهر للتوبة ذا ديانة، موصوفا عند المخلق بصدق وأمانة، لم يكن للشك في صحة توبته مجال، فمن قال غير هذا فقوله محال، ولاشك أن دين أبي الحسن رحمه الله متين، وتبرأه من مذهب الاعتزال ظاهر مبين، ومناظراته لشيخهم الحبائي مشهورة، واستظهاراته عليه في الحدل مذكورة، وقمعه لغيره من شيوخهم

<sup>(</sup>١) التبيين: ص ١٥٧-١٥٨، والإيانة: ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٢) المعمعيّ: الذي يكون مع من غلب. القاموس المحيط: ص ٩٨٧. (٣) في الأُصلِ عليه ولحواما أنبته هوالصواب.

<sup>(</sup>٤) أقول: قول القائل: إن أبا الحسن إنما تاب عن الاعتزال وصنف "الإبانة" من باب التمويه والتلبيس على الناس، أو أنه كان معمعيا، أو أنه تاب لأنه مات له قريب فأظهر التوبة لئلا يمنعه الحاكم من الميراث، أو القول بأنه إنما فارق مذاهب المعتزلة لما لم يظفر عند العامة بسمو المنزلة، كما سبق أن ذكر المؤلف ذلك: ص ١٠٥-١٠، ١٠١٠، فكل هذه الأقوال إذا تدبرناها نحد أن نتيجتها واحدة، وهي أن أبا الحسن نافق في إظهاره التوبة وتصنيفه "الإبانة" ورجوعه إلى مذهب السلف.

ونحن كالمنصفين لا نتسرع في الحكم على أبي الحسن رحمه الله بما لايستحقه، بل لابد قبل الحكم عليه أن ندرس أوّلا أحوال أبي الحسن بعد توبته، لأن كل دعوى لابد من البينة، فإذا عارت الدعوى من البينة فإنها مردودة، وقد حقّق في المسألة أحدالعلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وهو معروف بعدله وإنصافه، حيث قال رحمه الله: "والأشعري ابتلي بطائفتين: طائفة تبغضه، وطائفة تحبه، كل منهما يكذب عليه، ويقول إنما صنف هذه الكتب تقية، وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم، وهذا كذب على الرحل، فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته، فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا، بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره" مجموع الفتاوى: ٢٠٤/١٢.

وقالت طائفة: بل كان بعد توبته حنبليا، لأنه قد صرّح باتّباعـه لـه، ولـم يصـرح بذلك لإمام غيره.

ثم قال بعد كلامه ذلك: "وحملة قولنا أن نقر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله ، لانرة من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الحنة والنارحق ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَّرَيْبَ فِيْهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (١) وأن الله استوى (٢) على عرشه كما قال: ﴿ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (١) وأن له وحها (١) كما قال: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلِلُ وَالإِكْمَامُ ﴾ (٥) وأن له

معروف شائع.. وتواليفه في الرد على أهل التعطيل كثيرة... فكيف يزعم أنه أظهر غيير ما أبطن أو أضمر ضد ما أعلن... وقول من زعم أنه أظهر التوبة ليؤخذ عنه ويسمع ما يلقى إلى المتعلمين منه، وتعلو منزلته عند العامة، فذلك ما لا يصنعه من يؤمن بالبعث يوم القيامة، كيف يستحيز مسلم أن يظهر ضد ما يبطن أو يضمر خلاف ما يبدي ويعلن، لاسيما فيما يتعلق بالاعتقادات ويرجع إلى أصول الديانيات" التبيين: ص

قال شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور على ناصر الفقيهي: "والحق ما شهد به العلماء الذين لايشك في ديـانتهم وعدالتهم لأبي الحسن الأشعري بأن عقيدته التي يعتقدها ويديـن اللـه بهـا هـي مـا أثبتـه فـي هـذا الكتـاب "الإبانة" وأنه آخر كتبه الذي استقر عليه أمره في العقيدة.

ولكن وحد من يطعن في عقيدته هذه، شأن كل عالم حسده الآخرون، فقالوا فيه مالم يقله، واتهموه بمسالم يعتقده، وممّا قالوا عنه في تأليف هذا الكتاب أنه إنما ألفه تقية من الحنابلة، ومعلوم أن التقيـة هـي النفـاق، وهذه الخصلة الذميمة يبتعد عنها المسلم العادي، فكيف بالعالم المسلم؟

ولما كانت تلك التهمة ظلما له وافتراء عليه، فقد هب لنصرته وبيان الحق في ذلك عدد من العلماء المعروفين بالعلم والتقوى، فبينوا زيف تلك المفتريات على هذا العالم الفاضل، وبينوا أن التقية والنفاق ليست من سمة العلماء، وأن أبا الحسن الأشعري برئ من ذلك". مقدمة فضيلة الشيخ على ناصر الفقيهي على رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس: ص ٩٨-٩٩.

سورة الحج الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "مستو" والذي أثبت من التبيين والإبانة.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) في الإبانة "وأن له سبحانه وجها بلا كيف".

 <sup>(</sup>٥) سورة الرحمن الآية ٢٧.

يدين (١) كما قال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ لِمَا خَلَفْتُ بِيدَيُّ ﴾ (٣) وأن له عيره كان عينين (٤) بلا كيف، كما قال: ﴿ تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٥) ، وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا، وأن لله علما كما قال: ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْشَى وَلاَ تَضَعُ فَا لَا يَعِلْمِهِ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْشَى وَلاَ تَضَعُ اللّهَ اللّهِ عَلَما كما قال: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَلَقَهُمْ هُو آلسَّهُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ (٢) ، ونثبت لله قدرة (٨) كما قال: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ اللّهِ عَلَقَهُمْ هُو آلسَّهُ مِنْ أَنْشَى ذلك كما تنفيه (١٠) المعتزلة، والحهرة، والحوارج، ونقول إن كلام الله غير محنوق، وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله، وأن أعمال العباد محلوقة لله، كما قال: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١١) ثم ذكر الحجة على ذلك.

وأن الله وفّق المؤمنين (۱۲) لطاعته وأضل كافرين"، إلى أن قبال: "ونقول إن القرآن كلام الله غير محلوق، وأن من قال بحلق القرآن كان كافرا، وأن الله

175

۷۳/ب

)

\*

<sup>(</sup>١) في التبيين "وأن له يدا"، وفي الإبانة "وأنه له سبحانه يدين بلا كيف".

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٤) في التبيين "وأن له عينا بلا كيف".

<sup>(</sup>٥) سورة القمر الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية: ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) سورة فاطر الآية: ١١.

<sup>(</sup>٨) في الإبانة "قوة".

<sup>(</sup>٩) سورة فصلت الآية: ١٥.

<sup>(</sup>١٠) في التبيين "نفته" ·

<sup>(</sup>١١) سورة الصافات الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل "وفق المؤمن للطاعة" والذي أثبت من التبيين، والإبانة.

<sup>(</sup>١٣) في التبيين والإبانة "وندين أن الله يرى بالأبصار".

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، إلى أن قال: "ونديس ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، إلى أن قال: "ونديس بأنه يُقلِّبُ القلوب، وأن القلوب بين أصبُعين من أصابعه"، وأنه يضع السماوات على إصبَع والأرضين على إصبَع المباعث كما حاءت الروايات عن

وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن ناسا قالوا لرسول الله يله يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يله: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يارسول الله، قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك". أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل السجود حديث رقم: ٢٠٨، مع الفتح: ٢٣٤١، ومسلم في كتاب الإيمان مع شرح النووي: ١٧٨-١٨، وأبو داود في السنة، باب في الرؤية: ٢٣٣٤، والترمذي في صفة المجنة، باب ما حاء في رؤية الرب تبارك وتعالى: ١٩٤٤، حديث رقم: ١٥٥٥، وابن ماحه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية: ١٨٣١، وقم الحديث: ١٧٩، وغير ذلك من الأحاديث في هذا الباب.

- (٣) وفي الحديث: "إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصوفه حيث يشاء"، ثم قال رسول الله ﷺ: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" أخرجه مسلم في كتاب القدر، مع شرح النووي: ٢٠٣/٦٦-٢، وابن ماجه في كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله ﷺ: ٢/٠٢٠، رقم الحديث: ٣٨٣٤، وأحمد في المسند: ٢٦٨/٢.
- (٤) وحاء في الحديث: "أن يهوديا حاء إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والخيال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنها الملك فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواحذه، ثم قرأ ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾، وفسي رواية: "قضحك رسول الله ﷺ تعجبا وتصديقا له". أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لما خلقت

<sup>(</sup>١) في الأصل "المؤمن" والذي أثبت من التبيين والإبانة.

<sup>(</sup>٢) من هذه الروايات قوله ﷺ: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته..." اعرجه البخاري في المواقيت، باب فضل صلاة العصر، حديث رقم: ٥٥٤، مع الفتح: ٢٠/١، وأبو داود في السنة، باب في الرؤية: ٢٣٣/، والترمذي في صفة المحنة، باب ماحاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، حديث رقم: ٢٥٥١، ٢٩٣٥-٥٩٣، وابن ماحه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، حديث رقم: ١٥٥١، ٢٣/١.

مالم يصفوا الله بالقدرة عليه كما أثبت المحوس للشيطان من القدرة على (١) الشر مالم يثبتوه لله عزوجل، فكانوا محوس هذه الأمة، إذ دانوا بديانة المحوس .

ثم قال: "وحكموا على العصاة بالنار والحلود خلافا لقول الله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ﴾ (٣).

قال: "وزعموا أن من دخل النار لايخرج منها خلافا لما جماءت به الرواية عمن رسول الله يللي".

قال: " دفعوا أن يكون لله وحه مع قوله: ﴿ وَيَبْقَى وَجْمَهُ رَبُكَ ذُوْ الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (ئ) ، وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله: ﴿ لِمَا / خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ (ه) ، وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله: ﴿ لِمَا / خَلَقْتُ بِيَدَيًّ ﴾ (م) ، وأنكروا أن يكون لله عينان (٦) مع قوله: ﴿ تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (٧) ، ولقوله: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٨) . وأنا ونفوا ما روي عن النبي " من قوله: "إن الله ينزل إلى سماء الدنيا" . وأنا

۷۲/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل "من الشر" والذي أثبت من التبيين، والإبانة.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ص ١٥٧، والإبانة: ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة ص الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل، والإبانة "عينان" بالتثنية، وفي التبيين "عين" بالإفراد.

<sup>(</sup>٧) سورة القمر الآية: ١٤.

<sup>(</sup>A) سورة طه الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٩) في التبيين والإبانة "رسول الله".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل حديث رقم: ١١٤٥، مع الفتح: ٣٦/٥-٣٦، ومسلم في صلاة المسافرين مع شرح النووي: ٣٦/٦، وأبو داود في السنة، باب في الرد على الجهمية: ٤/٣٦، والترمذي في أبواب الصلاة، ما جاء في نزول الرب عزوجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، حديث رقم: ٣٣٤/٤، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في أي ساعات الليل أفضل، حديث رقم: ٣٠٤/١، ١٣٦٦، ٤٣٥/١).

رسول الله ﷺ"<sup>(١)</sup>

ثم ذكر الإيمان بإخراج الموحدين من النار، وبأن الحنة والنار وعذاب القبر والحوض والصراط والميزان حق، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.

قال: "ونسلم للروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله ١٠٠٠.

ثم ذكر محبة الصحابة وتقديم أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والكف عما شحر بينهم، ثم قال: "ونصدق /بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى ١٧٤ سماء الدنيا وأن الرب يقول: "هل من سائل هل من مستغفر" (٢٠). وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قاله أهل الزيغ، والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله، وسنة نبيه في، وإحماع المسلمين، وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها، ولا نقول على الله ما لانعلم، ونقول إن الله يحئ يوم القيامة كما قال: ﴿ وَجَآءَ رُبُك وَالْمَلُكُ صَفاً صَفاً ﴾ (٢)، وأنه يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْل الْوَرِيْدِ ﴾ (٤) (٥).

ثم ذكر اعتقادا حسنا وكلاما غالبه لا شيء فيه .

بيدي ﴾ رقم الحديث: ٧٤١٤، مع الفتح: ٤٠٤/١٣، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار مع شرح النووي: ١٢٩/١٧، والمترمذي في التفسير (تفسير سورة الزمر) رقم الحديث:٣٢٣٨، ٥/٥٤-٣٤٦.

<sup>(</sup>١) التبيين: ١٥٨-١٦٠، والإبانة: ص ٢١-٢٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين مع شرح النووي: ٣٨٧-٣٨، وأحمد في المسند: ٣٨٨/١، والحديث صيغة أخرى، وقد سبق تحريجه.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة ق الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٥) التبيين: ص ١٦١، والإبانة: ص ٢٩–٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: التبيين: ١٦١-١٦٣.

فيقال للأشاعرة: لِمَ لَمْ تقولوا بهذا الكلام الذي قد صح عندكم أنه قوله، وقد نقلتموه عنه؟ فإن قيل: له كلام آخر، علم أنه إنما أظهر هذا تقية وتمويها، وكان دليلا وحجة على عدم توبته.

وذكر ابن عساكر كلامه ذلك كله ثم قال: "فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه".

وهو واضح إلا أنهم يعتقدون مع ذلك غيره من التأويل.

قال: "واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه، وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأحسنه، وكونوا ممّن قال الله فيهم: ﴿ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ /الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ أَصْلَا فَهُمُ أَنْ وَاعْرَفُوا إنصافه، واستمعوا وصفه لأحمد بالفضل أبي الحسن، واعرفوا إنصافه، واستمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه".

قلت: ولا يسعه هو وغيره إلا ذلك.

ثم قال: "لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين، وفي أصول الدين ومذهب السنة عير مفترقين".

وقد كذب في ذلك، فإن الاعتقاد من فعل القلب، ومن أين اطلع على ما في قلوبهما؟ فإن قال ما أظهره كل واحد، قيل: أليس الأشعري يقول بالتأويل؟ (٣) وأحمد لايقول به، فعلم الاختلاف والكذب عليهما بذلك.

۷٤/د

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) أقول: أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف قد ترك التأويل ويقبول بإثبات الصفات كما حاءت بلا كيف، وصرّح باتباعه للإمام أحمد في أواخر مؤلفاته مثل كتاب "المقالات" و"الإبانة" ولم يفعل ذلك تمويها ولا نفاقا، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على من يقول: إن أبا الحسن إنما صنف "الإبانة" وأظهر رجوعه إلى مذهب السلف تقية وإظهاراً لموافقة أهل الحديث والسنة، قال: "وهذا كذب على الرجل، فإنه لم يوحد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، .. فدعوى المدعى أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا، بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع، تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره". مجموع الفتاوى: ٢٠٤/١٢.

ثم قال: "ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع، لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات، فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع، فبلسان الأشعرية يتكلم، ومن حقّق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم"(١).

وكذب في ذلك والله! فإن المباينة لم تزل بينهما قديما حتى في أيام الأشعري، ثم في زمن ابن حامد (٢)، ثم في زمن القاضي "، ومعلوم أن القاضي كنان إليه المنتهى في سائر العلوم حتى الشافعية، والحنفية، والمالكية. وغيرهم، من الأشاعرة وغيرهم، تقصده تتعلم منه، وتأخذ عنه، وكانت له اليد الطولى في سائر العلوم، الأصول والفروع، ووقعت له محنة (٤) معهم.

ونقول لمن يدعي أن أباالحسن لم يترك التأويل في باب الصفات وإنما أظهر رجوعـــه إلى مذهــب الســلف تمويها ونفاقا، نقول لهم: أين الكتب التي ألفها بعد كتابه "الإبانة" لنقض ما حاء به فيه؟

ولعل الذي حعل أتباع السلف يرفضون انتماء أبي الحسن الأشعري إلى الإمام أحمد، وذلك لأن الأشعري كان معتزليا، وكان السلف يضيقون على من كان ينتمي إلى الاعتزال وغيرهم من أهل البدع، غير أن الأشعري في الحقيقة بعد رجوعه إلى مذهب السلف لم يكن يخوض في الكلام ابتداء، ولكن للرد على من يدعى مالا يحوز في دين الله من المعتزلة وغيرهم.

<sup>(</sup>١) التبيين: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله، الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي الوراق، شيخ الحنابلة ومفتيهم، ومصنف كتاب "الجامع" في عشرين مجلدا في الاختلاف، أخذ عنه القاضي أبو يعلى، وتفقه عليه، وهو أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال، توفي سنة ٤٠٣. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٠٣/٧، والسير: ٢٠٣/١٧، وشذرات الذهب: ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، البغدادي، ابن الفراء، شيخ الحنابلة، انتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه، مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره، والنظر والأصول، توفي سنة ٥٨٨. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٥/٢، والسير: ٩١-٨٩/١٨، وشذرات الذهب: ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٤) وذلك بسبب تصنيفه كتاب "إبطال تأويل الصفات" فقاموا عليه، وحمل إلى القادر بالله كتابه، فأعجبه، وجرت أمور وفتن، نسأل الله العافية - ثم أصلح بين الفريقين الوزير علي بن المسلمة. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١٩٨/٢ - ١٩٨٨.

وكذلك شيخ الإسلام الأنصاري، وصنّف كتابه "دم الكلام" فيهم اوفي غيرهم، ٥٧/١ فلم تزل المباينة وعدم احتياج الحنابلة في الأصول إلى أحد، ومبنى أصول الحنابلة ليس على الكلام، إنما هو على الكتاب والسنة، ومعرفة الكتاب والسنة ولزومهما قديما وحديثا، وإحادة المعرفة منهما قديما وحديثا، إنما ينسب إلى الحنابلة، فما هذا الافتراء الذي افتراه؟.

ثم قال: "فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نَصْر القُشَيْري<sup>(١)</sup> ووزارة النّظَام<sup>(٢)</sup>، ووقع بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحلال النظام".

قال: "وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة، وتدخيل فيما لايعنيها حبّا للخفوف في الفتنة".

وقد كذب والله عليهم! وإنما لشدة تمسكهم بالسنة يرون ببدعتهم فيهم ذلك. قال: "ولا عار على أحمد رحمه الله من صنيعهم".

لا والله! لا عار عليه، فإنهم على نهجه مقتفون إلا الشذوذ منهم.

6, 99 N. 9 1 N. 9 171

<sup>(</sup>۱) هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، المفسر الواعظ المتكلم النحوي، لازم إمام الحرمين، وحصل طريقة المذهب والتحلاف، وساد، وعظم قدره، واستشهر ذكره، وكان ممن بالغ في التعصب لمذهب الأشعري، وتعصب له أبو سعد الصوفي عصبية زائدة إلى أن وقعت الفتنة بينه وبين الحنابلة، وانتهى الأمر إلى فتنة قتل فيها جماعة من الفريقيسن، وركب أحد أولاد نظام الملك حتى سكنها، وبلغ المحبر نظام الملك وهو بأصبهان، فسير إليه واستدعاه، ثم جهزه إلى نيسابور، فلما وصلها لازم الدرس والوعظ إلى أن قارب انتهاء أمره فأصابه ضعف في أعضائه، ثم توفي يوم الجمعة الشامن والعشرين من جمادي الآخرة سنة ١٥ بنيسابور، ترجمته في المنتظم: ١٩٠/١٧، ووفيات الأعيان:

<sup>(</sup>٢) هو نظام الملك، الوزير الكبير، أبو على الحسن بن على الطوسي، كان فيه حير وتقوى، وميل إلى الصالحين، وكان شافعيا أشعريا، عفا الله عنه ورحمه، قتل صائما في رمضان أتاه باطني في هيئة صوفي، فضربه بالسكين في فؤاده، وذلك ليلة جمعة سنة ٤٨٥. ترجمته في وفيات الأعيان: ١٢٨/١-١٣١، والسير: ٩٦-٩٤/١، وشذرات الذهب: ٣٧٥-٣٧٥٣.

دلك؟ <sup>(۱)</sup>

ثم أعاد الحديث الذي قدّمه أنه لما نزلت ﴿ فَسَوفَ يَسَأْتِي اللَّهُ بِقَـوْمٍ يُحِبُّهُمُ مُ وَيُحِبُّهُمُ مُ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قال عليه السلام: "هم قومك (٢) يا أبا موسى أهل/اليمن".

ثم قال: "ومعلوم بأدلة العقول وبراهين الأصول أن أحدا من أولاد (') أبي موسى لم يرد على أصحاب الأباطيل، ولم يُبْطل شُبَه أهل البدع والأضاليل بحجج قاهرة من الكتاب والسنة، ودلائل باهرة من الإجماع والقياس إلا الأشعري".

وكذب في ذلك، قال: "وحديث أبي موسى دليل واضح على فضله" (<sup>ه)</sup>.
وقد افترى في ذلك فإنه لايدل على شيء البتّة له، لا سيما وقد نفى جماعة انتسابه إليه (٢).

<sup>(</sup>۱) لو رجعنا إلى تاريخ ظهور البدع نجد أنها قد ظهرت منذ عهد الصحابة كبدعة الخوارج والشيعة والقدرية ثم تتابعت ظهور البدع كالمرجنة والجهمية والمعتزلة، وغيرهم، وفي زمن الإمام أحمد رفع المعتزلة رؤوسهم وأصبحت لهم شوكة وقوة عند السلطان، وموقف الإمام أحمد معهم معروف ومشهور.

فهذه هي البدع التي رفعت رؤوسها قبل زمن الأشعري .

<sup>(</sup>٢) في الأصل "قوم" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ''ولد '' والذي أثبته من التبيين .

<sup>(°)</sup> التبيين: ص ١٦٤-١٦٥.

<sup>(</sup>٦) انظر التعليق ص: ١٠١--١٠٣ .

ثم قال: "إنه حاهد أعداء الحق وقمعهم، وفرق كلمتهم، وبدد جمعهم بالحجج العقلية، والأدلة الباهرة السمعية" .

ولا نعلم متى ذلك؟ لعله يكون تحت الأرض السابعة، [والا] فهذا الأمر لم يظهر ولم يذكر، وهذه تواريخ الإسلام موجودة، أي مجلس وقع لـ ه ونصر فيه السنة؟ أو أي محفل كان فيه وقام فيه بالحق؟ (٤)

هذه محنة (٥) الإمام أحمد حين وقعت وقام في نصر الحق اطلع عليها كل أحد.

وأخرج الخطيب بسنده إلى أبي بكر بن الصيرفي يقول: "كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعري فحجزهم في أقماع السمسم" تاريخ بغداد: ٣٤٧/١١، قال ابن عساكر: "إسناد هذه الحكاية مضئ كالشمس، ورواتها لا يخالج في عدالتهم شك في النفس". التبيين: ص ٩٤.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن الأشعري: "كان له من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات، والقدر والإمامة، والفضائل، والشفاعة، والحوض، والصراط، والميزان، وله من الردود على المعتزلة، والقدرية، والرافضة، والجهمية، وبيان تناقضهم ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك، ويعرف له حقه وقدره، قد حعل الله لكل شيء قدرا".

ثم قال: فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. ... والجهاد عمل مشكور باطنا وظاهرا، ووجه شكره نصره للسنة والدين، فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه" مجموع الفتاوى: ١٤/٤-١٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل "ويرد" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ص ١٦٥. (٣) فالأصل "ولا" ولعلما أشبته عوالصواب.

<sup>(2)</sup> لقد ذكرت في تعليقي ص: ١٢٥-١٢١ أن لأبي الحسن الأشعري جهودا في الرد على أهل الأهواء والبدع، ومن اطلع على مؤلفاته يعترف بجهوده في ذلك، ولذلك يقول عنه الخطب البغدادي: "أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة، والرافضة والجهمية، والخوارج، وسائر أصناف المبتدعة. تاريخ بغداد: ٢١/٦ ٣٤٢-٣٤٧، وقد ذكر ابن عساكر عن عدة من الأثمة مناظرات أبي الحسن مع المعتزلة في عدة مجالس، فهزمهم كلما انقطع واحد أحد الآخر حتى انقطعوا عن آخرهم، ثم لم يعد أحد منهم بعد ذلك. انظر: التبيين: ص ٩٣-٣١، ١٢٤.

 <sup>(</sup>a) يقصد المؤلف -رحمه الله- هنا محنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن.

هذه محنة (۱) الشافعي كانت دونها واطلع عليها كل أحد، سائر أمور الناس وأخبارهم قد نقلت. متى ذكر عنه أنه قام في أمر من نصر السنة؟ إنما كان في زمنه أوّلاً على الاعتزال مع الفجرة، ثم لما قبل: إنه تاب، منهم من قبل توبته، ومنهم من ردّها، ثم أقام على الاختفاء، وكان يذهب مع ذلك إلى مجالس /المعتزلة، وهم يزعمون أنه ردّ ٧٦/ب عليهم، فعل ذلك كان خفية لم يظهر هو بنفسه على قمع بدعة وإزالتها جهرا بالكلية، هذا أمر لم يذكر ولم يعرف، فنعوذ بالله من الهوى فإنه يُعْمِى ويُصِمّ. وعين الرضى عن كل عيب كليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

ثم ذكر: "باب ذكر بعض ما رؤي من المنامات التي تدل على أن الأشعري (٢) من مستحقي الإمامات "(٢).

ثم ذكر عن بعضهم مناما أنه رأى النبي ﷺ في النوم وأنه سأله في الحرف هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال له: قل كما قالت الأشعرية؟ (١)

<sup>(</sup>۱) وملخص هذه المحنة أن الشافعي خرج إلى اليمن، وأقام بها شهرا حتى ارتفع ذكره وشأنه بها، وكان بها وال من قبل الرشيد، وكان ظلوما غشوما، وكان الشافعي ربما يمنعه من الظلم، وكان باليمن جماعة من العلويين قد تحركوا وأرادوا الخروج، فكتب الوالي إلى الرشيد عن شأنهم، وحعل يذكر الشافعي منهم، وقال: إن ها هنا رجلا من ولد شافع بن سائب من بني المطلب لا أمر لي معه ولا نهي، فأمر الرشيد بالقبض عليهم، وأدخلوا عليه فقتلهم جميعا إلا الشافعي نجاه الله من هذه الفتنة بفضل الله، ثم بفضل ذكائه وفصاحته. انظر: تفصيل هذه المحنة في مناقب الشافعي للبيهقي: ١١١١-١١٧، وتوالي التأسيس لابن حجر ص: ١١٧-١٠١، وتوالي التأسيس لابن

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "أبا الحسن".

<sup>(</sup>٣) التبيين: ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٦٥، عن أبي عبد الله طرخان بن ماضي المقرئ الفقيه. واعلم أن الأشعرية يقولون في كلام الله: أنه ليس يحرف ولا صوت\*، وهو معنى واحد قائم بذات الله، وأن معنى التوارة والإنجيل والقرآن واحد، وأنه لايتعدد ولا يتبعض، وإنما التعدد والتكثر والتجزء والتبعض حاصل في الدلالات، لا في المدلول، وهذه العبارات محلوقة، - وأنه إن عبر عنه بالعربية كمان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان انجيلا. انظر: محموع الفتاوى: ١٩/١٢هـ

وهذا لا يشهد له بالإمامة، فإنه ربما يكون قولهم صوابا (١) في هذه المسألة فأمره بلزوم قولهم فيها، وأيضا فإنه منام، وقال العلماء: إذا رآه الإنسان يقال له: صف هذا الرحل الذي رأيت، فإن كان على صفته، وإلا فهو شيطان (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد حكايته مذهب الأشعرية في كلام الله: "وهذا قول فاسد بـالعقل والشـرع، وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلف"

وأما مذهب السلف كالإمام أحمد ومن قبله من الأثمة فقد نقل شيخ الإسلام، وابن أبي العز مذهبهم أن كلام الله غير مخلوق. وأنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأنه تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، وأنه يتكلم بشيء بعد شيء، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. انظر: محموع الفتاوى: ٨٨٤/١٢، ٨٨٥ وشرح الطحاوية: ص ١٦٩.

وأما مسألة إثبات الحكم بالرؤيا فقد قال الحافظ ابن حجر: "إن النائم لـو رأى النبي ﷺ يـأمره بشيء هـل يحب عليه امتثاله ولا بـد، أولا بـد أن يعرضه على الشـرع الظـاهر، فالشـاني هـو المعتمـد" فتـح البـاري: 2.0/1٢

فقد بين الحافظ هنا أن الصحيح لمن رأى النبي ﷺ أنه يأمره بشيء لابد لـه أن يعـرض ذلـك على الشـرع، ونحن إذا عرضنا هذه المسألة رأي مسألة كلام الله) على الشرع نجد أن الصحيح فيها هو كما ذهـب إليـه أئمة السلف.

(١) وقد بينا الصواب في هذه المسألة وبينا أن الرؤيا لاتقوم بها الحجة. والله أعلم. جاءفالأصل "صواب" وهوخطأ

(٢) فالشيطان قد مكنه الله من التصور في أي صورة أراد، لكنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي الله ولذلك يقول العلماء إنه إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها فقد رآه، وقد حاء في الحديث: "من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لايتمثل بي" أخرجه البحاري في كتاب التعبير مع الفتح: ٢٩٩/١٢، حديث رقم: ٢٩٩٤، وفي رواية أحرى: "من رآني فقد رآى الحق" أخرجه البحاري مع الفتح: حديث رقم الحديث: ٢٩٩٦، وفي رواية أحرى:

إلا أن العلماء المتلفوا فيمن رآه على غير صورته التي كان عليها، فاشترط بعضهم أنه لابد أن يراه على صورته التي كان عليها.

بينما يرى الآخرون أن من رآه سواء كان على صورته التي كان عليها أو على غير صورته فتكون رؤياه على الحالين حقيقة، لكن إذا كان على صورته كأن يرى في المنام على ظاهره لايحتاج إلى تعبير، وإذا كان على غير صورته كان النقص من حهة الرائي لتخيله الصفة على غير ما هي عليه، ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير. وهذا القول هو الذي رححه المازري، وأبو سعد أحمد بين محمد بين نصر، والنووي، وابن أبي حمرة، وابن حجر. وذلك لقوله على: "فقد رأى المحق" ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل

قال: "وليس يتفق على ذلك رأي حميعهم"(١)

بلى والله! الكل متفقون على قول واحد، من زمن إمامهم وإلى اليوم، لـم ينحرج عن ذلك إلا شذوذ منهم.

ثم ذكر بسنده عن الهروي "، عن ابن شاهين "قال: "رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء، جعفر بن محمد "، وأحمد بن حنبل" .

وهذا هو الكذب والافتراء على أصحاب أحمد، فو الله! لهـذا الكذب والافـتراء

<sup>(</sup>١) التبيين: ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو ذر الهروي.

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الصدوق، الحافظ، أبو حفص، عمر بن أحمد بن عثمان، البغدادي الواعظ، صاحب التفسير الكبير، ولد سنة ٢٩٧، وكان ثقتا مأمونا إلا أنه كان لحانا، توفي في ذي الحجة سنة ٣٨٥. ترجمته في تاريخ بغداد: ١١٧/٣، وما بعدها، والسير: ٤٣١/١٦ وما بعدها، وشذرات الذهب: ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الإمام الصادق، أبو عبد الله القرشي، ولد سنة ٨٠، ورأى بعض الصحابة، وكان ثقة صدوقا، توفي جعفر الصادق سنة ١٤٨. ترجمته في وفيات الأعبان: ٣٢٧/١، والتقريب: ٢٣٢/١.

أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٦٤، وكلونخوه أبونصرالسجزى فى رسالته إلى أهل زبيد ص ٢٣٢
 وقد ابتلى جعفر بن محمد الصادق بهؤلاء الروافض –أخزاهم الله- حيث كذبوا عليه ورووا عنه أشياء وهـو منها برئ.

ذكر الذهبي بسنده إلى جعفر الصادق أنه سئل عن أبي بكر وعمر، فقال: إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الحنة"، ثم ذكر عن جعفر أنه يقول: "برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر"، ثم قال الذهبي: "هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد فقبّح الله الرافضة". السير: ٢٩٥٦--٢٦٠.

وأما قول ابن شاهين في أصحاب الإمام أحمد ففيه نظر، وذلك لأن أصحاب الإمام أحمد قد اشـــتهروا منــذ عصره، بأنهم من أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف، فأنى يقال أن الإمام أحمد قــد ابتلى بأصحاب سوء. فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ.

أشد من كلام الأهوازي، وقد روينا في كتاب "الحظ<sup>(١)</sup> /الأسعد" عن عدة من الأئمة: أن علامة أهل البدع الكلام في أصحاب أحمد، وأنه لايتكلم في أصحاب أحمد إلا مبتدع أو صاحب بدعة"(٢).

فو الله! لم تسزل الحنابلة على التمسك بالكتاب والسنة، وعلى لزوم الطاعة والديانة والعبادة والتواضع والزهد في الدنيا والورع والتَّحَفُّفِ والتَّنسُّكِ قديما وحديثا، والعوام يعرف ذلك منهم فضلا عن الفقهاء، وإنما حملهم على ذلك العصبية والهوى، وشهرتهم في الديانة تكفي عن ذكر مناقبهم.

ثم ذكر عن بعضهم: "أنه لمّا تمّ للهجرة مائتان وستون سنة رفعت أنواع البدع رؤوسها (٢) حتى أصبحت آيات الدين منظمسة الآثار، وأعلام الحق مندرسة الأحبار، وأن الله أظهر الأشعري فأحيا السنة "(٤).

فانظر بعين التحقيق إلى هذا الهذيان والكذب، فإن قبل الستين والمائتين كان ده، ده، وما المائتين كان وه، ومناديد] الأئمة مثل أحمد بن حنبل، ومسلم بن الحجاج، وأبي عبد الله البخاري، وأبي عيسى الترمذي، وأبي داود السِّجِسْتَانِي، وغيرهم من أئمة الدين المقتدى بهم، فأي بدعة كانت عند هؤلاء أو أي مبتدع رفع رأسه في زمنهم حتمى أن الأشعري أحمد

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الكتاب أيضا الدكتور مختار رضوان في تحقيقه لكتاب الدرر النقسي للمؤلف، وكذلبك الشيخ ضيف الله العمري في تحقيقه لكتاب غاية السول إلى علم الأصول للمؤلف، ولكنهما لـم يذكرا شيئا من المعلومات حول الكتاب مع اهتمامهما بذكرها إن وجدا.

<sup>(</sup>۲) وقد أخرج أيضا نحو هذا الأثر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بسنده إلى عبد الوهاب الوراق صاحب الإمام أحمد. ص ۲۰۷. ونص كلامه هكذا، قال عبد الوهاب الوراق: "إذا تكلم الرحل في أصحاب أحمد فاتهمه، فإن له حبيثة، ليس هو بصاحب سنة".

<sup>(</sup>٣) في الأصل "رأسها" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٤) التبيين: ص ١٦٤. (٥) فالأصل صنادين "وماأشته هوالصواب.

ثم ذكر عن آخر أنه رأى رؤيا وأنه لقيه وسأله عنها، وقال له: بلغني أنــك رأيـت أبا الحسن في المنام فقال: رأيته كأنه ها هنا وأنه قال له: مذهب الأشعري حق، مذهب الأشعري حق (١).

وهذا شيطان بلا شك، فإن مثل هذا قل أن يقع من غيره، وأن الإنسان يمدح مذهبه أو نفسه. ثم ذكر حكاية /أخرى في منام لعلها الأولى أو نحوها(٢).

ثم قال: "باب ذكر ما مدح به من الأشعار"(").

ثم ذكر بسنده قول القُشيْرِي (٤):

شيئان من يُعْذِلُنِي فيهما \* فهو على التحقيق مِنّي بري

حُبُّ أبي بكر إمام الهُدى (٥) \* ثم اعْتِقَادي مذهب الأشعري (١)

وهذا عين الجهل إذ ذكر ذلك إليه دون الشافعي رضي الله عنه، فإنه لا يخلو في الاعتقاد إما أن يكون الأشعري موافقا للشافعي أومخالف أله، فإن كان قد وافقه فكان النسبة إلى الشافعي أولى، لأنه هو تابع له، والاقتداء بالأصل لا بالفرع، وإن كان قد خالفه فيكفيه أنه قد تابع من خالف إمامه.

ثم ذكر لآخر أيضا:

من كان في الحَشْرِ له عُدَّة \* تنفعه في عَرْصَةِ المحشر

140

1/٧٧

بحسب ذلك، ويصح إطلاق أن كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقه . والله أعلم. انظر: فتح الباري: ٤٠٤/٣٢١٢ -٤٠٤.

 <sup>(</sup>١) ذكره ابن عساكر في التبيين عن أبي القاسم الدقاق المعروف بالزبير: ص ١٦٦، ومثل هذه الرؤية لاتئبت
بها حكم، فالحق في الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ١٦٦-١٦٧٠.

<sup>(</sup>٣) وفي التبيين "باب ذكر بعض ما مدح به أبو الحسن من الأشعار".

<sup>(</sup>٤) هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري.

<sup>(</sup>c) وفي طبقات الشافعية للسبكي "التُقّي".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٦٧، وذكره السبكي في الطبقات: ٧٦٦١.٢٧، فالأصل"موافق أومخالق وهوغطأ

فَعُدَّتِي حُبُّ نَبِيِّ الهُدى \* ثم اعتقادي مذهب الأشعري (١)
فانظر بعين التحقيق إلى هذا الجهل، كيف يترك الشافعي مع ما هو فيه من الإمامة وتمسّكه بالكتاب والسنة من مولده إلى مماته، ويتبع من كان على الاعتزال طُول عمره، حتى قيل: إنه تاب في آخره.

ثم ذكر قول <sup>(٢)</sup> آخر:

إذا كنت في علم الأصول موافقا \* بعقدك قول الأشعري المسدّد وعامَلْت مولاك الكريم مخالصا \* بقول الإمام الشافعي المؤيّد او أَتْقَنْت حَرْف ابن (٢) العلاء مجردا \* ولم تَعَدَّ في الإعراب رأي المُبَرد (٤) فأنت على الحق اليقين موافق \* شريعة خير المرسلين محمد فانظر إلى هذا الجهل والخطأ الذي فيها من عدة أوجه:

الأول: أنه قدّمه على الإمام الشافعي في الذكر ما (٦)

والثاني: أنه جعل العمل في الاعتقاد على مذهب الأشعري، وفي الفقه وباب العمل على مذهب الشافعي، وذلك إنما يكون لأحد أمرين:

۷۷/ب

<sup>(</sup>١) البيتان في التبيين: ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) هو لأبي الحسن هبة الله بن عبد الله القاضي، كما حاء في التبيين: ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي المازني البصري، ولد سنة ٢٩، وكان أحد القراء السبعة ومن جلتهم والموثوق بهم، وكان من أعلم الناس بالعربية والشعر، وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب، توفي سنة ١٥٤. ترجمته في طبقات النحويين للزبيدي: ص ٢٨-٣٤، ووفيات الأعيان: ٣٤-٤٦٦)، ومعرفة القراء الكبار للذهبي: ١/٠٠١-٥، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: ٢٩٢-٢٨١).

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، المعروف بالمبرد النحوي، وكان إماما في النحو واللغة ، وله التواليف النافعة في الأدب منها كتاب "الكامل" توفي سنة ٢٨٦. ترحمته في طبقات النحويين: ص: ١٠٨-١٢٠، ووفيات الأعيان: ٣٢٢-٣٢٢، وبغية الوعاة للسيوطي: ٢٧١-٢٧١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٦٨. (٦) في الأصل "ذكر" ولعلما أشبته هوالصواب.

إما إن اعتقاد الشافعي كان غير صحيح، أو أنه كان غير عالم بأصول دينه، ويدل هذا على أن قول الشافعي في أصول الدين غير قول الأشعري، وأن الأشعري غير مقلد للشافعي ولا يتابعه في أصول الدين، وإلا لو اتفقا وتابعه فيها، كان العزو إلى الشافعي أولى منه.

ثم ذكر عن آخر [أبياتا]ركيكة قريبة من هذه، في آخرها فالزَم الحَقَّ لا تَزِغ \* واعْتَقِدْ عَقْدَ الأشعري<sup>(٢)</sup> ثم ذكر قصيدة لآخر<sup>(٣)</sup> فيها:

الأشعري إمامُنا \* شيخُ الدِّيَانَةِ والورع

وهذا ترك الإمام الشافعي بالكلية في الفروع والأصول، ثم ذكر قصيدة لآخر (٥) مثل هذه مطولة، ثم ذكر قصيدة للإسفراييني (٦) فيها ركاكة وسماحة في لفظها، وفي بعضها خطأ في إعرابه، ثم ذكر أخرى من نمطها لأبي بكر (٧) الشَّاشي، ثم ذكر أخرى

<sup>(</sup>١) جاءن الأصل مكذا "بيات " وما أشبته هوالصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) هو لأبي محمد عبد الله بن محمد الاسكندراني أنشده لأبي القاسم الجزري الاسكندراني.

<sup>(</sup>٤) التبيين: ص ١٦٩.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن عساكر: "وأنشدني بعض أصحابنا لبعض أهل العصر في وزن هــذه الأبيـات: ، ثــم ذكرهـا، انظـر
 هذه الأبيات في التبيين: ص ١٦٩–١٧١.

 <sup>(</sup>۲) والصحيح كما حاء في التبيين أن هذه القصيدة لأبي الحسين بن المبارك البغـدادي المعروف بـابن الحـل
 أنشدها ـ يمدح بها الشيخ أبا الفتوح محمد بـن الفضـل الإسـفراييني. انظـر: التبييـن: ص ۱۷۱ 1۷۲.

 <sup>(</sup>٧) والصحيح كما حاء في التبيين أن القصيدة لأبي الحسين بن الحل أيضا، أنشدها لم يمدح بها الشيخ أبا المظفر أحمد بن أبي بكر الشاشي. انظر: التبيين: ص ١٧٢.

لآخر (١) من هذا النمط وفيها:

1/41

/الأشعري ماله شَبِيه \* حِبْرٌ إِمَامٌ عَالِمٌ فَقِيْه

وقد كذب لم يكن له في الفقه مجال ولا كلمة تقال ثم ذكر لبعضهم أبياتا ركيكة:

الأشعرية [قسوم] \* قد وُفَّقوا للصّواب

لم يَخْرُجُوا في اعتقاد. (٤) \* عن سنَّة أو كتاب

ولآخر قصيدة:

الأشعرية قوم \* قد وُفّقوا للسّداد

وبَيَّنُوا للْبَرَايا \* طُرًّا اللهُ طريق الرشاد (٢)

وكأنهم أرادوا بهذا مضاهات ما قيل فيهم ورده حين قال القائل:

"الأشعرية ضلال زنادقة" (٨)، القصيدة المعروفة، ثم ذكر قصيدة (٩) أخرى طويلة.

<sup>(</sup>١) هو لابن عساكر نفسه، قال ابن عساكر: "وأنشدت لبعض أهل التحقيق في مديحه رحمه الله" ثم ذكر الأبيات. انظر التبيين: ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) والبيتان للشيخ أبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي.

<sup>(</sup>٣) سقط "قوم" من الأصل، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل "اعتقادهم". بالإضافة. وأثبته من التبيين.

<sup>(</sup>٥) التبيين: ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) طرًّا أي: حميعا. مختار الصحاح: ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) التبيين: ص ١٧٣، قال ابن عساكر: ولبعضهم في هذا المعنى على هذا الوزن، ثم ذكر الأبيات.

<sup>(</sup>٨) أخرج المؤلف هذا الكلام في كشف الغطاء عن محض الخطأ ورقة: ٢/٢٧-١/٢٣ بسنده إلى أبي عبد الله الحسين بن عبد الملك وقال: وكان من عبون أدباء البلد، وكان من المرضيين للإمام أبي طاهر الرستمي.

<sup>(</sup>٩) والقصيدة للشيخ أبي زكريا يحيى بن محمد في مدح اعتقاد الأشعري. انظر: التبيين: ص ١٧٦-١٧٦. من خلال الأبيات التي نقلها المؤلف عن ابن عساكر تبين لنا مدى تعصب هؤلاء للأشعري، فإن كانوا أرادوا باتباعهم للأشعري وانتسابهم إليه ما كان عليه الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف وإعلائه

## ئم قال: "باب ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه"

ثم ساق ذِكْرٌ جماعة ممن لقوه أو اتبعوه، وذكر تراجمهم ليطول بذلك ويخفق به كما هو عادته، وهذا باب متسع يمكن الإنسان الإطالة فيه كيف ما قدر.

ثم ذكر منهم أبا عبد الله (١) بن مجاهد البَصْري، وذكر بعض ترجمته وأنه من أصحابه الذين لقوه.

وذكر أبا الحسن (٢) البَاهِلِي، وأنه كان تلميذه.

ثم ذكر منهم أبا الحسين (٣) بُنْدَار الشِّيْرَازي، وذكر له ترجمة مطولة، وأنه كان خادمه.

وذكر منهم أبا محمد الطَّبري المعروف بالعراقي، وأنه كان يناظر في الفقه على مذهب الشافعي، وفي الكلام على مذهب الأشعري.

باتباع الإمام أحمد بن حنبل، فبه ونعمة، وإن كانوا أرادوا غير ذلك فالخير كل الخير في اتباع هـدى الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين الذين شهد لهم رسول الله على النهم خير الناس. اللهم ارزقنا اتباعهم، واحعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن محاهد أبو عبد الله الطائي. ترحمته في التبيين: ص ۱۷۷، تساريخ بغداد: ۳٤٣/۱، الديساج المذهب: ۲۱۰۲۱-۲۱۱، السير: ۳۰۰/۱، شدرات الذهب: ۷٤/۳-۷۰.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترحمته، انظر: التبيين: ص ١٧٨، والسير: ٣٠٤/١٦.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي، المتوفى سنة ٣٥٣. ترحمته في التبيين: ١٧٩-١٨١، طبقات الصوفية: ص ٤٧١-٤٧١، حلية الأولياء: ٣٨٥-٣٨٤/١، السير: ١٠٨/١٦-١٠٩، طبقسات الشافعية: ٣/٢٢-٢٠٥،

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن علي بن عبد الله القاضي، أبو محمد الطبري ويعمرف بالعراقي، المتوفى في حدود سنة
 ٣٥٩. ترحمته في التبيين: ص ١٨١-١٨٢.

ثم ذكر أبا بكر (١) القَفَّال الشَّاشِي، وهذا مسلم له فيه، فإنه مشهور بمتابعته.

ثم ذكر منهم أبا سهل (٢) الصَّعْلُوكي، /وساق ترجمته وأنه درس عليه، وساق له ترجمة مطولة، وهو كذلك، وهو غير مسلم له فيه أنه من أصحابه.

ثم ذكر أبا زيد<sup>(٣)</sup> المَرْوَزِي وساق ترجمته.

ثم ذكر أبا عبد الله (٤) بن يَحَفِيف وساق ترجمته مطولة، وهو كذلك، ولكن غير مسلم له فيه أنه من أصحابه.

ثم ذكر أبا بكر (°) الحُرْجَاني الإسماعِيلي، وهو غير مسلم له فيه.

ئم ذكر أبا الحسن (٦) عبد العزيز الطَّبَري المعروف بالدَّمَّل، وهذا فنعم.

 <sup>(</sup>۱) • هو محمد بن علي بن إسماعيل الفقيه الأديب، أبو بكر القفال الشاشي، المتوفى سنة ٣٦٥. ترحمته في التبيين: ص ١٨٢-١٨٨، طبقات الفقهاء للشيرازي: ص ١١٢، وفيات الأعيان: ١٠٠-٢٠١، العبر: ٢/٢٠) العبر: ٢/٢/٢، الفهر: ٣/٥-٢٢٢، شذرات الذهب: ٣/٥-٢٥.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي العجلي، أبو سهل الصعلوكي، المتوفى سنة ٢٦٥. ترجمته في التبيين: ص ١٨٨-١٨٨، طبقات الفقهاء: ص ١١٥، وفيات الأعيان: ٢٠٤/٠-٢٠٥، العسبر: ١٣٢/٢-٢٠٥، طبقسات الشسسافعية: ٣/١٦٧-١٧٣، شسسذرات الذهب: ٣/٣٦-٧٠٠.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو زيد المروزي، الفقيه الزاهد، المتوفى سنة ٢٧١. ترحمته في التبيين:
 ص ١٨٨-١٩٠ تاريخ بغداد: ٢١٤/١، طبقات الفقهاء: ص ١١٥، المنتظم: ٢٨٧/١٤، وفيات الأعيان:
 ٤/١٠٣-٩٠٠، العسبر: ٢٠٨/٢، السير: ٣١٣/١٦-٣١٥، طبقات الشافعية: ٣/١٧-٧١، شذرات الذهب: ٣٧٠٣.

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن خفيف، أبو عبد الله الشيرازي، المتوفى سنة ٣٧١. ترحمته في التبيين: ١٩٠-١٩٢، طبقات الصوفية: ص ٣٤٦-٤٦٦، حلية الأولياء: ١/٥٨٥-٣٨٩، المنتظم: ١/ ٢٨٨، العبر: ١/٨٨، العبر: ١/٨٨، العبر: ١/٣٨/٠، السير: ٣٨٦-٣٤٦).
 السير: ٣٤٢/١٦ طبقات الشافعية: ٣/٩٤١-٣٤٦، شذرات الذهب: ٣/٣٧-٧٦/٠.

 <sup>(</sup>٥) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر المجرحاني المعروف بالإسماعيلي المتوفى سنة ٣٧١. ترحمت في التبيين: ص ١٩٢٦، طبقات الفقهاء: ص ١١٦، المنتظم: ٢٨١/١٤، تذكرة الحفاظ: ٥٧/٢٩٣١، العبر: ٢٨٢/٣، طبقات الشافعية: ٣٧-٨، شذرات الذهب: ٣٧٠٧٢/٣.

 <sup>(</sup>٦) هـو أبو الحسن عبـــد العزيــز بــن محمــد بــن إســـحاق الطــبري المعــروف بــالدمّل. ترحمتــه فــي
 التبيين: ص ١٩٥.

تُم ذكر أبا الحسن (١) علي بن محمد الطبري.

ثم ذكر أبا جعفر (٢) السُّلَمي النَّقَاش.

ثم ذكر أبا عبد الله (٢) الأصبّهاني المعروف بالشافعي.

ثم ذكر أبا محمد (٤) الزُّهْري.

ثم ذكر أبا بكر<sup>(٥)</sup> البخاري، المعروف بالأوْدَنِي.

ئم ذكر أبا منصور (٦) بن حَمْشاد النَّيسابوري.

ثم ذكر أبا الحسين بن سَمْعُون، وساقهبترجمة طويلة وقد افترى عليه، فإن هذا إمام محدث من أعيان متقدمي الحنابلة، وكونه عارفا بعلم الكلام لايدل على أنه من أصحابه.

<sup>(</sup>١) ترجمته في التبيين: ص ١٩٥-١٩٦.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن العباس بن أحمد بن خلاد. أبو جعفر السلمي، نقاش الفضة، المتوفى سنة ٣٧٩. ترحمته فى التبيين: ص ١٩٦-١٩٧، تساريخ بغداد: ٢/٥٢٦-٣٢٦، المنتظم: ١/١٤٣، السير: 1/٦٤٦، السير: ٢/٦٤٦، السير: ٢/٦٤٦، شذرات الذهب: ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن القاسم، أبو عبد الله الأصبهاني، المعروف بالشافعي، المتوفى سنة ٣٨١، ترحمته في التبيين: ١٩٧، السير: ٢٥/١٦.

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الواحد بن أحمد بن القاسم الزهري، أبو محمد القرشي، من ولد عبد الرحمن بن عوف، المتوفى
 سنة ٣٨٢. ترجمته في التبيين: ص ١٩٧-١٩٨.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الله بن محمد الفقيه، أبو بكر البحاري، المعروف بالأودني، المتوفى سنة ٣٨٥. ترحمته في التبيين: ص ١٩٨، الأنساب: ٢٢٦/١، وفيات الأعيان: ٢٠٩/٤-٢١١، العبر: ٢١٨٢، العبر: ١٦٨/٢، السير: ٢١/٦٦، طبقات الشافعية: ١٨٢/٣-١٨٣.

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الله بن حمشاد، أبو منصور الأديب الزاهد، المتوفى سنة ٣٨٨. ترجمته في التبيين: ص
 ١٩٩ ، طبقات الشافعية: ٣٧٩/٣ - ١٨١.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن أحمد بن سمعون، أبو الحسين البغدادي، المتوفى سنة ٣٨٨. ترجمته في التبيين: ٢٠٠-٢٠٠ العبر: ٢٠٠، تـــاريخ بغـــداد: ٢٧١-٢٧٧، المنتظـــم: ١٥-٣-٣، وفيـــات الأعيـــان: ٤/٤٠٣-٣٠٥، العـــبر: ١٧٧/٢) السير: ١٧٧/٦، شـــرات الذهب: ١٢٦-١٢٤/٣.

ثم ذكر منهم أبا عبد الرحمن (١) الشُّرُوْطي الجُرْجَاني، وليس بمسلم له فيه، وما كل من علم الكلام صار من أتباعه.

تم ذكر منهم أبا علي (٢) السَّرْخُسِي، وليس بمسلم له فيه.

ثم ذكر من أصحاب أصحابه ممن سلك مسلكه، فذكر منهم أبا سعد (٢) الإسماعيلي، وهو غير مسلم له فيه.

ثم ذكر أبا الطيّب الصَّعْلُوكي (؛)، وساق له ترجمة مطولة جدا، وهو كذلك وأكثر، ولكنه كذب وافترى عليه، وقال فيه الزُّور والبهتان.

فقد أخبرنا /جماعة من شيوخنا، أنا ابن الزَّعْبُوب وغيره، أنا المحجار، أنا ابن اللَّي، أنا أبو الوقت عبد الأول، أنا شيخ الإسلام الأنصاري، سمعت عبد الواحد بن أحمد يقول: سمعت أبا الطيّب يقول: "لما توفي أبي، وعقدت مجلس الفقه، عاودوني في مجلس الكلام، وقالوا: هو من مجالس أبيك فلا تقطعه، فما زالوا بي حتى حضرت

1/49

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن بن إسماعيل بن أبي عبد الرحمن القطان الشروطي، المتوفى سنة ٣٨٩. ترحمته في التبيين: ص ٢٠٦.

 <sup>(</sup>۲) هو زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي، أبو على المقرئ الفقيه، أخد علم الكلام عن أبي الحسن الأشعري، توفي سنة ۳۸۹. ترحمته في التبيين: ص ۲۰۷، المنتظم: ۱۰/۱۰، العبر: ۱۷۷–۱۷۷، السير: ۱۳۱/۳ علية النهاية: ۲۸۸/۱، شذرات الذهب: ۱۳۱/۳.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو سعد الإسماعيلي، المتوفى سنة ٣٩٦. ترحمته في التبيين: ص ٢٠٠، تاريخ بغداد: ٣٠٠-٣١، طبقات الفقهاء للشيرازي: ص ١٠٠، المنتظم: ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) هو سهل بن محمد بن سلمان بن محمد، الإمام أبو الطيب العِجَّلي الحنفي الصعلوكي النيسابوري، الفقيه الثنافعي، المتوفى سنة ٤٠٤. ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٠٠، طبقات الفقهاء للعبادي: ٣٠١، التبيين: ٢١١١-٢١٤، وفيات الأعيان: ٣٠٨/٢-٤٣٦، السير: ٢٠٧/١٧-٣٠، العبر: ٢٠٨/٢، طبقات الشافعية للإسنوي: ٢٠٢١-٢٠١١.

مجلس الكلام، فحرى مسألة ذكرها عبد الواحد (١)، وأنا أستحيي الله من ذكرها". قال: "فقمت وصِحْتُ ورفعت الستر، فلم أحضر بعد ذلك لهم مجلسا" (٢).

وبه إلى الأنصاري، سمعت عبد الواحد بن ياسين "يقول: "رأيت بابين قلعا من مدرسة أبي الطيب بأمره من بيتي شابين حضرا أبا بكر بن فورك" .

وبه إلى الأنصاري، سمعت محمد بن عمر الفقيه يقول: سمعت سهل بن محمد الصَّعْلُوكي يقول: "أقل ما في الكلام من الحسار سقوط هيبة الله من القلب"(٥).

وبه إلى الأنصاري، سمعت منصور بن العباس يقول: "ما أحصى ما سمعت أبا الطيّب يقول: "أنهاكم عن الكلام وتعودون إليه، والله الموعد".

وبه إلى الأنصاري، سمعت عبد الرحمن بن محمد يقول: "وجدت أبا حامد الإِسْفَرَايِنْي، وأبا الطيب الصَّعْلُوكي، وأبا بكر /القَفَّال، وأبا منصور الحاكم على الإنكار ٩٧/ب على الكلام وأهله"(٧).

وهذا كله يرد عليه قوله في أبي الطيب، وهذا الخبر الأخير يرد قولـه فـي هــؤلاء الأربعة أنهـم من أصحابه.

ثم ذكر من أصحابه الذيس تابعوه ممن أدرك أصحابه أبا الحسن (٨)

<sup>(</sup>١) لم أهند إلى ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) في ذم الكلام "عبد الواحد بن ياسين المؤذن أبا حعفر" ولم أقف على ترحمته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهروي في ذم الكلام: ٣/٧ ورقة ٢/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) وقد سبق هذا الأثر وتخريحه: ص ٧٠.

<sup>(</sup>٨) هو علي بن داود المقرئ، أبو الحسن الداراني، المتوفى سنة ٢٠٤. ترحمته في التبيين: ص ٢١٧-٢١٧، تذكرة الحفاظ: ١/٦٦/٣، معرفة القراء الكيار: ٢١٦١-٣٦٧، غاية النهاية: ١/١٤٥-٢٤٥، شذرات الذهب: ١٦٤/٣.

وساق ترجمته.

ثم ذكر أبا بكر (١) بن الباقلاني، وهذا مسلم له فيه، وقد ساق له ترجمـة طويلـة، وأطنب فيه غاية الإطناب.

ثم ذكر منهم أبا علي (٢) الدَّقَّاق وترجمه.

ثم ذكر أبا عبد الله (٣) الحاكم بن البَيِّع، وقد كذب وافترى على هذا، وساق له ترجمة طويلة، وهو كذلك وفوق ذلك.

ثم ذكر أبا نصر (٤) الإسماعيلي الجُرْجَاني.

ثم ذكر أبا بكر (٥) بن فَوْرَك، وهذا مسلم له فيه.

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري، ثم البغدادي، ابن الباقلاني، المتوفى سنة ٤٠٣. ترجمته في التبيين: ٢١٧-٢٢٦، تاريخ بغداد: ٣٨٥-٣٧٩، ترتيب المدارك للقاضي عياض: ١٥٨٥-٢٠، دوليات الأعيان: ١٩٥٤-٢٦٠، الدياج المذهب: الأنساب: ٢١٥١-٢٦٠، الدياج المذهب: ٣/٨١-٢٢٩، العبر: ٢٠٧/٢)، الذياح المذهب: ٢٨٧٢-٢٢٩، العبر: ٢٠٧/٢، شذرات الذهب: ٣٨٨٠-١٠٠٠.

 <sup>(</sup>۲) هو الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق، أبو علي الدقاق، المتوفى سنة ٤٠٥. ترجمته في التبيين:
 ۲۲۲-۲۲۲، تذكرة الحفاظ: ١٠٦٤/٣، طبقات الشافعية: ٢٢٩/٤، غاية النهاية: ٢٢٦/١، شذرات الذهب: ٣٠٩١٠.١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن حمدویه بن نعیم الحافظ، إمام أهل الحدیث، أبو عبد الله النیسابوري، المتوفی سنة ٥٠٥. ترحمته في التبیین: ٢٢٧-٢٣١، تاریخ بغداد: ٥/٧٧، الأنساب: ٤٣٣-٤٣٦، المنتظم: ٥/١٥-١٠١، وفیات الأعیان: ٤/٠٨-٢٨١، العبر: ٢/١٠١-٢١، تذکرة الحفاظ: ٣/٣٩، ١-١٠١، طبقات الشافعیة: ٤/٥٥١-١٧١، لسان المیزان: ٥/٣٣-٢٣٣، شذرات الذهب: ٣/٦٧.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبونصر الإسماعيلي الجرحاني، المتوفى سنة ٢٠٥. ترجمته في التبيين: ٢٣١-٢٣١، الأنساب: ٥٣/١، السير: ٨٩/١٧.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأصبهاني، المتوفى سنة ٢٠٦. ترجمته في التبيين: ٢٣٢- ٢١٦، وفيات الأعيان: ٢٧٣- ٢٧٢/٤، العبر: ٢١٣/٢، السير: ٢١٣/١، طبقسات الشافعية: 17٣/ - ١٣٥، شذرات الذهب: ١٨٢-١٨١/٣.

ثم ذكر أبا سعد (١) بن أبي عثمان النيسابوري الخر ْكُوشِي )، ليس بمسلم له

فيه,

وذكر منهم أبا القاسم (٥) بن أبي عمرو البغدادي.

وذكر منهم أبا الحسن بن مَاشَاذَة.

وذكر منهم الشريف [أبا]طالب بن المهتدي، وليس بمسلم له فيه.

وذكر منهم أبا مَعْمَر (٩) بن أبي سعد الجُرْجَاني، وليس بمسلم له فيه.

 <sup>(</sup>۱) هو عبد الملك بن محمد بن إبراهيم، أبو سعد الخركوشي، الواعظ الزاهد، المتوفى سنة ٤٠٦. ترحمته في التبيين: ٢٣٣-٢٣٦، تاريخ بغداد: ٢/٢١٠، الأنساب: ٢/٠٥٣-٣٥١، المنتظم: ١١٥/١، تذكرة الحفاظ: ٢/٣٦-٢٣٦، العبر: ٢١٤/٢، طبقات الشافعية: ٢٢٢٥-٢٢٣، شذرات الذهب: ١٨٤/٣-١٨٥٠.

 <sup>(</sup>٢) النحركوشي: بفتح النحاء، وسكون الراء، وضم الكاف، وفي آحرها الشين، هذه النسبة إلى محركوش وهـي
 سكة نيسابور كبيرة. الأنساب: ٣٥٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسين بن محمد، الفقيه المتكلم الواعظ، أبو عمر البسطامي، المتوفى سنة ٤٠٧. ترحمته في التبيين: ٢٣٦-٢٣٨، تاريخ بغداد: ٢٤٧/٢-٢٤٨، الأنساب: ٢/٢١١، المنتظم: ١٢٣/١٥ العبر: ٢/٢٦١، العبر: ٢١٢/١٠ المنتظم: ٢/٢٦١، العبر: ٢١٢٧/١.

 <sup>(</sup>٤) البَسْطامي: بالباء المفتوحة، وسكون السين، وفتح الطاء المهملة. هذه النسبة إلى بسطام وهي بلدة بقومس مشهورة. الأنساب: ٣٥١/١.

هو عبد الواحد بن محمد بن عثمان، أبو القاسم بن أبي عمرو البجلي، المتوفى سنة ١٤٠٠ ترحمته في
 التبيين: ٢٣٨-٢٣٩، تاريخ بغداد: ١٤/١١، المنتظم: ١٣٧/١٥.

<sup>(</sup>٦) هو علي بن محمد بن أحمد، أبو الحسن بن ماشاذة الأصبهاني، المتوفى سنة ١٤٠٤. ترحمته في التبيين: ٩٢-٢٠٠٠، حلية الأولياء: ٢٠٨/١٠؛ السير: ٢٩٧/١٧- ٢٩٩، العير: ٢٢٧/٢، شذرات الذهب: ٣٠٨.١٠/٧) جاء فالأصل"أبو" وهو خطأً

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الوهاب بن عبد الملك بن المهندي بالله الفقيه، المتوفى سنة ١٥٤. ترحمته في التبيين: ٢٤٠.

<sup>(</sup>ع) هو المُفَضَّل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم أبو معمر الإسماعيلي الجرجاني، توفي سنة ٤٣١. ترجمته في التبيين: ٢٤٠-٢٤، تاريخ حرجان: ٤٦٤، له أيضًا ترجمة في السير: ١٨/١٧، العبر: ٢٦٦/٢، طفات الشافعية: ٣٣١-٣٣٦-٣٣٣، شذرات الذهب: ٣٤٩/٣.

وذكر منهم أبا حازم (١) العَبْدَوِي، وليس بمسلم له فيه.

وذكر منهم أبا إسحاق (٢) الإِسْفَرَاييني، وهذا مسلم له فيه.

ثم ذكر منهم أبا علي (٣) بن شاذان، وهذا ليس بمسلم له فيه، فإنه رجل محدث حنبلي كبير، /افترى عليه في ذلك.

۱۸۰

ثم ذكر منهم أبا نُعَيم (أع) الحافظ، وليس بمسلم له فيه، وهو اختلاق عليه. ثم ذكر منهم أبا حامد (٥) الأُسْتُوائي، وهو مسلم له.

ثم ذكر أبا الحسن (٦) السُّكَّرِي.

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عَبْدُوَيه، أبو حازم الهذلي العبدوي، المتوفى سنة ٤١٧. ترحمته في التبيين: ٢٤١-٣٤٣، تاريخ بغداد: ٢٧٦/١١-٣٧٣، الأنساب: ١٣٤/٤، المنتظم: ٢٠٨/١، تذكرة الحفاظ: ٢٠٨/٣، العبر: ٢٠٨/٣، طبقات الشافعية: ٥/٠٠٠-٣، شذرات الذهب: ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الفقيه الأصولي المتكلم، أبو إسحاق الإسفراييني، المتوفى سنة ٤١٨. ترجمته في التبيين: ٢٤٣-٢٤٤، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٢٠١، الأنساب: ١٤٤/١، وفيات الأعيان: ١٨٠٨، العبر: ٢٠٤/٢، طبقات الشافعية: ٢٦٧-٢٦٣، شذرات الذهب: ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن أحمد بن إبراهيم، أبو علي بن شاذان البغدادي البزاز، المتوفى سنة ٤٦٢. ترحمته في التبيين: ٢٥٧-٢٥٣، تاريخ بغداد: ٢٨٠-٢٥٧، المنتظم: ٢٢٦/١، العبر: ٢٠٧٥-٢٥٣، تذكرة الحفاظ: ٢٠٧٥/٣، شذرات الذهب: ٢٢٨/٣-٢٢، الجواهر المضية: ٣٨/٢-٣٩.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، الإمام أبو نعيم الحافظ، المتوفى سنة ٤٣٠. ترحمته في التبيين: ٢٤٦- ٢٤٧ المنتظم: ٢٦٨/١٠)، وفيات الأعيان: ١٠٩١-٩١، تذكرة الحفاظ: ٢١/٩، ١٠٩٨-١٠٩١، العبر: ٢٢/٢، المنتظم: ١٠٩٨-١٠١، طبقات الشافعية: ١٨/١-٢٥، غاية النهاية: ٢١/١، لسان الميزان: ٢٠١/١، شذرات الذهب: ٣/٥٤٠.

<sup>(°)</sup> هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الأستوائي، ويعـرف بـالدَّلُوِي، المتوفى سـنة ٤٣٤. ترحمته فـي التبيين: ٢٤٧-٢٤٨، تاريخ بغداد:٤/ ٣٧٧-٣٧٨، الأنسـاب: ٢/٩٨٦، طبقـات الشـافعية: ٤/٠٦-٢١، النبير: ٨٢/١٧.

<sup>(</sup>٦) هو علي بن عيسى بن سليمان، أبو الحسن المعروف بالسكري الشاعر، المتوفى سنة ١٣٪. ترجمته في التبيين: ٢٤٨، تاريخ بغداد: ١٧/١٠، المنتظم: ١٥٦/١٥.

ثم ذكر أبا منصور <sup>(١)</sup> الأيُوبي.

ثم ذكر القاضي أبا محمد  $(^{1})$  عبد الوهاب بن على البغدادي.

ثم ذكر أبا الحسن النُّعَيْمي.

ثم ذكر أبا طاهر (<sup>٤)</sup> بن خراشة الدِّمَشْقِي المقرئ.

نم ذكر أبا منصور النيسابوري.

ثم ذكر أبا ذر<sup>(٦)</sup> الهروي.

تُم ذكر منهم أبا محمد (٧) الجُوَيْني، وهو مسلم له.

(١) هو محمد بن الحسن بن أبي أيوب، أبو منصور الأيوبي النيسابوري، المتوفى سنة ٤٢١. ترجمته في التبيين: ٢٤٩، السير: ٧٣/١٧.

- (٢) المتوفى سنة ٢٢٦. ترحمته في التبيين: ٢٥٠-٥٠، تاريخ بغداد: ٣١/١٦-٣٢، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٤٣، ترتيب المدارك: ١٩/٣-٥٩٥، المنتظم: ٢٢١/١٥، وفيات الأعيان: ٣١٩٣-٢٢٢، العبر: ٢٤٨/٢، الديباج المذهب: ٢٩٣٢-٢٦، شذرات الذهب: ٣٢٢٣- ٢٢٤.
- (٣) هو علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم، أبو الحسن البصري، المعروف بالنعيمي، المتوفى سنة ٢٢٤. ترجمته في التبيين: ٢٥١-٢٥١، تاريخ بغداد: ٢٣١/١١، طبقات الفقهاء: ١٣١، الأنساب: ٥/١٥-١٥، المنتظم: ٢٣٢-٢٣١، تذكرة الحفاظ: ١١١٢/٣، العبر: ٢/٠٥٠، طبقات الشافعية: ٢٣٧/٥-٢٣٩، شذرات الذهب: ٢٢٦/٣.
- (٤) هو الحسين بن محمد بن عامر الأُبلّي المقرئ، أبو طاهر بن خراشة، المتوفى سنة ٤٢٨. ترجمته في التبيين: ٢٥٢.
- (٥) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد، أبو منصور النيسابوري، المعروف بالبغدادي، المتوفى سنة ٢٠٤٠. ترجمته في التبيين: ٢٥٣–٢٥٤، وفيات الأعيان: ٢٠٣/٣، السير: ٧٢/١٧ه-٥٧٣، طبقات الشافعية: ٥/١٣٦/-١٤٨، بغية الوعاة: ٢/٥٠١.
- (٦) هو عبد بن أحمد بن محمد، أبو ذر الهروي، المتوفى سنة ٤٣٤. ترجمته في التبيين: ٢٥٥-٢٥٦، تاريخ بغداد: ١٤١/١١، ترتيب المدراك: ٢٩٢٦-٢٩٨، المنتظم: ٢٨٧/١، العبر: ٢٦٩/٢، تذكرة الحفاظة: ١٠٠٨-١١٠٨، الديباج المذهب: ٢/٣١-١٣٢/٢، شذرات الذهب: ٢٥٤/٣.
- (٧) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، ثم النيسابوري، أبو محمد والد إمام الحرميس، المتوفى سنة ٤٣٨. ترجمته في التبيين: ٢٥٨-٢٥٨، الأنساب: ٢٩/٢، المنتظم: ٢٦١/٥-٣٠٠، وفيات الأعيان: ٤٧/٣، العبر: ٢٤٤/٢، طبقات الشافعية: ٥/٣٠-٩٣، شذرات الذهب: ٢٦١/٣.

ثم ذكر منهم أبا القاسم (١) البغدادي.

ثم ذكر أبا جعفر (٢) السِّمَنَاني قاضي الموصل.

ثم ذكر منهم أبا حاتم (٣) الطبري المعروف بالقَزْوِينِي.

ثم ذكر أبا الحسن (<sup>٤)</sup> رشاء بن نظيف، وهو غير مسلم له فيه.

ئم ذكر منهم أبا محمد (٥) الأصبهاني المعروف بابن اللَّبَان (٦).

ثم ذكر منهم أبا الفتح (٧) الرازي.

ثم ذكر منهم أبا عبد الله (<sup>٨)</sup> الحبَّازي.

 <sup>(</sup>۱) هو علي بن الحسن بن محمد، أبو القاسم المعروف بابن أبي عثمان الدقاق، المتوفى سنة ٤٤٠. ترحمته في التبيين: ٢٥٨-٣١٦.

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو جعفر السمناني القـاضي، المتوفى سنة ٤٤٤. ترجمته في التبيين: ٢٥٩، تاريخ بغداد: ٣٥٨/١، الأنساب: ٣٠٦/٣، المنتظم: ٣٣٨/١٥ السير: ٣٥٨/١٠) المحواهر المضية: ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) هو محمود بن الحسن الطبري المعروف بالقزويني. ترجمته في التبيين: ٢٦٠، طبقات الفقهاء للشيرازي:١٣٠.

<sup>(</sup>٤) المتوفى سنة ٤٤٤. ترجمته في التبيين: ٢٦٠، معرفة القراء الكبار: ٢٠١/١-٤٠٢، العبر: ٢٨٥/٢، غاية النهاية: ٢٨٤/١، شذرات الذهب: ٢٧١/٣.

<sup>(°)</sup> هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد الأصبهاني المعروف بابن اللبان، المتوفى سنة 25. ترجمته فسي التبيين: ٢٦١-٢٦١، تساريخ بغداد: ١٤٤/١-١٤٥، الانسباب: ١٢٦-٢٦١، المنتظم: ٣٤٦/١٥)، العبر: ٢٨٩/٢، طبقات الشافعية: ٥/٢٧-٧٣، غاية النهاية: ١/٤٤١، شدرات الذهب: ٢٧٤/٣.

<sup>(</sup>٦) اللبان: يفتح اللام وتشديد الباء في آخرها النون. هذه النسبة إلى بيع اللبن. الأنساب: ١٢٥/٥.

 <sup>(</sup>٧) هو سليم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح السرازي، المتوفى سنة ٤٤٪. ترجمته في التبيين: ٢٦٢-٢٦٣، طبقات الفقهاء: ١١١، وفيات الأعيان: ٣٩٩/٩-٣٩٩، العبر: ٢٩٠/٢، السير: ٢١٥/١٧- ٦٤٧، طبقات الشافعية: ٣٩٥/١٤، شذرات الذهب: ٣٧٥/٣-٢٧٦.

<sup>(</sup>A) في الأصل "أبو الفتح" وهو خطأ، والذي أثبت من التبيين. وأبو عبد الله هو محمد بن علي بن محمـــد بــن الحسن أبو عبد الله الحبازي المتوفى سنة ٢٥٤. ترجمته في التبيين: ٢٦٣–٢٦٤، اللباب: ٤١٧/١، معرفة

ثم ذكر أبا الفضل (1) البغدادي المالكي. ثم أباالفضل ابن عروس. وأبا القاسم (٢) الإِسْفَرَاييني.

وأبا بكر (٣) البَيْهَقِي، وساق له ترجمة مطولة، وهو رجل فضيل إلا أنه مسلم له، فإنه من جملة المتعصبين للأشعري.

ثم ذكر من الطبقة الرابعة الخطيب (٤) البغدادي، وهو مسلم له، وقد كان الخطيب كثير العصبية على أصاحبنا حتى أنه تكلم في نفس الإمام /أحمد ورد عليه في المام مائل، وشنّع على جماعة من أصحابه، وحرح جماعة من أصحابه.

وقد أنصف فيه ابن الجوزي في كتابه "السهم" المصيب في تعصب

القراء الكبار: ٢١٣/١-٤١٤، العسر: ٢٩٤/٢، تذكرة الحفاظ: ١١٢٧/٣، السير: ٤٥-٤٤/١٨ غاية النهاية: ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>۱) حصل التكرار في هذا الاسم ، وأبو الفضل هو محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس أبو الفضل البزاز، المتوفى سنة ٢٥٦. ترجمته في التبيين: ٢٦٥-٢٦٥، تاريخ بغداد: ٣٣٩/٣-٣٤٠، الوافضل البزاز، المتوفى سنة ٢٥٤. ترجمته في التبيين: ٢٦٥-٢٦١، تاريخ بغداد: ٢٩٨/٣، العبر: طبقات الفقهاء: ١٦٥، ترتيب المدارك: ٢٦٨/٤-٢١، الأنساب: ٢٨٨٤، المنتظم: ٢٩٨/٣، العبر: ٢٩٩/٣، الذهب: ٢٩٩/٣.

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الجبار بن علي بن محمد، الأستاذ أبو القاسم المتكلم الإسفراييني الأصم، المعروف بالإسكاف،
 المتوفى سنة ٢٥٦. ترجمته في التبيين: ٢٦٥، السير: ١١٧/١٨، طبقات الشافعية: ٩٩٥-.٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨. ترجمته في التبيبن: ٢٦٥-٢٦٧، الأنساب: ٢٩٨١-٤٣٩، المنتظم: ٢١م٩٧، اللباب: ٢٠٢١، وفيات الأعيان: ٢٥١١-٧٦، تذكسرة الخناظ: ٢٠٢/١-١٦٣، العبر: ٢٠٨/٢، طبقات الشافعية: ١٨٥-١، شذرات الذهب: ٣٠٤/٣-

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبو بكر أحمدبن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة ٣٦٣. ترحمته في التبيين: ٢٦٨-٢٦٨، المنتظم: ١١٣٥/٦-١٣٦، وفيات الأعيسان: ٢/١١-٩٣، تذكرة الحفاظ: ٣/١٥-١١٣٠ وفيات الأعيسان: ١/٢١-٩٣، تذكرة الحفاظ: ٣/١٣-١١٥، النهو: ٢١٤٠، العبر: ٣/١٣-٣١، السير: ٢/١٨-٢٩٧، طبقات الشافعية: ٤/٢٩-٣٩، شذرات الذهب: ٣/١٢-٣١١.

 <sup>(</sup>٥) ذكره عبد الحميد العلوجي في مؤلفات ابن الجوزي: ص ١٤٣، ولم يشر إلى مكان وحوده.

الخطيب" وفي كتابه "درء اللوم والضيم" (١) وغير ذلك بما فيه كفاية (٢)، ولا زال الخطيب يتعصب على إمامنا، على أبي حنيفة، وعلى أصحابهما، وأمره في ذلك مشهور،

وقال الذهبي: "تناكد ابن الجوزي -رحمه الله- وغض من الخطيب، ونسبه إلى أنه يتعصب على أصحابنا الحنابلة" ثم قال: "ليت الخطيب ترك بعض الحط على الكبار فلم يروه". السير: ٢٨٩/١٨.

قلت: وقد استدل ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه المنتظم: ١٣٢/١٦ على تعصب الخطيب على الإمام أحمد قوله في ترجمة الإمام أحمد: أنه سيد المحدثين ولم يذكر أحمد بالفقه، وفي ترجمة الشافعي: أنه تاج الفقهاء.

فلست أدري هل هذا يعتبر تعصبا على الإمام أحمد وذماله؟ فلو قلنا إن الخطيب قد ذم الإمام أحمد رحمه الله بقوله ذلك فمعنى ذلك أنه ذم الشافعي أيضا لأنه لم يصف الشافعي بمعرفة الحديث، بل اكتفى بوصف بأنه تاج الفقهاء.

والذي ظهر لي أن الخطيب إنما اكتفى بوصف الإمام أحمد بسيد المحدثين، لأنه غلب عليه -رحمه الله-علم الحديث، ولم يعن بذلك أنه لايدرى الفقه، وكذلك اكتفى بوصف الشافعي بتاج الفقهاء لأنه غلب عليه -رحمه الله- الفقه، ولم يعن بذلك أنه لايدري الحديث. والله أعلم.

أقول هذا الكلام ليس من باب تبريّة الخطيب من الأخطاء، فلا شك أن للخطيب أخطاء كما كان لغيره أيضا أخطاء. وقد اعتذر للخطيب أيضا الدكتور أبو أسامة وصي الله في تحقيقه على كتاب بحر اللم للمولف عن تعصب الخطيب فقال: "لم يقصد الخطيب في تراجم الرجال الجرح بدون سبب، بل هو ناقل في تراجمهم ما وحد من جرح وتعديل، فهو ثقة عدل صادق في نقله، ومن أسند فقد برئت ذمته، نعم يمكن الكلام على الإسناد أو الكلام على الذي نطق بالجرح في المترجم فيه، وأما الخطيب فلا يستحق شيئا من اللوم في نقله. وكل من حعل الخطيب بذاته هدفا مثل ابن الجوزي، والملك أبي المظفر، وأخيرا الكوثري الذي فاق الجميع في تعصبه وتحرفه وتحرقه على السلف والعقيدة السلفية فبداعي التعصب المحض". تعليق الدكتور أبي أسامة على كتاب بحر الدم: ص ٣٨.

<sup>(</sup>١) منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق، الفهرست القديم: ٣٣،٤٥ رقم: ٣. انظر المرجع السابق: ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحوزي في المنتظم: ١٣٢/١٦: "كان أبو بكر الخطيب قديما على مذهب أحمد بن حنبل، فمال عليه أصحابنا لما رأوا من ميله إلى المبتدعة وآذوه، فانتقل إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه وتعصب في تصانيفه عليهم، فرمز إلى ذمهم وصرح بقدر ما أمكنه".

حتى أنه تكلم في أبي حنيفة بأمور لايحل ذكرها (١)

تُم ذكر أبا القاسم (٢) القُشيري وهو مسلم له.

ئم ذكر أبا علي  $^{(7)}$  بن أبي حريصة.

وأبا المُظَفَّر ( عَلَى الْإِسْفَرَالِيْنِي.

ثم ذكر أبا الفتح (٥) نصر بن إبراهيم المَقْدَسي، وهو غير مسلم له.

(١) فالخطيب البغدادي عندما تكلم في أبي حنيفة لم ينشيء الكلام من عند نفسه، وإنما نقل أقوال الأثمة في الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- بسنده إليهم.

ومن الملاحظ أن الخطيب البغدادي لم يتفرد بهذا الأمر في نقد الإمام الأعظم -رحمه الله-، بل قد سبقه عدة من الأثمة في هذا الأمر. وهذا الإمام عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله- قد عقد باباً في نقد أبي حنيفة. انظر: كتاب السنة له: ٢٢٩-١٢٠، وكذلك ابن قتيبة، وابن حيان، وغيرهم من الأئمة.

وعلى أية حال فقد أحسن الحافظ ابن عبد البر القول في الإمام أبي حنيفة حيث قال في كتابه "حمامع بيان العلم وفضله": "الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيمه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء". ١٤٩/٢.

كما قال قبل هذا: ٢ / ١٤٨/: "ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، لم يعن أحد بنقل ما قبل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكمان أيضا مع هـذا يحســد وينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لايليق".

قلت: وما أحسن ماقاله ابن المبارك -رحمه الله- عند ما قيل له: فلان يتكلم في أبي حنيفة، فأنشـد بيـت ابن الرقيات:

حسدوك إن رأوك فَضَّلَكَ الله \* مه بما فُضَّلَتُ به النُّحَبَّاء حامع بيان العلم وفضله:: ١٦١/٣-١٦٢٠.

- (۲) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، أبو القاسم القشيري النيسابوري، المتوفى سنة ٢٥٥. ترجمته في التبيين: ۲۷۱-۲۷۱، تاريخ بغداد: ۸۳/۱۱ الأنساب: ۵/۳، ما اللباب: ۳۸/۳، وفيات الأعيان: ۲۰۰۸-۲۰۰۸، العبر: ۲۱۹/۳، طبقات الشافعية: ۵/۵۱-۲۲۲، النجوم الزاهرة: ۵/۱۹-۹۲، شذرات الذهب: ۳۲۲-۳۱۹.
- (٣) هو الحسين بن أحمد بن المظفر، أبو علي بن أبي حريصة الهمداني، المتوفى سنة ٢٦٦. ترحمته في التبيين: ٢٧٦. جاءفا الأصل "أباعلي بن أبي خريصه " وهوخطاً
- (٤) هو شاهفور بن طاهر بن محمد، أبو المظفر الإسفراييني، المتوفى سنة ٤٧١. ترجمته قـي التبيين: ٢٧٦،
   السير: ٤٠١/١٨، طبقات الشافعية: ٥/١١.
  - (٥) المتوفى سنة ٤٩٠. ترجمته في التبيين: ٢٨٦-٢٨٧، السير: ١٣٦/١٩-١٤٣، العبر: ٣٦٣/٢، طبقات

تُم ذكر أبا عبد الله (١) الطَّبَري.

ثم ذكر من الطبقة الخامسة أبا المُظَفَّر (٢) الحَوَافِيّ.

وأبا الحسن <sup>(٣)</sup> الطبري المعروف بالكِيَا وهو مسلم له.

ئم ذكر الغَزَّالي ، وهو مسلم له، وأطنب فيه، وساق فيه ترجمة طويلة جدا.

ثم ذكر أبا بكر (٥) الشَّاشي، وهو مسلم له.

ثم ذكر أبا القاسم (٦) الأنصاري النيسابوري.

الشافعية: ٥/١٥٥-٣٥٣، النجوم الزاهرة: ٥/١٦٠، شذرات الذهب: ٣٩٥-٣٩٦.

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن علي، أبو عبد الله الطبري، المتوفى سنة ٤٩٨. ترحمته في التبيين: ٢٨٧، السير: ١٩/ ٢٠٠٠، هو الحسين بن علي، أبو عبد الله الطبري، المتوفى سنة ٤٩٨. توحمته في التبيين: ٢٠٠٠، العبر: ٢٠٠٧، طبقات الشافعية: ٤/٩٤٣-٣٥٦، العقد الثمين للفاسي: ٤٠٨/٣، طبقات الشافعية: ٤/٨٠٣.

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن المظفر، أبو المفظر الخوافي، المتوفى سنة ٥٠٠. ترجمته في التبيين: ٢٨٨،
 وفيات الأعيان: ٩٦/١ -٧، العبر: ٢٨٠/٢، البداية والنهاية: ١٧٩/١٢، طبقات الشافعية: ٦٣/٦.

<sup>(</sup>٣) هو على بن محمد بن علي، الكياالهراسي، المتوفى سنة ٥٠٤، ترجمته في التبيين: ٢٢٨-٢٩١، المنتظم: ٢٢/١٧، وفيات الأعيان: ٢٨٦/٣-٢٠، العبر: ٣٨٦/٣، البداية والنهاية: ١٨٥-١٨٤/١، طبقات الشافعية: ٢٣٤-٢٣١، النجوم الزاهرة: ٥/١٠٠-٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي، المتوفى سنة ٥٠٥. ترجمته في التبيين: ٢٩١-٣٠٦، المداية المنتظم: ٢١٩-٢١٦، اللباب: ٢٧٩/٢، وفيات الأعيان: ٢١٩-٢١٦، العبر: ٢٧٨/٢، البداية والنهاية: ٢١/٥١-١٨٦، طبقات الشافعية: ٢١٩١-٢٨٦، النجوم الزاهرة: ٢٠٣٥، شذرات الذهب: ٤/١-٢١.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن الحسين، أبو بكر الشاشي، المتوفى سنة ٥٠٧. ترجمته في التبيين: ٣٠٦-٣٠٧، المنتظم: ١٩٠١، ١٣٨/١٧، وفيات الأعبان: ١٩٠٢-٢٢١، العبر: ٢/٠٩، البداية والنهاية: ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، طبقات الشافعية: ٢/٠٧-٧٨، النجوم الزاهرة: ٥/٠٠، شذرات الذهب: ١٦/٤-١٠٠.

 <sup>(</sup>٦) هو سلمان بن ناصر بن عمران، أبو القاسم الأنصاري، المتوفى سنة ٥١٢. ترحمته في التبيين: ٢٠٧، السير: ٢٠١٩، العبر: ٣٩٩/٢) طبقات الشافعية: ٩٦/٩-٩٧، طبقات الإستوي: ٢٤/١-٥٠، شذرات الذهب: ٣٤/٤.

ثم ذكر أبا[نصراً ( ) بن أبي القاسم القُشَيري، وهو مسلم له.

ثم ذكر الاستفتاء <sup>(٢)</sup> الذي وقع فيه.

تُم ذكر منهم أبا علي (٣) الحسن بن سليمان الأصبهاني.

تُم ذكر أبا سعيد (<sup>٤)</sup> بن أبي نصر العُمَري.

ثم ذكر الشريف (٥) العُثْمَاني؟.

ثم ذكر أبا عبد الله (٦) الفُرَاوِي، وهو غير مسلم له.

ثم ذكر أبا سعد<sup>(٧)</sup> الكِرْمَاني.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، أبو نصر بن أبي القاسم، المتوفى سنة ١٥٠. ترجمته في التبيين: ٣٠٩-٣٠٩، المنتظم: ١٩٠/١٧، وفيات الأعيان: ٢٠٨-٢٠٧/، السير: ٣٠٩-٤٢٦-٤٢، السير: ١٩٠/١٩-٤٢، العبر: ٢٠٣٠، البداية والنهاية: ٢٠/١٠، طبقات الإستوي: العبر: ٣٠٠-٣٠، شذرات الذهب: ١٥٤، والذي بين للعقوفتين سقطمن الأصل وأثبته من النبيين.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ٣١٠-٣١٧.

 <sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ٥٢٥. ترجمت في التبيين: ٣١٨-٣٢٠، المنتظم: ١٧/ ٢٦٦، السير: ١١/١٦-٢١٦،
 البداية والنهاية: ٢١٧/١٢، طبقات الشافعية: ٧/٢-٦٣.

<sup>(</sup>٤) هو أسعد بن أبي نصر بن الفضل العمري، أبو الفتح وأبو سعيد القرشي المِيْهَنِي، المتوفى سنة ٥٢٧. ترحمته في التبيين: ٣٢٠، وفيات الأعيان: ٢٠٧/١-٢٠٨، العبر: ٢٠/١، تذكرة الحفاظ: ١٢٨٨/٤، البداية والنهاية: ٢١٤/١، طبقات الشافعية: ٢/٧٤-٣٤، النجوم الزاهرة: ٢٥٢/٥، شذرات الذهب: ٨٠/٤.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى العثماني، الديباجي، المقدسي، المتوفى سنة ٢٧٥. ترحمته في التبيين: ٣٤١، الأنسباب: ٣٢/٥) المنتظم: ٢٧٩/١٧، السبير: ٣٤٤/٢٠) البداية والنهايسة: ٢/٨١-٩٨، طبقات الإسنوي: ٢٨/١).

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الفضل بن أحمد، أبو عبد الله الصاعدي الفراوي، المتوفى سنة ٥٣٠. ترجمته في التبيين: ٢٢٥-٣١٥، معجم البلدان: ٢٧٨/٤، المنتظم: ٣١٥/١٦-٣١٩، وفيسات الأعيسان: ١٩٠/٤، العسر: ٢٨/١٦-٢١، البداية والنهاية: ٢٢٧/١٢، طبقات الشافعية: ٢٦٦٦-١٠٠، طبقات الاسنوى: ٢٢٧/٢، شذرات الذهب: ٤٦/٤.

 <sup>(</sup>٧) هو أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري، المعروف بالكرماني. المتوفى سنة
 ٥٣١ . ترحمته في التبيين: ٣٢٥-٣٢٦، المنتظم: ٣٣٠/١٧، تذكرة الحفاظ: ١٢٧٧/٤، العبر: ٤٤١/٢ .

ثم ذكر أبا الحسن (١) السُّلَمِي.

ثم ذكر أبا منصور (7) محمود بن أحمد بن ماشاذة.

أثم ذكر أبا الفتوح (٣) الإسْفُرَايِيْني.

تُم ذكر أبا الفتح (٤) المِصيَّصِي، وأطال فيه.

ثم قال بعد أن فرغ منهم: "والمقصود منه إظهار فضله بفضل أصحابه كما أشرت". قال: "ولولا خوفي من الإملال للإسهاب وإيشاري الاختصار لهذا الكتاب لتبعت ذكر جميع الأصحاب، وأطنبت في مدحهم غاية الإطناب، وكنت أكون بعد بذل الحهد [فيه] مقصرا، ومن تقصيري بالإخلال بذكر كثير منهم معتذرا، فكما لايمكنني إحصاء نجوم السماء، كذلك لا يمكن استقصاء ذكر جميع العلماء مع تقادم إلازمان] (٢) والأعصار، وكثرة المشتهرين في البلدان والأمصار وانتشارهم في الأقطار... فاقنعوا من ذكر حزبه بمن سمّى [ووصف] واعرفوا فضل من لم يسمّ لكم بمن

<sup>(</sup>۱) هو علي بن المُسلَّم بن محمد، أبو الحسن السلمي الدمشقي، المتوفى سنة ٥٣٣. ترجمته في التبيين: ٢٣٦-٣٢٦، العبر: ٢٤٥/٢-٣٢، السير: ٣٤٠-٣١٦، طبقات الإسنوي: ٢٨٨٤-٤٢٩، شذرات الذهب: ١٠٢٤.

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٥٣٦. ترجمته في التبيين: ٣٢٧، معجم البلدان: ٢٠٤/١، المنتظم: ٢٠٤/١، اللباب: ٢٠٢/١ اللباب:

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد الإسفراييني، المتوفى سنة ٥٣٨. ترجمته فـــي التبييــن: ٣٢٨–٣٢٠ المنتظــم: ٢١/٥٦–٣٢، العــر: ٤٥٣/٢، الســير: ١٢٩/٢٠، طبقــات الشـــافعية: ٦/٠٧٠–٢١، طبقـات الشـــافعية: ٦/٠٧٠. شذرات الذهب: ١١٨/٤.

 <sup>(</sup>٤) هو نصر الله بـن محمـد بـن عبـد القـوي المصيصي، المتوفى سـنة ٢٥٠. ترجمتـه فـي التبييـن: ٣٣٠، الأنسـاب: ٣١٦/١، اللبسـاب: ٣٩٨،٢٢١/٣، تذكـرة الحفــاظ: ٢٩٤/٤، العــبر: ٢٩٨،٢٢١/٣، اللبسـاب: ٣٩٨،٢٢١/٣، تذكـرة الحفــاظ: ٢٩٤/٤، العــبر: ٢٢/٤٤، البداية والنهاية: ٢٣٩/١، طبقات الشافعية: ٧/٣١-٣٢١، شذرات الذهب: ١٣١/٤. (٥) سقط قوله "الأزمان" من الأصل، والذي أثبت من التبيين. (٧) فحالاً صلى "وصق" وأثبته من النبيين

سمّى وعرف، ولا تسأموا أن مدح الأعيان وقرظ الأئمة فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة "(١).

يريد التخفيق بذلك والتقبيش (٢)، فإنه ما أبقى أحدا يقدر عليه وبذل المجهود في الذكر وأطال في التراجم غاية الإطالة، وقد أدخل في ذكر أصحابه جماعة كانوا يتبرؤون منه ويجانبونه هو وأصحابه، فكيف يكون هذا يأتي بالأجانب يدخلهم البيت، ويزعم أنه ترك بعض الأقارب، هذا هو المحال.

(١) التبيين: ص ٣٣٠-٣٣١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل بخط واضح "التقبيش" وقد كثر استخدام المؤلف هذه الكلمة ، ولعل الصواب "التقميش" والقمش معناه الردئ من كل شيء، والقمش أيضا: حمع الشيئ من ههنا وههنا، وكذلك التقميش، وهذا المعنى مناسب هنا. انظر: لسان العرب: ٣٣٨/٦.

۸۱/ب

/فصل: ونحن نذكر جماعة ممن ورد عنهم مجانبة الأشاعرة ومجانبة الأشاعرة ومجانبة الأشعري وأصحابه من زمنه وإلى اليوم على طريق الاختصار، لا على باب التطويل في التراجم كما فعل والاتساع، ولو فعلت ذلك لوضعت محلدات عديدة في هذا الباب.

هنهم: "أبو محمد الحسن بن علي البَرْبَهَاري (١)، الفقيه القدوة، شيخ العراق قالا وحالا، وكان له صِيْتٌ عظيم، وحرمة تامة. أخذ عن المَرُّوذِي (٢)، وصحب سهل (٣) بن عبد الله التَّسْتَرِي، وصنف التصانيف "(٤). حاء إليه الأشعري فجعل يقول له: "رددت على الجُبَّائي، والمعتزلة، وفعلت وقلت فقال له: "لا أعرف مما تقول قليلا ولا كثيرا، وإنما نعرف ما قاله أحمد بن حنبل (٥).

"كان المخالفون يغلظون قلب الدولة عليه فقبسض على جماعة من أصحابه واستتر هو في سنة إحدى وعشرين، ثم تغيرت الدولة وزادت حرمة البَرْبَهَارِي، ثم سعت المبتدعة به، فنودي بأمر الراضي في بغداد: "لا يجتمع اثنان من أصحاب البَرْبَهارِي، فاختفى إلى أن مات في رجب "(٧)

<sup>(</sup>۱) ترجمته في طبقات الحنابلة: ۱۸/۲–٤٥، المنتظم: ۱۶/۱۶–۱۰، الكامل في التـــاريخ: ۳۷۸/۸، الســـر: ۹۰/۱۰–۹۳، العبر: ۳۳/۲، البداية والنهاية: ۲۱۳/۱۱–۲۱۶، شذرات الذهب: ۳۱۹/۲.

 <sup>(</sup>۲) هو أبوبكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، الإمام الفقيه المحدث، صاحب الإمام أحمد، ولد فسي حدود المئتين، وتوفي في حمادي الأولى سنة ۲۵۷. ترجمته في تماريخ بغداد: ۲۳/۶-۲۲۵ طبقات الحنابلة: ۲٫۵-۳۳، السير: ۱۷۳/۱۳-۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) سهل بن عبد الله بن يونس، أبو محمد التستري، الصوفي الزاهد، له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق، توفي في المحرم سنة ٢٨٣. ترجمته في طبقات الصوفية: ٢٠١-٢١١، حلية الأولياء: ٢١٨٩/١٠ السير: ٣٣٠/٣٣-٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام بحروفه نقله المؤلف من العبر: ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الحكاية في طبقات الحنابلة: ١٨/٢، والسير: ٩٠/١٥، وأخرجها أيضا المؤلف بسنده في كشف الغطاء ورقة: ١/٧-٢/٦، وهذه الحكاية في ثبوتها نظر. يقول هادي بن أحمد في رسالته "أبو الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف" ص: ٢٣: إن هذه القصة سندها غير صحيح، لأنها من افتراءات الأهوازي على الأشعري، وسيأتي أن الأهوازي مقدوح في عدالته، والحمراني الذي روى عنه الأهوازي هذه الحكاية مجهول".

<sup>(</sup>٦) هو أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله الهاشمي العباسي، ولد سنة ٢٩٧. كانت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام، وهو آخر خليفة عطب يوم الجمعة، وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش، وآخر خليفة كانت أموره على ترتيب الخلفاء المتقدمين، وكان سمحا حوادا أديبا فصيحا محبا للعلماء، توفي في نصف ربيع الآخر سنة ٣٢٩، وله اثنتان وثلاثون سنة. ترجمته في الكامل: ٣٦٧-٣٦٧، السير: ١٠٣/١٥ المدينة والنهاية والنهاية: ٢١٠٩/١١.

<sup>(</sup>٧) العبر: ٢/٣٣.

وعشرين وثلاثمائة رحمة الله عليه، وكان إماما مقدّما في سائر العلوم، معظما مجانبا للأشعري، لايرى شيئا من كلامه، ولا يقبل له قولا.

1/17

ومنهم: أبو زيد (١) قد ذكره هو من أصحابه اوذكر ترجمته.

ويرد قوله فيه ما أخبرنا جماعة من شيوخنا، أنا ابن الزَّعْبُوب، أنا الحَجَّار، أنا ابن النَّعْبُوب، أنا الحَجَّار، أنا اللَّي، أنا السِّجْزي، أنا الأنصاري، سمعت غير واحد من مشايخنا منهم منصور بن إسماعيل الفقيه (٣)، قال: سمعت محمد بن محمد بن عبدالله الحاكم يقول: سمعت أبا زيد.

قال شيخ الإسلام الأنصاري: وكتب به إلي أحمد بن الفضل البحاري"، سمعت أبا زيد الفقيه المروزي يقول: "أتيت الأشعري بالبصرة، فأخذت عنه شيئا من الكلام، فرأيت من ليلتي في المنام كأني عميت، فقصصتها على المعبر، فقال: إنك تأخذ علما تضل به، فأمسكت عن الأشعري، فرآني بعد يوما في الطريق، فقال لي: يا أبا زيد أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول، فقصصت عليه الرؤيا، فقال: اكتمها علي ها هنا" (3)

ومنهم: زاهر بن أحمد ) كان إماما مقدما، قال شيخ الإسلام الأنصاري: كان للمسلمين إماما، روى عنه ثلب الأشعري.

ومنهم: أبو محمد الحسن بن أحمد البغدادي الجريري (٦) كان من المقدمين المبرزين في العلم، روى عنه مجانبة أصحاب الكلام.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص: ١٨٠، مع الإشارة إلى مصارد ترجمته.

<sup>(</sup>٢) منصور بن إسماعيل بن أحمد، أبو المظفر الهروي، قاضي هراة وخطيبها، توفي سنة ٥٥٠. الجواهر المضية: ٦/٣ ،٥، هكذا ترجم له صاحب الجواهر المضية، ولم يذكر له حرحا ولا تعديلا، ولم أقف على مصادر أخرى في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) لم أجد ترجمته.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص: ٦٧، وفي سنده منصور بن إسماعيل لم أقف على حاله من حيث الحرح والتعديل. وأحمد بن الفضل البخاري لم أقف على من ترجم له، وهو غير أحمد بن الفضل بن دوست، أبو بكر البخاري الذي ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد: ٣٤٧/٤، وهذا من المتقدمين في الوفاة، لم يدركه أبو إسماعيل الأنصاري. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته ص: ۱۸۲ مع الإشارة إلى مصادر ترحمته.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على مصادر ترجمته.

ومنهم: أبوعلي (١) الرَّفَّاء، كان من أئمة الحديث، روى (٢) عنه مجانبتهم ولعنهم.

/ ومنهم: أبوحامد (٣) الشَّارِكِي، كان إماما محدّثا متبعا للسنة، وكان شديدا ٨٢/ب عليهم.

ومنهم: أبو يعقوب (٤) بن زوزان الفقيه الفارسي المجاور، مفتي الحرم بمكة، كان إماما عالما مجانبا لهم.

ومنهم: الإمام أبو محمد عبد الله (٥) بن عدي الصابوني، كان إماما جليلا، لما حمل إلى بخارى أحْضِرَ أبو بكر (٦) القفّال ليكلمه فقال: "لا أكلمه إنه متكلم" (٧).

ومنهم: يحيى ( ) بن عمار، كان إماما مقدما مجانبا لهم. قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ) : "رأيته مالا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم، ويشهد على الأشعري بالزندقة " ( ۱۰ ) .

ومنهم: أبو إسحاق (١١) القَرَّاب، كان إماما كبيرا مجانبا لهم، ينهي الناس عنهم.

 <sup>(</sup>۱) هو أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي الرفاء، المتوفسي سنة ٣٥٦. ترجمته في تــاريخ بغــداد:
 ۱۷۲/۸-۱۷۲۸ الأنساب: ٧٨/٣، المنتظم: ١٨٤/١٤، العبر: ٩٧/٢، شذرات الذهب: ١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الغطاء ورقة: ٢/٩.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو حامد أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشافعي، مفتي هراة وشيخها، توفي سنة ٥٥٥. ترحمته
 في السير: ٢٧٢/١٦، طبقات الشافعية: ٣/٥٤-٤٦.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترحمته، وقد سبق ذكره ص: ٦٧، وذكره المؤلف أيضا في كشف الغطاء: ٢/١٠.

هو عبد الله بن عدي بن حمدويه الصابوني، ذكره الذهبي في ترجمة يحيمي بن عمار أنه من مشايخه،
 لكني لم أقف على من ترجم له. انظر: السبر: ٤٨١/١٧.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترحمنه: ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) سبق هذا الأثر ص: ٦٨.

<sup>(</sup>٨) هو يحيى بن عمار بن العنبس، أبو زكريا الشيباني السجستاني، المتوفى سنة ٤٢٢، قال الذهبي في السير وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية، بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ترجمته في السير: ٤٨١/١٧ -٤٨٣، العبر: ٢٤٩/٢، شذرات الذهب: ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٩) هو عبد الله بن محمد، أبو إسماعيل الهروي.

<sup>(</sup>١٠) ذم الكلام: ٧/٤ ورقة ١/١٢٨، وفي "م" ص: ٢٨٠، انظر تعليقي في هذا الموضوع: ص ٧٣–٧٤.

<sup>(</sup>١١) لم أقف على ترجمته وقد سبق ذكره ص: ٤٤،٤٤.

ومنهم: أبو العباس (1) أحمد بن محمد النَّهَاوُنْدي، كان إماما جليلا، ذكر أبو علي (٢) الحداد عظم شأنه، وأنه كان منكرا على أهل الكلام، ويكفر الأشعرية، وهجر أبا الفوارس على حرف واحد. قال الدِّيْنُورِي (٣): "لقيت ألف شيخ على ما عليه النَّهَاوندي من ذلك "(٤).

1/14

/ومنهم: أبو علي (٥) الحدّاد، كان إماما معظما تابعا للسنة مجانبا لهم.

ومنهم: أبو عبد الله (٦) الدِّينَورِي، كان إماما معظما مجانبا لهم.

ومنهم: الإمام أحمد (٧) بن حمزة كان إماما محدثا مجانبا لهم.

ومنهم: أبو سعد (٨) الزاهد الهروي، كان إماما محدثا نبيلا معظما للسنة يلعنهم، قال: أبو الحسن (٩) الماليني، قيل له: إن أبا الحسن الدِّيْنَارِي ناضل عنسك، فقال: "وإياه فلعن الله، لأنه كلابي "(١٠).

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ص: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته ص بعد أسطر.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٦٩ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته، وهو ممن حدث عنه أبو إسماعيل الأنصاري. انظر: كشف الغطاء: ١/١٢،
 وهو غير أبي على الأصبهاني الحسن بن أحمد الحداد الذي ترجم له أصحاب التراجم، وستأتي ترجمة هذا الرحل.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الخالق، من كبار الصوفية، سبقت ترجمته ص: ٦٩.

<sup>(</sup>۷) سبقت ترجمته: ص ۲۸.

 <sup>(</sup>٨) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو سعد الهروي الأنصاري الماليني، سبقت ترجمته: ص ٦٩.

<sup>(</sup>٩) حاء في ذم الكلام أنه "طاهر بن محمد الماليني". ولم أحد من ترجم له.

<sup>(</sup>١٠) سبق هذا الأثر ص: ٦٩.

ومنهم: أبو الطيّب (١) سهل بن محمد الصّعْلُوكي، خلا فا لما ذكره عنه، وقد قدمنا عنه (٢) طرفا من ذلك، وذكر عنه عدة من أهل العلم أنه كان مجانبا لهم.

اومنهم: أبو حامد (٣) الإِسْفَرَايِشِني ذكر عنه جماعة أنه كان مجانبا لهم، خلافا لما ذكره (٤).

۸۳/ب

ومنهم: أبو بكر (٥) القفَّال، ذكر بعضهم ذمه للكلام وأهله (٦).

ومنهم: أبو منصور (٧) الحاكم، ذكر الأنصاري وغيره مجانبته لهم وذمه. قال ابن دَبُّاس (٨): ذُكِرَ بين يديه شيءٌ من الكلام فأدخل أُصْبُعَيْه في أذنيه (٩).

ومنهم: أبو عمر (١٠) البَسْطَامي، كان ذاما لهم مشنّعا عليهم.

<sup>(</sup>۱) الفقيه الشافعي، المتوفى سنة ۳۸۷، وذكر الذهبي أن وفاته سنة ٤٠٤. ترجمته في التبيين: ٢١١-٢١٤، طبقات طبقات الشيرازي: ١٠٠، الأنساب: ٣٠٤/، وفيات الأعيان: ٣٥/٢-٤٣٦، العبر: ٢٠٨/٢، طبقات الشافعية: ٤/٣٤-٤٠٤، البداية والنهاية: ٣٤٦/١، شذرات الذهب: ١٧٢/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص: ۱۸۲–۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني، شيخ الشافعية ببغداد، المتوفى سنة ٤٠٦. ترجمته في طبقات الشيرازي: ١٠٣، تاريخ بغداد: ٣٧٠-٣٦٨، الأنساب: ٤٤/١ ١٥٥١، المنتظم: ١١٣-١١٢، وفيات الأعيان: ٧٢/١-٤٤، العبر: ٢١١/٢، طبقات الشافعية: ١١٢-٤٤، البداية والنهاية: ٢١/٣-٤، النحوم الزاهرة: ٢٣٩/٤، شذرات الذهب: ٣/٧٨-١٠٠.

<sup>(</sup>٤) لم يترجم ابن عساكر لأبي حامد في التبيين ,كما أنه لم يذكره من أتباع الأشعري. والله أعلم.

<sup>(°)</sup> سبقت ترجمته ص: ۷۰.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ٧٠.

<sup>(</sup>٧) سبق ذكره ص: ٧٠، ولم أنف على من ترجم له.

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن عبد الرحمن الدباس، سبق ذكره ص: ٧١.

<sup>(</sup>٩) انظر هذا الأثر ص: ٧١.

 <sup>(</sup>١٠) هو أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد البسطامي، الشافعي الواعظ، قاضي نيسابور، توفي سنة ٤٠٨.
 وسبقت ترجمته ص: ٧٠.

ومنهم: أبو المُظَفَّر (١) التّرمذي، حبال بن أحمد إمام أهل ترمذ، كان مجانبا لهم، يشهد عليهم بالزندقة.

ومنهم: أبو القاسم (٢) العالمي، كان إماما محدثًا مجانبا لهم.

ومنهم: أبو عبد الله (٢) محمد بن الحسين السُّلَمِي، كان إماما جليلا مجانبا لهم. ومنهم: هيصم (٤) بن محمد بن إبراهيم بن هيضَم، كان إماما محدثا مجانبا لهم. اومنهم: أبو نَصْر (٥) بن الصابوني، كان إماما جليلا كبير القدر، وذكر عنه حماعة مجانبته لهم. قال: عبد الله (٢) بن أبي نصر: "ما صلى أبو نصر الصابوني على أبيه للمذهب".

1/12

ومنهم: الحسن (٧) بن أبي أسامة المكي، كان إماما حليلا، وكان يلعن أبا ذر (^^) يقول: "هو أول من حمل الكلام إلى الحرم، وبثه في المغاربة".

<sup>(</sup>١) لم أقف على مصادر ترحمته، وذكره المؤلف في كشف الغطاء: ١/١٣.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترحمته، وذكره المؤلف في كشف الغطاء: ١/١٣، وقال: كان يشهد عليهم بالزندقة.

<sup>(</sup>٣) والمعروف الذي عليه أصحاب التراجم أنه أبو عبد الرحمن، وهو محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري الصوفي، صاحب التصانيف منها "طبقات الصوفية"، توفي سنة ٢١٦. وقد ترجم له صاحب الوافي بالوفيات: ٢/ ٣٨٠ على أنه أبو عبد الله، ولكن يبدو من صنع المؤلف أنه جعل أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن شخصي،ن بدليل أنه سيترجم لأبي عبد الرحمن ترجمة مستقلة، ولعل المؤلف اختلط عليه في ذلك. والله أعلم. انظر: ترجمة السلمي في المصادر الآتية: تاريخ بغداد: ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩، الأنساب: ٢/ ٢٢٩ - ٢٤٨، المنتظم: ٥١/ ١٥٠ - ١٥١، العبر: ٢٢٢ / ٢٢٢ ، ميزان الاعتدال: ٥٢ - ٥٢٥، طبقات الشافعية: ٤/ ٢٤٨ - ١٩٧ ، الوفيات: ٢/ ٢٢٠ - ٢٨٠، شذرات الذهب: ٣/ ١٩٧ - ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على مصادر ترجمته، وذكره المؤلف في كشف الغطاء: ١/١٤.

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته، وانظر قول عبد الله بن أبي نصر في ذم الكلام: ٧/٥ ورقة: ٢/١٢٨، وفي "م" ص:
 ٢٨١.

<sup>(</sup>٧) سبق ذكره ص: ٧٢.

<sup>(</sup>۸) سبقت ترحمته ص:۷۲.

ومنهم: منصور أبن إسماعيل الفقيه، كان محانبا لهم.

ومنهم: زيد بن محمد الأصبهاني، كان إماما معظما مجانبا لهم.

ومنهم: أحمد "بن أبي نصر الماليني، كان إماما كبيرا مجانبا لهم.

ومنهم: الجُنيد بن محمد الخطيب، كان إماما، وكان يشهد على الأشعري بالزندقة.

ومنهم: أبو سعيد (٥) الطَّالِقَاني، كان إماما محانبا لهم يلعنهم.

ومنهم: أبونصر (٦) الزَّرَّاد، كان يذمهم ويحانبهم.

/ومنهم: أحمد (٧) بن الحسن الخاموشي الفقيه الرازي، كان إماما محدّثا مجانبا لهم، يلعنهم (٨) ويُطُرِي (٩) الحنابلة.

۸٤/ب

<sup>(</sup>۱) منصور بن إسماعيل، سبقت ترحمته ص: ۱۹٦.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف على ترجمته، وهو من مشايخ أبي إسماعيل الأنصاري، انظر ذم الكلام: ٧/٥ ورقة ٢/١٢٨، وفي
 "م" ص: ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته، وذكره الأنصاري في ذم الكلام: ٧/٥ ورقة ٢/١٢٨، وفي "م" ص: ٢٨١.

 <sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته، وذكره الأتصاري في ذم الكلام: ٥/٧، وفي "م" ص: ٢٨١ وقال: "سمعت الجنيسد
 بن محمد أبو سعد الخطبب يشهد على الأشعري بالزندقة".

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته، وذكره الأنصاري في ذم الكلام: ٧/٥، وفي "م" ص: ٢٨١، وقال: سمعت أبي
 يقول: سمعت أبا سعيد الطالقاني غير مرة في محلسه يلعن الكلابية".

 <sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته، وذكره الأنصاري في ذم الكلام: ٥/٧، وفي "م" ص: ٢٨١، وحاء في كشف
الغطاء أنه أبو نصر بن أبي سعيد الزراد: ٥/٧.

<sup>(</sup>٧) هو أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد الرازي، الملقب بحاموش، له رحلة ومعرفة وشهرة، روى عنه أبو إسماعيل الأنصاري، ولما قبض على أبي إسماعيل الأنصاري وحمل إليه قسال": دعه ويلك! من لم يكن حنبليا فليس بمسلم. ترجمته في السير: ٦٢٤/١٧-٣٢٦.

 <sup>(</sup>٨) ذكر ذلك أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام: ٧/ه ورقة ٢/١٢٨، وفي "م" ص: ٢٨١.

<sup>(</sup>٩) يقال: أَطْرَى الرجلَ: أحسن الثناء عليه. لسان العرب: ٦/١٥.

ومنهم: أبو العباس (١) القَصَّابِ الإِمْلي، كان إماما يذمهم.

ومنهم: أبو عبد الله (٢) محمد بن منده الحافظ، كان إماما كبيرا حافظا مجانبا لهم رادًا عليهم.

ومنهم: أبو سعيد "بن أبي سهل، الفقيه الحنبلي، كان إماما كبيرا، قال أبو بكر (٤) المقرئ: "كان يلعنهم كل يوم بعد صلاة الغداة في المحراب في الجمع، وهم يؤمنون "(٥).

ومنهم: أبو عبدالله (٦) الحُمْرَاني كان إماما في النحو واللغة والعربية وغير ذلك، كان ذاما لهم مشنعا عليهم.

وهنهم: أبو علي (٧) أحمد بن الفضل بن خزيمة، الإمام المحدث، كان مجانبا لهم.

 <sup>(</sup>١) لم أعثر له على مصادر ترجمة، وذكره أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام: ٥/٧ ورقة ٢/١٢٨ وفي
 "م" ص: ٢٨١، أنه كان يذم الأشعرية. وانظر أيضا كشف الغطاء: ٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني الحافظ، صاحب التصايف، وكان بينه وبين أبي نعيم الأصبهاني وحشة شديدة بسبب مسألة اللفظ بالقرآن أهو محلوق أو غير مخلوق؟ وصنف في ذلك كتابا في الرد على اللفظية، توفي في ذي القعدة سنة: ٣٩٥. ترحمته في طبقات الحنابلة: ٢٧/٢، تذكرة الحفاظ: ٢٠٣١٣، العبر: ١٨٧٢-١٨٨، السير: ٢٨/١٧-٢٥٠ النجوم الزاهرة: ٢١/٢، البداية والنهاية: ٢٩/١، شذرات الذهب: ٢١٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته، وذكره الأنصاري في ذم الكلام: ٦/٧ ورفة ١/١٢٩، وفي "م" ص: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) وفي ذم الكلام: "أبو بكر عبد الرحمن بن منصور المقرئ" ولم أقف على من ترجم له.

<sup>(</sup>a) ذم الكلام: ٦/٧ ورقة ١/١٢٩، وفي "م" ص: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته ص:١٠٥، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٧) هو أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن حزيمة البغدادي، الشيخ المحدث الثقة، توفسي في صفر سنة ٧٤/٧. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٤٨-٣٤٧، العبر: ٧٦/٧، السير: ٥١٥-٥١٥)، شذرات الذهب: ٣٤/٢.

ومنهم: أبو الحسن (١) الشَّعْرَاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل، كان إماما كبيرا محدثا محانبا لهم.

اومنهم: أبو بكر (٢) أحمد بن سليمان بن الحسن، الفقيه الحافظ، شيخ العراق وصاحب التصانيف والسنن، وكانت له حلقتان حلقة الفتوى وحلقة الإملاء، وكان رأسا في الفقه رأسا في الحديث، يصوم الدهر ويفطر على رغيف ويترك منه لقمة، فإذا كان ليلة الجمعة أكل تلك اللقم، وتصدق بالرغيف، كان رحمه الله مجانبا لهم.

1/10

ومنهم: أبو علي (٢) بن جامع القاضي، من فضلاء أهل البصرة (٤)، وهو إمام كبير، له مدح كبير، كان مجانبا له[ذاماً]له.

ومنهم: أبو الفضل (٥) بن النَّعَال، كان إماما محدثا، كان محانبا لهم ذاما لهم.
وهنهم: أبو الحسن محمد بن أحمد الأهوازي العدل، كان محانبا لهم ذاما.
وهنهم: أبو محمد (٧) الحسن بن محمد العَسْكَري الأهوازي، وكان من المخلصين، كان ذاما لهم محانبا.

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني النيسابوري، أبو الحسن، العابد الثقة، روى عن حــده، ورحــل وحمع وخرج لنفسه، توفي سنة ٣٤٧. ترجمته في العبر: ٧٦/٢، السير: ٥٧٩/١٥.

<sup>(</sup>۲) توفي أبو بكر أحمد بن سليمان سنة ٣٤٨. ترجمته في ثاريخ بغداد: ١٩٢-١٩٢، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٧٢، الأنساب: ٥٧/٥، طبقات الحنابلة: ٢/٧-١١، المنتظم: ١١٩١،١١٩-١١، تذكرة الحفاظ: ٨٦٨٦ه-٨٦٩، العبر: ٧٨٢-٧٩، ميزان الاعتدال: ١٠١١، شذرات الذهب: ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترحمته، وهو ممن روى ثلب الأشعري. انظر: كشف الغطاء للمؤلف ورقة: ٢/٨.

<sup>(</sup>٤) قاله الأهوازي، كما في كشف الغطاء: ٩/١. يد في الأصل "ذما "ولعلما أنبته هوالصواب

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته، وهو ممن روى ثلب الأشعري. انظر: كشف الغطاء ورقة: ٢/٨.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن محمد بن أحمد بن حسين الأهوازي الجُريجي، قال ابن عدي: يروي عمن لم يلقه قـد كتبت عنه بتنيس وسألت عنه عبدان، فقال: كذاب، كتب عني أحاديث ابـن جريـج وادعاهـا عـن شـيوخ. مـيزان الاعتدال: ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته.

وهنهم: أبو عمرو (١) بن مَطَر النَّيسابوري شيخ السنة، كان قانعا متعففنا مجانبا لهم رحمه الله.

اومنهم: العميد الوزير أبو الفضل (٢٠) الكاتب، كان محانبًا لهم وهو الـذي أمر ممالب بلعنهم على المنابر مع حملة أهل البدع.

ومنهم: أبو بكر (٢) الآجُرِّي البغدادي، المحدث الإمام الكبير، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو حامد (٤) أحمد بن محمد بن شارك، الفقيه الشافعي، مفتي هَرَاة، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو على (٥) النَّجَّاد الحسين بن عبد الله البغدادي، تلميذ أبي محمد البَرْبَهَاري، صنف في الأصول والفروع، وكان مجانبا لهم رادًا عليهم كشيخه.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، أبو عمرو النيسابوري المزكي، الإسمام المحدث ، شبيخ العدالة، وكان ذا حفظ وإتقان، توفي سنة ٣٦٠. ترجمته في المنتظم: ٢٠٨/١٤-٢٠٩، العبر: ٢٠١٠١-١٠٧، السير: ٢٢/١٦-١٦٢، البداية والنهاية: ٢٨٨/١، النجوم الزاهرة: ٢٢/٤، شذرات الذهب: ٣١/٣.

 <sup>(</sup>۲) هو الوزير الكبير أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب، وزير الملك ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي، قال الذهبي في السير: كان عجبا في الترسل والإنشاء والبلاغة، وكان مع سعة فنونه لايدري ما الشرع، وكان متفلسفا متهما بمذهب الأوائل، توفي سنة ٣٦٠. ترجمته في وفيات الأعيان: ١٠٢٥-١٠٣٥ ما الشرع، وكان متفلسفا متهما بمذهب الأوائل، توفي سنة ٣٦٠. ترجمته في العيان: ١٠٧/١-١٠٠ الموافي بالوفيات: ٣٨١/١ العبر: ٢٠/١٠ السير: ٣١/١١ المهرة: ٣٠٠ الوفيات: ٣٨١/٢ الذهب: ٣٨٣-٣٨٤ النحوم الزاهرة: ٣٠٠ ثنذرات الذهب: ٣١/٣-٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، صاحب التواليف، منها كتاب "الشريعة في السنة"، وكان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع، توفي سنة ٢٦٠. ترحمته في تاريخ بغداد: ٢٤٣/٢، الأنساب: ٩٩١، ١ ما المنتظم: ٢٠٨/١، وفيات الأعيان: ٢٩٢/٤-٢٩٣، تذكرة الحضاظ: ٩٣٦/٣، العبر: ١٠٧/٢، السير: ٢٥/٣١-١٣٣١، طبقات الشافعية: ٢٩٣٣، شذرات الذهب: ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو حامد أحمدبن محمد بن شارك سنة ٥٥٥، وقيل سنة: ٣٥٨. ترحمته في العبر: ١٠٩/٢، السير: ٢٧٣/١٦-٢٧٤، طبقات الشافعية: ٣٥/٤-٤٦، شذرات الذهب: ٣٦/٣.

 <sup>(</sup>٥) توفي أبو علي النجاد سنة ٣٥٨. ترجمته في طبقات الحنابلة: ٢-١٤٣٠/١، العبر: ١٠٩/٢، شذرات الذهب: ٣٦/٣-٣٧.

ومنهم: أبو حامد (١) المَرْورَرُّوْذِي أحمد بن عامر الشافعي، الإمام الكبير، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو إسحاق (٢) المُزكّي إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، كان إماما كبيرا مجانبا لهم.

ومنهم: أبوبكر (٣) عبد العزيز بن جعفر، صاحب الخَلاَّل وشيخ الحنابلة وعالمهم المشهور، كان مجانبا لهم ذاما.

ومنهم: أبو بكر (٤) بن السُّني، الإمام الكبير ،صاحب "عمل اليوم والليلة" الإمام المحدث، كان مجانبا لهم.

الوهنهم: أبو بكر (٥) أحمد بن جعفر القَطِيْعِي، مسند العراق، صاحب عبد الله بن ١٨٦ الإمام أحمد وراوي المسند عنه، كان إماما محدثا مجانبا لهم.

<sup>(</sup>۱) أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المَرْوَرُوْذِي، شيخ الشافعية، مفتي البصرة وصاحب التصانيف، توفي سنة ٣٦٢. ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي: ١١٤، وفيات الأعيان: ١٩/١-٢٠، العبر: ١١٣/٢، طبقات الشافعية: ٣٦٠-١٢/، شذرات الذهب: ٣/٠٤.

 <sup>(</sup>۲) توفي أبو إسـحاق إبراهيم بن محمد المزكي سنة ۲۳۲. ترجمته في تــاريخ بغـداد: ۱۹۸/-۱۹۹۰ النجـوم المنتظم: ۲۱۷۳۲-۲۱۷، العبر: ۱۱۳/۲) السير: ۱۹۳/۱۹–۱۹۵، البداية والنهايــة: ۲۹۳/۱۱ النجـوم الزاهرة: ۱۹/۶، شذرات الذهب: ۲۰/۳-۶۱.

<sup>(</sup>٣) توفي أبو بكر سنة ٣٦٣. ترحمته في تـاريخ بغـداد: ١٠٩٥١٠-٤٦٠ طبقـات الفقهـاء: ١٧٢، طبقـات الحنابلة: ١٩٦/١١، المنتظم: ٢٣٠/١٣-٢٣١، العبر: ١١٦/٢، البداية والنهاية: ٢٩٦/١١، شذرات الخدب: ٣٥٤-٤٦.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الهاشمي الجعفري مولاهم الدينوري، المشهور بابن السني، الإمام الحافظ الثقة الرحال، توفي سنة ٣٦٥. ترجمته في الأنساب: ٣٢٥/٣، اللباب: ٢/٠٥١، تذكرة الحفاظ: ٣٩٣٠-٩٣٩/ النجوم و ٩٣٩/٣- ١١٥٠) النجوم النجاب ١٠٥٠- ١٠٥٠) النجوم الزاهرة: ٩/٤٠، شذرات الذهب: ٤٨-٤٧/٣.

<sup>(°)</sup> توفي أبو بكر القطيعي أحمد بن جعفر سنة ٣٦٨. ترحمته في تــاريخ بغــداد: ٧٣/-٤٧، الأنســاب: ٤/٨٠-٨، البدايــة ٤/،٢٦-٢٦، ميزان الاعتــدال: ٨٨-٨٨، البدايــة والنهاية: ٣١٨،٣١، النحوم الزاهرة: ١٣٢/٤، شدرات الذهب: ٣/٥٠.

ومنهم: أبو أحمد (١) الجُلُودِي، راوي مسلم، كان إماما حليلا مجانبا لهم. ومنهم: أبو القاسم (٢) الآ بَنْدُونِي الحافظ، كان إماما كبيرا مجانبا لهم.

ومنهم: أبو إسحاق (٢) إبراهيم بن أحمد المعروف بابن شاقلا البغدادي، كان لـ، حلقة فُتْيَا وأشغال، وهو تلميذ أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، توفي كَهْلاً، وكان مجانبا لهم كشيخه.

ومنهم: أبو الشيخ الحافظ أبو محمد (٤) بن حيَّان، الإمام الكبير، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو إسحاق (٥) إبراهيم بن أحمد المُسْتَمْلِي، الإمام الثقة، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو أحمد (٦) الغِطْرِيْفِي، الإمام الكبير المحدث، كان مجانبا لهم.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عيسى، أبو أحمد الجلودي راوي صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد الفقيه، توفي سنة ٣٦٨. ترحمته في الأنساب: ٧٦٧/١-٧٧، المنتظم: ٢١٧/١٤، اللباب: ٢٨٨/١، العبر: ٢٩٢١، السير: ٣٠٨/١، البداية والنهاية: ٢١٤/١، شذرات الذهب: ٨٧/٣.

 <sup>(</sup>۲) أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الحرجاني الآبندوني، وكان ثقة ثبتا، لـه تصانيف، توفي سنة ٣٦٨. ترحمته في تــاريخ بغــداد: ٧/٩-٤-٨، الأنســاب: ٧/١٥-٨، المنتظــم: ٢٦٥/١٤، العـــبر: ٢٦٩/١، تذكرة الحفاظ: ٣٦٣/٣-٩٤٤، النحوم الزاهرة: ١٣٣/٤، شذرات الذهب: ٣٦٨٣.

<sup>(</sup>٣) توفي ابن شاقلا إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق البغدادي سنة ٣٦٩. ترجمته في تاريخ بغداد: ١٧/٦، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٧٣، طبقات الحنابلة: ١٢٨/٢-١٣٩، العبر: ١٢١/٢، السير: ٢٩٢/١٦، مشدرات الذهب: ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعبروف بأبي الشيخ، محدث أصبهان، صاحب التصانيف، قال الذهبي في السير: "كان أبو الشيخ من العلماء العاملين ماحب سنة واتباع لمولا ما يملأ تصانيفه بالواهيات" توفي سنة ٣٦٩. ترجمته في العبر: ١٣٢/٢، السير: ٢٨٠١/١٦، تذكرة الحفاظ: ٣/٥٤ - ٤٤٧، النجوم الزاهرة: ١٣٦/٤، شذرات الذهب: ٣/٩٠.

<sup>(</sup>٥) كان أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي من الثقات المتقنين ببلخ، طوّف وسمع الكثير وعرّج لنفسه معجما، توفي سنة ٣٧٦. ترجمته في العبر: ١٤٧/٢، السير: ٩٢/١٦، النجوم الزاهرة: ١٥٠/٤، شذرات الذهب: ٨٦/٣.

<sup>(</sup>٦) أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السري بن الغطريف الجرحاني الرباطي، وكان صواما قواما متقنا، صنف المسند الصحيح، توفي في رحب سنة ٣٠٧/. ترجمته في الأنساب: ٣٠١/٤،

ومنهم: أبو أحمد (١) الحاكم، الإمام الحافظ، ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وغيره مجانبته لهم.

/ومنهم: أبو عمر (٢) بن حَيَّوَيْه الخَزَّاز، الإمام الكبير المحدث، صاحب الروايـة الكثيرة، كان مجانبا لهم.

۸٦/پ

ومنهم: أبو بكر (٢) بن شاذان، الإمام الكبير المحدث، كان مجانبا لهم.
ومنهم: الإمام أبو الحسن (٤) الدَّارُ قُطني، كان مجانبا لهم، وله كلام في ذمهم.
ومنهم: أبو حفص (٥) عمر بن أحمد بن شاهين، أحد أوعية العلم، كان مجانبا لهم، ورأيت في مصنفاته ذمهم.

تاريخ حرحان: ٤٣٠-٤٣٢، اللباب: ٢/٥٨٦، العبر: ٣/٠٥١، تذكرة الحفاظ: ٩٧١/٣-٩٧١، السير: ٢/٠٥٠، تذكرة الحفاظ: ٩٧١/٣-٩٧١، السير: ٣/٠٥٠، لسان الميزان: ٥/٥٦-٣٦، شذرات الذهب: ٣/٠٩.

<sup>(</sup>۱) أبو أحمد الحاكم محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري، الإمام الحافظ العلامة النيت، مؤلف كتاب "الكني"، ولد في حدود سنة ، ۲۹، وتوفي سنة ، ۳۷۸. ترجمته في العبر: ۱۵۳/۲، تذكرة الحفاظ: ۳۷۸–۹۷۲، لسان الميزان: ۷/۰، ، النجسوم الزاهرة: ٤/٤، ١، شذرات الذهب: ۹۲/۳.

 <sup>(</sup>۲) أبو عمر بن حيويه محمد بن العباس بن محمد البغدادي الخزاز، ولد سنة ۲۹۵، وتوفي في ربيع الآخر سنة ۳۸۲. ترجمته في تاريخ بغداد: ۱۲۱/۳-۱۲۲، المنتظم: ۳۲۲/۳-۳۶۳، العبر: ۱۳۱/۲، السير: ۲۹/۱۲-۶۳۹، النجوم الزاهرة: ۱۳٤/۶، شذرات الذهب: ۱۰۶/۳.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البزاز، الإمام المحدث الثقة المتقن، توفي في شوال سنة ٣٦٧- ، ترجمته في تاريخ بغداد: ١٨/٤- ، ١ المنتظم: ٣٦٧- ٣٦٦/١ العبر: ١٦٢/٢ ) النجوم الزاهرة: ١٦٤/٤، شذرات الذهب: ٣٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد البغدادي، الحافظ المشهور، صاحب التصانيف، توفي سنة ٥٨٥. ترجمته في تباريخ بغداد: ٢٠٨٤/١٢- ٤٠٠ المنتظم: ١٨٧٨/٣- ٣٨٠، اللباب: ٤٨٣/١، وفيسات الأعيان: ٢٩٧٣- ٢٩٠١، تذكرة الحفاظ: ٩٩١/٣- ٩٩٠، العبر: ٢/ ١٦٧، طبقات الشافعية: ٣/٢٤- ٢٦٢، شذرات الذهب: ١٦٧٣- ١١٦٠٠.

 <sup>(</sup>٥) أبو حفص بن شاهين عمر بن أحمد، الواعظ المفسر الحافظ، صاحب التصانيف، توفي بعد الدارقطني بشهر. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢١٥/١١، المنتظم: ٣٧٨/١٤، العبر: ٢١٦٨-١٦٨، تذكرة الحفاظ: ٢٨٧/٣-٩٨٧/٣.

ومنهم: أبو حامد (١) النُّعَيمي أحمد بن عبد الله بن نعيم، نزيل هَرَاة، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بَطَّة العُكْبَري، الإمام الفقيه العبد الصالح، وكان مستجاب الدعوة، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو الحسين بن سَـمْعُون، الواعـظ الحنبلـي، صـاحب الأحـوال والمقامات، ووهم ابن عساكر في ذكره إيّاه من أصحابه.

ومنهم: أبو سليمان (٤) النحَطَّابي الشافعي، كان إماما محدثًا شافعيا، محانبا لهم، وصنف في ذم (٥) الكلام.

ومنهم: أبو بكر (٦) الجَوْزُقِي الشيباني الحافظ، كان محانبا لهم ذامّا، ذكر ذلك

<sup>(</sup>۱) وهو راوي الصحيح عن محمد بن يوسف الفربري، مات بهراة سنة ٣٨٦. ترجمته في الأنساب: ٥/١٥-١١، اللباب: ٣١٨/٣، العبر: ١٦٩/٢، السير: ٤٨٨/١٦، النجرم الزاهرة: ٤/٥١٤، شذرات الذهب: ١١٩/٣.

 <sup>(</sup>۲) وهو مصنف كتاب "الإبانة الكبرى" توفي سنة ۳۸۷. ترجمته في تاريخ بغداد: ۳۷۱/۱۰ -۳۷۰، طبقات الحنابلية: ۱۱۵/۲ -۳۷۱، العبر: ۱۷۱۲، ميزان الاعتبدال: ۳/۵، لسان الميزان: ۱۱۲/۲ -۱۱۵، العبر: ۱۲۲/۳.
 شذرات الذهب: ۱۲۲/۳ - ۱۲۴.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنيس البغدادي، المعروف بابن سمعون، ولد سنة ٣٠٠، وتوفي سنة ٣٨٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٧٧-٢٧٤/١، طبقات الحنابلة: ٢/٥٥١-٢٦١، النبيين: ٢٨٣-٣٠٠، المنتظم: ٥١/٣-٣، وفيات الأعيان: ٤/٤٠٣-٥٠٠، العبر: ٢٧٢/١، النجوم الزاهرة: ٤/٩٨٤، شذرات الذهب: ٣/ ٢٤٤-١٢٦.

<sup>(</sup>٤) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الشافعي، صاحب التصانيف، توفي في ربيع الأول سنة ٣٨٨. ترحمته في الأنساب: ٣٤٩/١، اللباب: ١٥١/١، وفيات الأعيان: ٢١٤/٢- في ربيع الأول سنة ٣٨٨. ترحمته في الأنساب: ٣٤٩/١، اللباب: ١٥١/١، وفيات الأعيان: ٣٨٨/٣- ٢١، ٢١، تذكرة الحفاظ: ٣١٨/٣)، السير: ٢٢/٣٠-٢٧، العبر: ١٧٤/٢، طبقات الشافعية: ٣٨٨/٣.

<sup>(</sup>٥) وهو كتاب "الغنية عن الكلام وأهله".

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الجوزقي النيسابوري، الإمام الحافظ، مصنف الصحيح، توفي في شوال سنة ٣٨٨. ترحمته في الأنساب: ١١٩/٢، اللباب: ٣٠٩/١، تذكرة الحفاظ: ١٣٠٢/٣ -١٢٩/٣. شذرات الذهب: ١٢٩/٣ -١٣٠٨.

عنه شيخ الإسلام الأنصاري وغيره.

1/44

/ومنهم: أبو محمد (١) المُحْلَدِيّ، المحدث شيخ العدالة، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو علي (٢) زاهر بن أحمد السرخسي، الفقيه الشافعي، له ذم فيهم، ذكره شيخ الإسلام (٣) وغيره، خلافا (٤) لما ذكره ابن عساكر من أنه من أصحابه، مع أن الذهبي (٥) وغيره، ذكروا أنه أخذ علم الكلام عن الأشعري، فكأنه رجع عن ذلك.

ومنهم: عبد الرحمن (٦) بن أبي شريح أبو محمد الأنصاري، محدث هَرَاة، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو طاهر (٢) المُخلِّص، مسند وقته، الإمام المحدث، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو عبد الله (٨) الحسن بن حامد البغدادي، الإمام الفقيه المحدث، شيخ وقته، كان مجانبا لهم، وله أمور وأخبار في ذمهم.

 <sup>(</sup>١) هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي النيسابوري العدل، الإمام الصدوق المسند، توفي سنة
 ٣٨٩. ترجمته في الأنساب: ٢٢٧/٥، اللباب: ١٨٠/٣، العبير: ١٧٦/٢، السير: ١٣٩/٦٥-٥٤٢٥، شذرات الذهب: ١٣١/٣.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترحمته: ص ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيين: ٢٠٦-٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: العبر: ١٧٧/٢.

 <sup>(</sup>٦) توفي عبد الرحمين بن أبي شريح في صفير سنة ٣٩٢. ترجمته في السير: ٢٦/١٦ ٥-٢٥، العبر:
 ٢٨٣/٢ شذرات الذهب: ٣/٠٤٠.

 <sup>(</sup>٧) أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي، مخلص الذهب، ولد سنة ٣٠٥، وكان ثقة، توفي في رمضان سنة ٣٩٣. ترحمته في تاريخ بغداد: ٣٢٣-٣٢٢/٢ المنتظم: ٤١/١٥، الأنساب: ٢٢٨/٥، اللباب: ١٤٤/٣، العبر: ١٨٥/٣، النجوم الزاهرة: ٢٠٨/٤، شذرات الذهب: ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٨) أبو عبد الله البغدادي، الحسن بن حامد، شيخ الحنابلة، ولـه مصنفـات العظيمـة منهـا "كتـاب الجامعـة"، توفي سنة ٢٠٤. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٠٣/٧، طبقات الحنابلة: ١٧٧١-١٧١/، المنتظـم: ٥٤/١٥، العبر: ٢٠٥/٠، السير: ٢٠٥/٠، النجوم الزاهرة: ٢٣٢/٤، شذرات الذهب: ٢٠٥/٠، ١٦٧-١٦٦٠.

ومنهم: القاضي أبو عبد الله (١) الحَلِيْمي الشافعي، كان من الأثمة الكبار وأصحاب الوجوه، وكان محانبا لهم.

ومنهم: أبو الفرج (٢) النَّهْرَوَاني، كان من الأثمة مجانبا لهم.

ومنهم: أبو عبد الله (٢) الحاكم محمد بن عبد الله المعروف بابن البَيِّع، الإمام الكبير الحافظ، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو الحسين المُحَامِلِي، الإمام الكبير المحدث، كان مجانبا لهم.

الومنهم: الحافظ أبو بكر مُرْدُوَيْه، الإمام الكبير المحدث الحافظ، كان مجانبا لهم.

117

۸۷/د

<sup>(</sup>۱) القاضي أبو عبد الله الحليمي الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري، الفقيمة الشافعي، صاحب التصانيف، توفي في ربيع الأول سنة ٢٠٤. ترجمته في الأنساب: ٢٠١/٥-٢٥١، المنتظم: ٩٤/١٥ المنتظم: ١٩٤/٥، اللباب: ٢٨٢/١، العبر:/ ٢٠٥/٢، تذكرة الحفاظ: ٣/٣٣، طبقات الشافعية: ٣٣٣/٤، شذرات الذهب: ٣٢٧/٢-١٦٨٠.

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج النَّهْرَوَاني، عبد الملك بن بَكْرَان، مقرئ بغداد، توفي سنة ٤٠٤. ترجمته في تــاريخ بغداد: ١ . ٤٣٢١/١، معرفة القراء الكبار: ٣٧١/١، العبر: ٢٠٨/٢، غاية النهاية: ٢٧٢١، هـــدرات الذهب: ٣٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) توفي الحاكم أبو عبد الله سنة ٥٠٥. ترحمته في تاريخ بغداد: ٥/٣٧، الأنساب: ٢/٣١-٤٣٣، النبيين: ٢٢١-٢٨١، اللباب: ١٩٩١-١٩٩١، وفيسات الأعيسان: ١٨٩/٢-٢٨١، تذكسرة الحفساظ: ٣/٣٠-١٠٥، طبقات الشافعية: ٤/٣٠١-١٠٤، شذرات الذهب: ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم الضبي المحاملي البغدادي، الإمام الفقيه، من كبار الشافعية، ولمد سنة ٣٣٢، وتوفي في رحب سنة ٤٠٧. ترحمته في تاريخ بغداد: ٣٣٤-٣٣٤، السير: ٢٦٥/١٧، العبر: ٢١٤/٢، طبقات الشافعية: ٣/٤٠١-٤٠، شذرات الذهب: ١٨٥/٣.

 <sup>(</sup>٥) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، صاحب التفسير الكبير، والتاريخ، وغير ذلك،
 ولد سنة ٣٢٣، وتوفي في رمضان سنة ٤١٠. ترحمته في تذكرة الحفاظ: ٣١٠٥٠/-١٠٥١، العبر: ٢١٧/٢-٢١٨، السير: ٣١٠٧/١٧)، النجوم الزاهرة: ٢٤٥/٤، شذرات الذهب: ١٩٠/٣.

ومنهم: القاضي أبو منصور (١) محمد بن محمد بن عبد الله الأزْدِي الهروي، الفقيه، شيخ الشافعية بهراة ومسند البلد، كان مجانبا لهم، ذكره شيخ الإسلام الأنصاري.

ومنهم: ابو طاهر (٢) محمد بن محمد بن مَحْمِش الزِّيَادي، الفقيه الشافعي، عالم نيسابور ومسندها، كان مجانبا لهم.

ومنهم: هبة الله (٣) بن سلامة، أبو القاسم البغدادي، المفسر، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو نصر (٤) أحمد بن محمد بن أحمد النَّرْسيّ، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو سعد (٥) الماليني أحمد بن محمد بن أحمد الهروي الصوفي الحافظ، كان محانبا لهم.

ومنهم: الحافظ أبو الحسن (٢) محمد بن أحمد بن رِزْقُوَيه، الإمام الكبير المحدث، كان مجانبا لهم.

<sup>(</sup>١) توفي أبو منصور الأزدي محمد بن محمد بن عبد الله الهروي سنة ٤١٠. ترجمته في العبر: ٢١٨/٢، السير: ٢٧٤/١٧، طبقات الشافعية: ١٩٦/٤، شذرات الذهب: ١٩٢/٣.

 <sup>(</sup>۲) ولد أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش سنة ۲۲۷، وتوفي في شعبان سنة ۲۱۰. ترجمته في الأنساب: ۱۸۵/۳ العبر: ۲۱۸/۲-۲۱۹۸ تذكرة الحفاظ: ۱۰۵/۳ طبقات الشافعية: ۱۹۸/۶-۲۱۹۸ شدرات الذهب: ۱۹۲/۳.
 ۲۰۲، شدرات الذهب: ۱۹۲/۳.

 <sup>(</sup>٣) وهو مؤلف كتاب "الناسخ والمنسوخ"، وكان من أحفظ الأئمة للتفسير، له حلقة بجامع المنصور، توفي
 سنة ٤١٠. ترجمته في العبر: ٢١٩/٢، النجوم الزاهرة: ٢٤٤/٤، شذرات الذهب: ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو نصر الترسي، أحمد بن محمد، العبد الصالح الصدوق، توفي سنة ٤١١. ترحمته في تاريخ بغداد: ٤/١٧٦، الأنساب: ٥/٤٧٩، العبر: ٢١٩/٢، السير: ٣٣٧/١٧، شذرات الذهب: ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٥) توفي أبو سعد أحمد بن محمد الماليني سنة ٤١٦. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٧١/٣-٣٧٢، الأنساب: ٥/١٠٧١-١٠٠١، اللباب: ٣/٥٥١، العبر: ٢٢١/٢، تذكرة الحفاظ: ٣/٠٧٠-١٠٧١، طبقات الشافعية: ٤/٩٥-٠، النحوم الزاهرة: ٤/٣٥٦، شذرات الذهب: ٣/٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) ولد ابن رزقويه أبو الحسن محمد بن أحمد سنة ٣٢٥، وتوفي سنة ٤١٦. ترحمته في تاريخ بغداد: ١/١٥٦، العبر: ٢٢٢١/٢-٢٢٢، تذكرة الحفاظ: ١٠٥٢/٣، السير: ٢٥٨/١٧-٢٥٩، النحوم الزاهرة: ٤/٦٥٦، شذرات الذهب: ١٩٦/٣.

ومنهم: الحافظ أبو الفتح (١) بن أبي الفوارس، الإمام الحافظ الكبير، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو عبد الرحمن (٢) السُّلَمِيّ، الحافظ الصوفي، كان محانبا لهم، روى عنه حكايات في اجتنابهم.

/وهنهم: أبو الفضل (٣) محمد بن أحمد الجارودي الهروي الحافظ، قال شيخ الإسلام: "إمام أهل المشرق، وقال غيره: كان عديم النظير في العلوم العلم كان محانبا لهم.

1/AA

ومنهم: أبو القاسم (٥) تَمَّام بن محمد الرازي، الحافظ الإمام الكبير، كان مجانب

ومنهم: أبو عبد الله (٦) الحسين بن الحسن الغَضَائِرِي، الإمام المحدث، كان مجانبا لهم.

<sup>(</sup>١) أبو الفتح بن أبي الفوارس محمد بن أحمد بن محمد بن فارس البغدادي، ولد سنة ٣٣٨، وتوفسي في ذي القعدة سنة ٤١٢، ترحمته في تاريخ بغداد: ٣٥٢/١-٣٥٣، العبر: ٢٢٢/٢، تذكرة الحفاظ: ٣٠٥٣/١-١٠٥٣. المسير: ٢٢٢/١٧. منذرات الذهب: ١٩٦/٣.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته: ص ۷۱–۷۲.

<sup>(</sup>٣) توفي أبو الفضل الحارودي محمد بن أحمد الهروي سنة ٤١٣. ترجمته في الأنساب: ٢٨-٩، اللباب: ٩-٨/٢) العبر: ٢٠٥٦-٣٨٦-٣٨٦ طبقات المنافعية: ١٠٥٦-٣٨٤/١٧) شذرات الذهب: ٩٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: العبر: ٢٢٥/٢، تذكرة الحفاظ: ٣١٥٥/١، السير: ٣٨٥/١٧، طبقات الشافعية: ١١٦/٤.

 <sup>(</sup>٥) ولد أبو القاسم سنة ٣٣٠، وتوفي سنة ١٤٤، ترجمته في العبر: ٢٢٦/٢، تذكرة الحفاظ: ٣٠٠٥٦ ١٠٥٨، السير: ٢٩/١٨٧-٢٩٢، النجوم الزاهرة: ٩/٤٥٢، شذرات الذهب: ٢٠٠/٣.

 <sup>(</sup>٦) توفي أبو عبد الله الغضائري في المحرم سنة ٤١٤. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٤/٨، الأنساب: ٢٩٩/٤، العبر: ٢٢٦/٢، السير: ٣٢٧/١٧) شذرات الذهب: ٣٠٠/٣.

ومنهم: أبو سعيد (١) النَقَاش الأصبهاني، الحافظ الحنبلي، كان محانبا لهم. ومنهم: أبو الحسن (٢) المحاملي، شيخ الشافعية الضَّبِّيّ، كان فقيها نزها محدثا، محانبا لهم.

ومنهم: أبو الحسين بن بشران، الإمام المحدث الكبير، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو الحسن الحصين الحصيق مقرئ العراق، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو الحسن الحصيق الحرق العراق، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو محمد (٥) السُّكَّرِيّ، الإمام المحدث، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو بكر (٦) الأردُسْتَانِيّ محمد بن إبراهيم، الحافظ الصالح، كان

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني الحنبلي النقاش، الإمام الحافظ صاحب التصانيف، وكان ثقة صائحا توفي سنة ٤١٤. ترجمته في العبر: ٢٢٨/٢، تذكرة الحفاظ: ٣٠٥٩/٣-١٠٥١. السير: ٢٠١/٧، شذرات الذهب: ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٢) أبو المحسن المحاملي أحمد بن محمد بن أحمد الضبي، شيخ الشافعية، كان عديم النظير في الذكاء والفطنة، توفي سنة ١٤٥. ترجمته في تماريخ بغداد: ٣٧٢/٤، طبقات الشافعية: ١٠٨، وفيات الأعيان: ٧٥٧-٧٥، العبر: ٢٦٢/٢-٢٦٩، طبقات الشافعية: ٤/٨١-٥٦، النحوم الزاهرة: ٢٦٢/٤، شذرات الذهب: ٣٠٢/٣.

 <sup>(</sup>٣) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي البغدادي المعدل، وكان صدوقا ثبتا تام المروءة ظاهر الديانة، ولد سمنة ٣٢٨، وتوفي في شعبان سمنة ١٤٠٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٩٨/١٢-٩٩، المنتظم: ١٦٧/١٥، العبر: ٢٢٩/٢، السير: ٣١١/١٧-٣١٣، شذرات الذهب: ٢٠٣/٣.

 <sup>(</sup>٤) أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمّامي البغدادي، ولـد سنة ٣٢٨، وكـان صدوقـا دينـا فـاضلا تفـرد بأسانيد القراءات وعلوها في وقته، توفي في شعبان سنة ٤١٧. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٢٩/١١-٣٣٠-٣٢٩، الأنساب: ٢/٥٥/، اللباب: ٣٨٥/١، العبر: ٢٣٣/٢، السـير: ٤٠٢/١٧-١-٤، غايـة النهايـة: ٢٠١/١-٢٠٥، شذرات الذهب: ٢٠٨/٣.

 <sup>(</sup>٥) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد النجار البغدادي السكري، ويعرف بابن وحه العجوز، الشيخ المعمر الثقة، توفي سنة ٤١٧. ترجمته في تاريخ بغداد: ١٩٩/١، العبر: ٢٣٣/٢، السير: ٢٨٦/١٧، شذرات الذهب: ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٦) توفي آبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني سنة ٤٢٤. ترجمته في تساريخ بغداد: ١٩١١، الأنساب: ١٠٨/١، العبر: ٢/٢٥٦، السير: ٢/٨/١٤- ٤٢٩، النجوم الزاهرة: ٢/٩/٤، شدرات الذهب: ٢٢٧/٣.

مجانبا لهم.

ومنهم: أبو علي (١) بن شاذان، الإمام الكبير ، كان مجانبا لهم، ذكره بعضهم، وذكر ابن عساكر (٢) أنه من أصحابه، وكذلك ذكر الذهبي (٣) أنه يفهم الكلام على مذهب الأشعري.

/ومنهم: الحافظ أبو الفضل (٤) على بن الحسين الفَلَكِيّ، رجل كبير، قال شيخ الإسلام الأنصاري: "ما رأيت أحدا أحفظ منه" (٥) وكان مجانبا لهم.

١/٨٨

ومنهم: أبو بكر (٦) أحمد بن علي بن مَنْجَوَيه الحافظ، قال شيخ ألاسلام الأنصاري: "هو أحفظ من رأيت من البشر"(٧)، كان مجانبا لهم.

ومنهم، عثمان أن محمد بسن يوسف بسن دُوسُست

<sup>(</sup>۱) أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البزاز، ولد سنة ٣٣٩، مسند العراق، وكان صدوقا صحيح السماع، توفي سنة ٢٥٥. ترجمته في تباريخ بغداد: ٢٧٩١٧-٢٨٠، التبيين: ٢٤٥-٢١٦، العسبر: ٢٠٧٥/٣-٢٥١، السير: ٢١٥/١١، تذكرة الحفاظ: ٢٠٧٥/٣ شذرات الذهب: ٢٢٨٣-٢٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ٢٤٥، وتأريخ بغداد: ٢٧٩/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: العبر: ٢٥٣/٢، والسير: ١٧/١٧.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو الفضل علي بن الحسين الفلكي سنة ٤٢٧. ترحمته في الأنساب: ٣٩٩/٤، اللباب: ٢/٠٤٠، تذكرة الحفاظ: ٣١٢٥/٣، العبر: ٢٥٦/٢، السير: ٥٠٢/١٧، شذرات الذهب: ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: العبر: ٢٥٦/٢، تذكرة الحفاظ: ١١٢٥/٣، السير: ٥٠٣/١٧.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد بن علي بن منجويه، توفي في المحرم سنة ٤٢٨. ترجمته في الأنساب: ٣٩٢/٥، اللباب: ٣٦١/٣، تذكرة الحفاظ: ٣٠٨٥/١-١٠٨٠) العبر: ٢٠٨/١٧، السير: ٢٣٨/١٧)، شذرات الذهب: ٣٣٣/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: العبر: ٢٥٨/٢، تذكرة الحفاظ: ١٠٨٥/٣، السير: ٢٩٩/١٧.

 <sup>(</sup>٨) توفي عثمان بن محمد، أبو عمرو البغدادي العَلاَف سنة ٤٢٨. ترحمته في تـــاريخ بغـــداد: ٣١٤/١١،
 المنتظم: ٢٥٨/١٥، العبر: ٢٠٩/٢، السير: ٤٧١/١٧، شذرات الذهب: ٢٣٨/٣.

العَلاّف (١)، كان إماما صدوقا، مجانبا لهم.

ومنهم: أبو الحسن (٢) الحِنَّائِي، الإمام المحدث المقرئ، الحافظ الزاهد، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو علي (٣) محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، صاحب التصانيف، وانتهت إليه رئاسة مذهب أحمد، كان مجانبا لهم.

ومنهم: الإمام أبو عبد الله (٤) محمد بن عبد الله بن بَاكُويْه الصوفي، أحد المشايخ الكبار، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو عمر (°) الطَّلَمَنْكِي الحافظ، صاحب التصانيف، كان سيفا عليهم وعلى غيرهم.

ومنهم: أبو يعقوب (٦٠) القَرَّاب السَّرْخَسِي الهروي الحافظ، محدث هَرَاة، كان زاهدا صالحا مصنفا، وكان رحمه الله مجانبا لهم، له كلام في ذمهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل "الحلاف" وهوخطأ، والذي أثبت هو الصحيح كما حاء في مصادر التراجم.

 <sup>(</sup>۲) أبو الحسن الحنائي، علي بن محمد بن إبراهيم الدمشقي، توفي سنة ٤٢٨. ترجمتــه فــي العبر: ٢/٩٥٢،
 السير: ٥٦٥/١٧-٥٦٦-٥٦، شذرات الذهب: ٢٣٨/٣.

 <sup>(</sup>٣) توفي أبو علي الهاشمي محمد بن أحمد سنة ٢٦٨. ترجمته في العبر: ٢٦٠/٢، النجوم الزاهرة: ٥/٢٦،
 شذرات الذهب: ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه سنة ٤٢٨. ترجمته في الأنساب: ٢٦٧/١، اللباب: ١١٣/١، اللباب: ١١٣/١، العبر: ٢٤٢/٣، السير: ٤٤/١٧، شذرات الذهب: ٢٤٢/٣.

<sup>(</sup>٥) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الطلمنكي، توفي سنة ٢٩٩. ترجمته في ترتيب المدارك: ٧٤١٠-١٠١٠) العبر: ٢٢٠/٢، تذكرة الحفاظ: ١٠٩٨/٣) الديماج المذهب: ٢٤٤-١٠١٠) الديماج المذهب: ٢٤٤-١٠١٠) النجوم الزاهرة: ٥/٨١، شذرات الذهب: ٢٤٤-٢٤٣/٣.

 <sup>(</sup>٦) أبو يعقوب القراب إسحاق بن إبراهيم بن محمد السرخسي، توفي سنة ٢٦٩. ترجمته في العبر: ٢٦١/٢، تذكرة الحفاظ: ٣٦٠٠-٢٦٥، السير: ١١٠٠/٠٥-٥٧١، طبقات الشافعية: ٤/٣٢- ٢٦٥، شذرات الذهب: ٣٤٤/٣.

/ومنهم: الحافظ أبو نعيم (١) اختلف فيه، فذكر بعضهم أنه كان منهم (٢)، وذكر ٩/١٦ بعضهم مجانبته لهم.

ومنهم: أبو القاسم بن بِشْرَان، الواعظ المحدث مسند وقته، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو علي (٤) النِّعَالِي، كان إماما محدثًا مجانبا لهم.

ومنهم: الإمام صاعد بن محمد الحنفي، قاضي نيسابور، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو عثمان (٦) القرشي سعيد بـن العبـاس الهـروي المُزَكِّي، كـان محانبـا

ومنهم: أبو سعيد (٢) النُّصْرَوِيّ النيسابوري، مسند وقته، كان مجانبا لهم.

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ الصوفي، صاحب الحلية، توفي سنة . ٤٣. ترجمته في التبيين: ٢٤٦، المنتظم: ٢٦٨/١، وفيات الأعيان: ١١/١، السير: ٢٤٥/١، ١٥٦٦، طبقات الشافعية: ١٨/٤-٢٥، غاية النهاية: ٧١/١، النجوم الزاهرة: ٥٠/٠، شذرات الذهب: ٢٤٥/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتظم: ٢٥/٨١٥، والسير: ٩/١٧ و٦٢-٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي مولاهم، وكان ثقة صالحا، توفي سنة .٤٣٠ . ترجمته في تاريخ بغداد: ٤٣٢/١٠ -٤٣٣)، العبر: ٢٦٣/٢، تذكرة الحفاظ: ١٠٩٧/٣)، السير: ٤٣٠/١٠ تذكرة الحفاظ: ١٠٩٧/٣)، النجوم الزاهرة: ٥٠/١٠، شذرات الذهب: ٢٤٦/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس المعروف بابن دوما النعالي، من أهل بغداد، ولد سينة ٣٤٦، وهمو ضعيف ألحق نفسه في طباق، توفي سنة ٤٣١. ترجمت في تماريخ بغداد: ٣٠٠٠/٧، الأنساب: ٥٠٨/٥، المنتظم: ٢٧٥/١، ميزان الاعتدال: ٤٨٥/١، العبر: ٢٦٤/٢، شذرات الذهب: ٢٤٨/٣.

<sup>(</sup>٥) صاعد بن محمد، أبو العلاء الأستوائي النيسابوري، الفقيه، شيخ الحنفية ورئيسهم، ولد سنة ٣٤٣، وتوفى في ذي الحجة سنة ٤٣١. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٤/٩-٣٤٥، الأنساب: ١٣٤/١-١٣٥، اللباب: ١/٥٢-٢٦٥، الغبر: ٢٤٨/٣، الجواهر المضية: ٢/٥٢-٢٦٧، شذرات الذهب: ٣٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) أبو عثمان القرشي، سعيد بن العباس الهروي، الإمام المسند الثقة، توفي فــي المحــرم ســنة ٤٣٣. ترحمتــه في تاريخ بغداد: ١١٣/٩-١١٤، السير: ٢/٧١٥ه-٥٥٣، العبر: ٢٦٧/٢، شذرات الذهب:٣/ ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٧) وفي الأنساب، واللباب، والسير: "أبو سعد" وهو عبد الرحمن بن حمدان النصروي النيسابوري، توفي في صفر سنة ٤٣٣. ترجمته في الأنساب: ٤٩٤/٥، اللباب: ٣١١/٣، العبر: ٢٦٨/٢، السير: ٢٦٨/١٥٥٥
 ٤٥٥، شذرات الذهب: ٣/٠٥٠-٢٥١.

ومنهم: أبو القاسم (١) الحَرَّاني على بن محمد العَلَوِي الحنبلي المقرئ، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو محمد الحُلاَّل الحسن بن محمد الحافظ، الفقيه الكبير، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو طالب بن غَيْلاَن (٢)، مسند العراق، كان صدوقا صالحا، محانبا لهم. ومنهم: أبو الحسين التَّوَّزِي (٤)، كان ثقة، صاحب حديث، محانبا لهم.

/ومنهم: أبو عبد الله محمد بن محمد بن علان المحرسي (م)، المسؤدب، الشيخ الصالح الكبير، كان يذمهم ذما بليغا، وقد ذكرنا عنه في ذلك حبرا (٦).

ومنهم: أبو محمد (٧) بن صخر، المحدث الكبير، كان محانبا لهم، نَقَلَ طرفا من ذمهم.

 <sup>(</sup>۱) وهو آخر من روى عن النقاش القراءات والتفسير، ولكنه ضعيف، توفي سنة ٤٣٣. ترحمته في العبر:
 ٢٦٨/٢، ميزان الاعتدال: ٣/٥٥/، السير: ٥٠٥-٥٠، غاية النهاية: ١/٧٢٥-٥٧٣، شــذرات الذهـب:
 ٢٥١/٣.

<sup>(</sup>٢) توفي أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ في حمادي الأولى سنة ٤٣٩. ترجمته في تاريخ بغداد: ٧/٥٧١ المنتظم: ٣٠٩/١٥) العبر: ٢٧٤/٢، تذكرة الحفاظ: ٣/٩١١-١١١١، السير: ٢٦٢/٧٥- ٥٩٥، شذرات الذهب: ٢٦٢/٣.

<sup>(</sup>٣) أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان الهَمْدَاني البغدادي البزار، توفي في شوال سنة ٤٤٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٩٨/٢-٢٣٥، الأنساب: ٣٢٦-٣٢٦/١ اللباب: ٣٩٨/٢، العبر: ٢٧٧/٢، السير: ٣٩٨/١٧)، النجوم الزاهرة: ٥/٣٧، شذرات الذهب: ٣/٥٦٠.

 <sup>(</sup>٤) أبو الحسين أحمد بن علي البغدادي التسوري، المحتسب، توفي سنة ٤٤٢. ترحمته في تاريخ بغداد:
 ٢٦٨/٣، الأنساب: ٩٢/١) العبر: ٢٨١/٢، شذرات اللهب: ٢٦٨/٣.

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته، وذكره المؤلف في كشف الغطاء: ١/١٦.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف شيئا عنه فيما سبق.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته، وذكره المؤلف في كشف الغطاء ورقة: ٢/٨، وهو ممن روى مشالب أبي الحسن الأشعري عن الأهوازي.

ومنهم: ابن أخيه القاضي (1) ابن صحر العلامة، كان محانبا لهم كثير الذم لهم. ومنهم: أبو نصر (٢) السِّحْزي الحافظ، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو إسحاق (٢) البَرْمَكِي، الإمام الفقيه المحدث، كان صدوقا ديّنا فقيها، له حلقة للفتوى، وكان حنبليا محانبا لهم.

ومنهم: أبو على الأهوازي المقرئ، الإمام الحافظ، المحدث، مقرئ الشام، كان محانبا لهم ذاما لهم، وهو الذي صنف في ثلب الأشعري، وهو الذي ردّ عليه ابن عساكر.

ومنهم: أبو عثمان (٥) الصابوني، شيخ الإسلام، كان إماما مجانبا لهم. ومنهم: الإمام الكبير الجليل عالم وقته المحدث الأصولي،

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن بن صخر الأزدي، القاضي محمد بن علي بن محمد البصري، الإمام المحدث الثقة، توفى في حمادي الآخرة سنة ٤٤٣. ترجمته في العبر: ٢٨٣/٢، السير: ٦٣٨/١٧، شذرات الذهب: ٣٧١/٣.

<sup>(</sup>٢) أبو نصر السجزي، عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري، كان متقنا مكثرا بصيرا بالحديث والسنة واسع الرحلة، توفي في المحرم سنة ٤٤٤. ترجمته في الأنساب: ٥٧٠/٥-٥٧١، اللباب: ٣٥٢/٣، تذكرة الحفاظ: ١١١٨/٣-١١١، العبر ٢/٥٢-٢٨٦، السير: ٢٥٤/١-٢٥٦، شذرات الذهب: ٣٧٧-٢٧١/٣.

 <sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي ثم البغدادي الحنبلي، ولد سنة ٣٦١، وتوفي سنة ٤٤٥.
 ترجمته في تاريخ بغداد: ١٣٩/٦، طبقات الحنابلة: ١٩٠/١ - ١٩١، المنتظم: ٣٤١/١٥ - ٣٤٢، العبر: ٢٨٧/٢، السير: ٢٧٣/٧، النجوم الزاهرة: ٥/٥٥، شذرات الذهب: ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو على الأهوازي ضعيف ومقدوح في عدالته. انظر: ترحمته ص: ١.

<sup>(</sup>٥) أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن، الواعظ، المفسر، المصنف، شيخ خراسان في زمانه، ولد سنة ٣٧٣، وتوفي سنة ٤٤٩. ترجمته في الأنساب: ٣٠/٠، اللباب ٢٢٨/٢، العبر: ٢٩٤/، السير: ٨٢/٠٤ وتوفي سنة ٤٤٩، ترجمته في الأنساب: ٣٠/٠، النجوم الزاهرة: ٥/٢٠، شذرات الذهب: ٣٨٢/٣-

أبو يَعْلى (١) بن الفَرَّاء، صاحب التصانيف وحامع مذهب أحمد، كان محانبا لهم رادًّا عليهم، وله معهم وقائع وأمور.

ومنهم: أبو القاسم الحِنائي الحسن بن محمد، صاحب الأجزاء، الإمام المحدث، كان مجانبا لهم.

/ومنهم: أبو بكر (٢) النحيَّاط مقرئ العراق محمد بن علي بن محمد بن موسى الحنبلي، كان محانبا لهم.

1/9.

ومنهم: أبو جعفر (٤) بن أبي موسى الهاشمي، الورع الزاهد الفقيه كثير الفنون، كان إماما قدوة حنبليا، مجانبا لهم، كثير القيام عليهم، أحذ في فتنة ابن القشيري (٢) وحبس أياما.

<sup>(</sup>۱) أبو يعلى بن الفراء القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي، ولد سنة ٣٨٠، وتوفي سنة ٨٥٠. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٥٦/٢، طبقات الحنابلة: ١٩٣/٢-٢٣٠، المنتظم، ١٩٨/٥-٩٩، السير: ٩٩/١٨-٩٠، شذرات الذهب: ٣٠٠٦-٣٠٠.

 <sup>(</sup>۲) أبو القاسم الحتائي، صاحب الأجزاء الحنائيات، الحسين بن محمد بن إبراهيم الدمشقي، المعدل الصالح،
 ولد سنة ۳۷۸، وتوفي سنة ۵۹. ترجمته في العبر: ۲/۰۱۳، السير: ۱۳۰/: ۱۳۰، ۱۳۱، شذرات الذهب: ۳۰۷/۳.

 <sup>(</sup>٣) ولد أبو بكر الحياط سنة ٣٧٦، وتوفي سنة ٤٦٧. ترحمته في طبقات الحنابلة: ٢٣٢/٢-٢٣٤، المنتظم: ١٧٠/١٦، العبر: ٣٢٣/٢، السير: ٤٣٦/١٨-٤٣٦، غاية النهاية: ٢٠٨/٢-٢٠٩، شــذرات الذهب: ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر بن أبي موسى عبد الخالق بن عيسى بن أحمد الهاشمي الحنبلي، ولمد سنة ١٠، وتوفي في صفر سنة ٤١٠. ترجمته في المنتظم: ١٩٥/١-١٩٧، العبر: ٣٢٨/٢، السير: ٢١/٥٤-٤٥، النجوم الزاهرة: ٥٤٠، ملرات الذهب: ٣٣٦-٣٣٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر: العبر: ٣٢٨/٢، والسير: ٣٧/١٨، وانظر تقصيل هذه الفتنة في ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب:
 ٢٢-١٩/١، وطبقات الشافعية للسبكي: ٣٩٤-٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته: ص ١٩٢.

ومنهم: أبو القاسم (١) عبد الرحمن بن منده، الحافظ الخبير الحوّال، صاحب التصانيف، كان محانبا لهم رادًا عليهم.

قال الذهبي: "ذا سمت ووقار، وله أصحاب وأتباع، وفيه تسنن مفرط، أوقع (٢) بعض العلماء في الكلام في معتقده، وتوهموا فيه التحسيم" قال: "وهو بنرئ منه فيما علمت"، قال: "ولكن لو قصر من لسانه كان أولى به"(٢).

ومنهم: أبو علي البنّاء، الفقيه الزاهد الكبير، صاحب التواليف (٥) والتحاريج ، كان مجانبا لهم ناصرا للسنة .

ومنهم: أبو القاسم الزَّنْجَاني سعد بن علي، الحافظ القدوة، كان محانبا لهم.

<sup>(</sup>۱) ولد أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة سنة ۳۸۱، وتوفي سنة ٤٧٠. ترحمته في طبقات الحنابلة: ٢٤٢/٢، المنتظم: ١٩٥١، ١٩٥١-١٩٥، تذكرة الحفاظ: ١١٦٥/٣، العبر: ٣٢٨/٢، السير: ٣١٨٩١-١٩٥٣، النجوم الزاهرة: ٥/٥،١، شذرات الذهب: ٣٣٨-٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "وقع" والذي أثبت من العبر.

<sup>(</sup>٣) العبر: ٢/٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) أبو علي بن البناء، الحسن بن أحمد البغدادي الحنبلي، توفي سنة ٤٧١. ترجمته في المنتظم: ٢٠١٥-١٠٧٠، ١١٧٦، العبر: ٣٢٩/٢، السير: ٣٨٠-٣٨٦، وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ: ٣٢٩/٢-١١٧٧، غاية النهاية: ٢٠٦١، لسان الميزان: ١٩٥/١-١٩٦، النجوم الزاهرة: ١٠٧٥، شذرات الذهب: ٣٣٨-٣٣٨.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل "التواريخ" وهو خطأ، والذي أثبت من العبر، ومن ترجم له لم يذكر أحد منهم أنه من أصحاب التواريخ.

<sup>(</sup>٦) توفي أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني سنة ٤٧١. ترجمته في الأنساب: ١٦٨/٣-١٦٩، المنتظم: ٢/١٥٨، العبر: ٢٢٩/٣، النحوم الزاهرة: ٥/١٨، العبر: ٢٢٩/٣، النحوم الزاهرة: ٥/١٨، منذرات الذهب: ٣٤٠-٣٣٩،

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: ١١٧٧/٣: "وقد كان الحافظ سعد بن على هذا من رؤوس أهل السنة وأثمة الأثر، وممن يعادى الكلام وأهله ويذم الآراء والأهواء، فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفانـا على الإيمان والسنة".

ومنهم: أبو القاسم (١) بن البُسْرى، المحدث الصالح، كان محانبا لهم.
ومنهم: محدث أصبهان ومسندها عبد الوهاب (٢) بن الحافظ أبي عبد الله بن منده، الثقة المكثر، كان محانبا لهم.

/ومنهم: أبو إسحاق (٢) الشّير ازِي إبراهيم بن علي، شيخ الشافعية، كان مجانبا لهم.

۱/٩٠

ومنهم: أبو الوفاء طاهر بن الحسين القواس الحنبلي، الزاهد، كان محانبا لهم. ومنهم: أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن حَلَبَة، الشيخ الكبير الحنبلي، صاحب أبي يَعْلَى، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو سعد (٦٠) النيسابوري، شيخ الشيوخ ببغداد، كان إماما كبيرا مجانبا لهم.

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم بن البُسْرَى علي بن أحمد البغدادي البندار، وكان صالحا ثقة فهما عالما، توفي في رمضان سنة ٤٧٤. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣٣٥/١١، الأنساب: ٣٥٠/١، المنتظم: ٢٢١/١٦، العبر: ٣٣٣/٢، العبر: ٣٤٦/٣، تذكرة الحفاظ: ٣٤٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) ولد عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن مندة سنة ۳۸۸، وتوفي سنة ٤٧٥. ترحمته في المنتظم:
 ۲۲٥/۱۲-۲۲۰، العبر: ۳۳۳/۲، السير: ٤٤٠٤٤٢/١٨، شذرات اللهب: ۳٤٨/۳.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي، ولـد سنة ٣٩٣، وتوفيي سنة ٢٧٦-٢٢١، اللباب: ٤٧٦-٢٧٨، ترجمته في الأنساب: ٤١٨-٤١٨، التبيين: ٢٧٦-٢٧٨، المنتظم: ٢٣١-٢٣٨، اللباب: ٢/١٥٤، وفيات الأعيان: ٢٩١-٣١، العبر: ٣٣٤/٢، السير: ٣٦٤/١، طبقات الشافعية: ٤٥١/٦-٢٥، النحوم الزاهرة: ٥/١١-١١٨، شذرات الذهب: ٣٥١-٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو الوقاء طاهر بن الحسين سنة ٤٧٦. ترجمته في طبقات الحنابلة: ٢٤٤/٢، المنتظم: ٢٣١/١٦، السير: ٥٢/١٨. العبر: ٣٥٢/١٦، شذرات الذهب: ٣٥٢-٣٥١.

 <sup>(</sup>٥) توني ابن حلبة أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد سنة ٤٧٦. ترحمته في العبر: ٣٣٥/٢، السير:
 ٢٥٠/١٥، شذرات الذهب: ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل "أبو سعيد" والذي أثبت من العبر، والسير، وشذرات الذهب، وهو أبو سعد أحمد بن محمد بن محمد بن دُوسَت النيسابوري، كان كثير الحرمة في الدولة، وكان نظام الملك يعظمه، توفي سمنة ٤٧٩. ترحمته في العبر: ٣٦٣/٣-٣٤١، السير: ٤٩١/١٨، السير: ٤٩٢-٤٩١، شذرات الذهب: ٣٦٣/٣.

ومنهم: الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام الأنصاري الهروي (١)، الإمام القدوة الصوفي المتفنن، أحد أعلام الإسلام المقبول عند سائر الطوائف، الحنبلي المذهب، صاحب "منازل السائرين"، كان مجانبا لهم رادًا عليهم، له فيهم الكلام الكثير، وحذر منهم التحذير البالغ، وله كتاب "ذم الكلام" فيه [ذمهم] العجر والبجر.

قال الذهبي: "كان جذعا في أعين المبتدعة وسيفا على الجهمية، وقـد امتحـن مرات، وصنّف عدة مصنفات، وكان شيخ خراسان في زمانه غير مدافع".

ومنهم: السلطان طُغْرُلْبَكُ (٢)، السلطان الكبير، كان مجانبا لهم، وأمر بلعنهم على المنابر، ونفي جماعة منهم الغَزَّالي وغيره.

/ومنهم: الإمام أبو نَصْر (٤) أحمد بن محمدبن صاعد الحنفي، رئيس نيسابور، ١٩١ أكان مجانبا لهم متعصِّبا عليهم.

ومنهم: أبو نصر (٥) التّرْيَاقي الهروي، ثقة كبير، كان مجانبا لهم.

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ص: ٥، وانظر ترجمته في طبقات الحنابلة: ٢٤٧/٢-٢٤٨، تذكرة الحفاظ: ١١٨٣/٣-- ١١٨٣/٣ منذرات الذهب: ٣٦٥/٣-- ٢١٨١، العبر: ٣٢٠/٠) السير: ٣٦٥/٨، النجوم الزاهرة: ١٢٧/٥، شذرات الذهب: ٣٦٥٣- ٣٦٦. \* جاءفى الأصل "فيهم" ولعلما أننبته هوالصواب.

<sup>(</sup>Y) العير: ٣٤٣/Y.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن ميكائيل، السلطان، ركن الدين، أبو طالب، أصل السلجوقية من بربخاري، وكان فيمه عـدل مشوب بجور، ولما قدم بغداد عاث حيشه وفسقوا، وبعد أن تزوج بابنة القائم رجع إلى الـرّي، وتوفي في ومضان سنة ٤٥٥. ترجمته في العبر: ٣٠٣/٢، السير: ١١١٠٠١.

 <sup>(</sup>٤) توفي أبو نصر أحمد بن محمد الحنفي، سنة ٤٨٦. ترجمته في الكامل في التاريخ: ١٨٠/١٠-١٨١، العبر: ٣٤٤/٢، السير: ٧/١٩-٨، الجواهر المضية: ٢/٩٧١-٢٨١، النحوم الزاهرة: ١٢٩/٥، شذرات الذهب: ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٥) أبو نصر الترياقي، عبد العزيز بن محمد الهروي، راوي الترمذي عن الجراحي، وكان ثقة أديبا، توفي سنة ٢٨٣. ترجمته في الأنساب: ٢١٤/١، اللباب: ٢١٤/١، العبر: ٣٤٦/٢، السير: ٣٤٦/٦-١، النجوم الزاهرة: ١٣١٥، شذرات الذهب: ٣٦٨/٣.

ومنهم: الشيخ أبو الفرج الشَّيْرازي عبد الواحد بن محمد ، الفقيه الواعظ القدوة، كان زاهدا صالحا قدوة، مجانبا لهم.

ومنهم: أبو القاسم (٢) عبد الواحد بن علي العَلاَّف، الرحل الصالح الكبير، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو عامر (٣) الأزدي، القاضي الكبير الهروي الفقيه الشافعي الكبير، كـان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو الفضل (٤) بن خَيْرُون البغدادي، الإمام الحافظ الكبير، كان مجانبا لهم.

وهنهم: الأمير الكبير محمود (٥) ذكره شيخ الإسلام الأنصاري، وأنه كان يلعنهم.

 <sup>(</sup>١) أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري، الشيرازي الأصل، الفقيه الحنبلي، توفي في ذي الحجة سنة ٤٨٦. ترجمته في طبقات الحنابلة: ٢٤٨/٢-٢٤٩، العبر: ٣٥٢/٢، السير: ٩١/١٩ ٥٣، شذرات الذهب: ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٢) . توفي أبو القاسم العلاف سنة ٤٨٦. ترجمته في العبر: ٢٥٢/٢، تذكرة الحفاظ: ١١٩٩/٣، السير: ٢٠٤/١٨، المدير: ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٣) أبو عامر الأزدي القاضي محمود بن القاسم بن محمد المُهلَّبِي الهروي، ولمد سنة ٤٠٠، وتوفي في حمادي الآخرة سنة ٤٨٧. ترجمتة في العبر: ٣٥٦/٢، السير: ٣٢/١٩-٣٤، طبقات الشافعية: ٣٢٧/٥-٣٢٨. شذرات الذهب: ٣٨٢/٣.

 <sup>(</sup>٤) أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي الحافظ، وكان ثقة ثبتا صاحب حديث، ولد سنة ٤٠٤،
 وتوفي سنة ٤٨٨. ترجمته في المنتظم: ١٨/١٧-١٩، العبر: ٣٥٧/٢، تذكرة الحفاظ: ١٢٠٧/٤ ١٢٠٩، السير: ١٠٥/١٩.

<sup>(</sup>٥) لا أدري من هو الأمير محمود هذا؟ هل هومحمود بن نصر بن صالح، الأمير عز الدولة، المتوفى سنة ٢٦٧ صاحب "حلب" أو غيره، والله أعلم. وترحمة هذا الرحل في العبر: ٣٢٣/٢، النجوم الزاهرة: ٥/٠٠/٠ شذرات الذهب: ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>٦) قال الأنصاري في ذم الكلام: ٨/٧ ورقــة ١/١٣٠ وفي "م" ص: ٢٨٣: "وقـرأت كتـاب محمـود الأمـير بحث فيه على كشف أستار هذه الطائفة والإفضاح بعيبهم ولعنهم، وحتى كان قــد قـال فيـه: أنـا ألعـن مـن لايلعنهم".

ومنهم الشيخ الكبير أبو محمد (١) مقاتل بن مطكود بن أبي بُسْر السُّوسِي، كان بحانبا لهم وروى ذمهم عن الأهوازي.

ومنهم الشيخ الكبير أبو محمد (٢) رِزْق الله بن عبد الوهاب التميمي الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة، كان إماماكبيرا مجانبا لهم.

/ومنهم أبو عبد الله التُقَفِي القاسم بن الفضل بن أحمـــد رئيـس أصبهــان، كــان ٩١/ب بحانبا لهـم.

منهم أبو عبد الله (٤) العُمَيْرِي محمد بن علي الهروي، العبد الصالح كان مجانبا لهم. ومنهم أبو الفتح فضر بن إبراهيم المَقْدَسِي الشافعي، ذكر ذلك عنه بعضهم. ومنهم أبو محمد (٦) عبد الله بن جابر بن ياسين الإمام الفقيه الحنبلي، كان مجانبا لهم.

ومنهم : أبو ياسر محمد بن عبيد الله بن كادش (٢) الحنبلي المحدث ، كان مجانبا .

<sup>(</sup>۱) لم أقف على مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) ولد أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي سنة ٤٠٤، وتوفي سنة ٤٨٨. ترجمته في العبر: ٧٥٧- ٥٣٨، تذكرة الحفاظ: ١٢٠٨/٤، السير: ٩/١٨، ١٦٠٩-١٦٦، غاية النهاية: ٢٨٤/١، شذرات الذهب: ٣٨٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله الثقفي القاسم بن الفضل رئيس أصبهان ومسندها صاحب "الأربعين" والفوائد العشرة" ولـد
سنة ٣٩٧٠ وتوفي سنة ٤٨٩. ترجمته في العبر: ٣٦٠/٢-٣٦١، السير: ٩/٨-١٩، شذرات الذهب:
٣٩٣/٣.

 <sup>(</sup>٤) ولد أبو عبد الله العميري محمد بن علي الهروي سنة ٣٩٨، وتوفي في المحرم سنة ٤٨٩. ترجمته في الأنساب: ٢٤٢/٤، المنتظم: ٣٦/١٧، السير: ٩٩/١٩-٧١، العبر: ٣٦١/٢، شذرات الذهب: ٣٩٤/٣.

 <sup>(</sup>٥) توفي أبو الفتح نصر بن إبراهيم الحافظ الزاهد المفتي يـوم عاشـوراء سـنة ٤٩٠. ترجمتـه في التبيين: ٢٨٦-٢٨، العـبر: ٣٦٣/٢، السـير: ١٤٢٩-١٤٢، طبقـات الشـافعية: ٥/١٥٣-٣٥٣، النحــوم الزاهــرة: ٥/١٠، شذرات الذهب: ٣٩٩-٣٩٦.

 <sup>(</sup>٦) تفقه أبو محمد عبد الله بن جابر الحنبلي على القاضي أبي يعلى، وكان ثقة نبيلا، توفي سنة ٤٩٣. ترجمته في العبر: ٣٦٨/٢، شذرات الذهب: ٣٩٩/٣.

 <sup>(</sup>٧) ولد ابن كادش محمد بن عبيد الله سنة ٤٣٧ هـ وتوني سسنة ٤٩٦ . ترجمته في المنتظم : ٨٣/١٧ المقصد
 الأرشد : ٢٤/٢

ومنهم: الإمام الكبير، أبو المحاسن (١) عبد الواحد بن إسماعيل الرُّويَّاني، شيخ الشافعية، كان إماما محدثًا محانبا لهم.

ومنهم: محمد (٢) بن طاهر المقدسي الحافظ أبو الفضل، صاحب الرحلة الواسعة والتصانيف، كان ذاما لهم.

ومنهم: الإمام الكبير أبو الخطَّاب (٣) محفوظ الكَلوَذَاني الأَزَحِي، صاحب التصانيف، كان إماما عالما ورعا وافر العقل غزير العلم، كان مجانبا لهم ذاما.

ومنهم: أبو زكريا (٤) يحيى بن عبد الوهاب بن منده، الإمام الكبير الحافظ، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو الوفاء (٥) بن عقيل، الفقيه الحنبلي المتكلم، كان كثير الردّ عليهم.

<sup>(</sup>۱) ولد أبو المحاسن الروياني عبد الواحد بن إسماعيل سنة ٤١٥، وتوفي سنة ٢٠٥. ترحمته في الأنساب:١٠٦٣، المنتظم: ١١٣/١٧، اللباب: ٤٤٢، وفيات الأعيان: ١٩٨/٣-١٩٩، العسبر: ٣٨٤-٣٨٣) طبقات الشافعية: ١٩٣/٧، النحوم الزاهرة: ١٩٧/٥، شذرات الذهب: ٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ولد محمد بن طاهر المقدسي الظاهري سنة ٧٠٤، وتوفي سنة ٥٠٧ ترجمته في وفيات الأعيان: ٤/٧٨-٢٨٧/٤ العبر: ٣٩٠/٢، العبر: ٣٩٠/٣، تذكرة الحفاظ: ١٢٤٢/٤-١٢٤٥، ميزان الاعتدال: ٣٨٧/٣، السير: ٣١/١٦-٣١١، لسان الميزان: ٥/٧٠٠-٢١٠.

<sup>(</sup>٣) شيخ الحنابلة، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي، الكلوذاني، ثم البغدادي الأزحى، تلمية القاضي أبي يعلى بن الفراء، ولد سنة ٤٣١، وتوفي في حمادي الآخرة سنة ١٥٠. ترجمته في الأنساب: ٥/٠٩، اللياب: ١٠٧/٣، العبر: ٣٩٦-٣٩٦، السير: ٣٤٨/١٩-٣٥، النحوم الزاهرة: ٢١٢/٥ شذرات الذهب: ٢٧/٤.

 <sup>(</sup>٤) ولد أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة في شوال سنة ٤٣٤ وتوفي سنة ٥١١. ترحمته في وفيات الأعيان: ١٢٥٦-١٢١، العبر: ٣٩٨/٢، تذكرة الحفاظ: ١٢٥٠/١-١٢٥، السير: ٣٩٥/١٩-٣٩٦، النحوم الزاهرة: ٢١٤٥، ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب: ١٣٧١-١٣٧، شذرات الذهب: ٣٢/٥.

 <sup>(</sup>٥) أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف، ولد سنة ٤٣١، وتوفي سنة ٤١٣. ترجمته في طبقات الحنابلة: ٢٥٩/٢، العبر: ٤٠٠/٢، ميزان الاعتدال: ١٤٦/٣، السير: ٩/٣٤١-١٥٥، فيل طبقات الحنابلة: ١٤٢١-١٦٥، غاية النهاية: ١٦٥٥-٥٥٧، النحوم الزاهرة: ٥/٩/١، لسان الميزان: ٤/٣٤٤-٢٤٤، شذرات الذهب: ٤/٥٣.

/ومنهم: أبو سعد (١) المبارك بن علي الحنبلي، من كبار أئمة المذهب، كان ١/٩٢ محانبا لهم.

ومنهم: أبو على (٢) الحسن بن أحمد الحَدَّاد، المقرئ المجوّد، مسند الوقت،

ومنهم: الإمام مُحْيِي السنة أبو محمد (٣) المحسين بن مسعود بن الفَرَّاء البغوي، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو الحسن (٤) بن الفاعوس على بن المبارك البغدادي الحنبلي الزاهد، كان مجانبا لهم.

ومنهم: الشيخ الكبير الإمام الفقيه المحدث القدوة أبو الحسين (٥) محمد بن محمد بن الفراء، العارف المناظر المدقق، قال الذهبي: [وكان مناظرا عارفا بالمذهب

<sup>(</sup>۱) المبارك بن علي بن الحسن بن بندار البغدادي، أبو سعد المخرِّمي، الفقيه الحنبلي، تفقه على الشريف أبي جعفر بسن أبي موسى، توفي في المحرم سنة ٥١٣. ترجمته في المنتظم: ١٨٣/١٧-١٨٤، طبقات الحنابلة: ٢٩٥-٢٩١، العبر: ٢٠٢٠-٤١، السير: ٢٨/١٩، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٩١-١٧١، شذرات الذهب: ٤/٠٤-٤١.

<sup>(</sup>٢) ولد أبو علي الحداد الحسن بن أحمد سنة ٢١٩، وتوفي سنة ٥١٥. وكان خيرا صالحا ثقة. ترجمته في المنتظم: ١٩٩/١٧، العمير: ٤٠٤/١، السمير: ٣٠٧-٣٠٧-٢٠٠١، غايسة النهايسة: ٢٠٦/١، شمدرات الذهب: ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) توفي البغوي الحسين بن مسعود سنة ٥١٦. ترجمته في وفيات الأعيان: ١٣٦/٢-١٣٦٧، العبر: ٤٠٦/٢ توفي البغوي الحسين بن مسعود سنة ٥١٦. السير: ٤٣٩/١٩-٤٤، طبقات الشافعية: ٧٥٧-٨٠، النجوم تذكرة الحفاظ: ٢٧٥٧-٢٠٤، النجوم الزاهرة: ٥٣٢٧-٢٢٤، شذرات الذهب: ٤٨٨٤-٤٤.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو الحسن بن الفاعوس على بن المبارك سنة ٥٢١. ترجمته في المنتظم: ٢٤٧/١٧، العبر: ٢٢٣/٥)، العبر: ٢٢٣/٥، ذيل طبقات الحنابلة: ١٧٣١-١٧٦، النجوم الزاهرة: ٥٢٣٣، شذرات الذهب: ٤/٤٠.

<sup>(</sup>د) ولد أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء الحنبلي سنة ٢٥١، وتوفي سنة ٢٦٠. ترجمته في المنتظم: ٢٧٤/١٧، الكامل في التباريخ: ٦٨٣/١٠، العسبر: ٢٩٢٩، السبير: ٦٠٢-٦٠١، ذيل طبقيات الحنابلة: ١٧٦/١-٢٧٠، شذرات الذهب: ٧٩/٤.

ومنهم: أبو غالب بن البناء، أحمد المعرب على، مسند العراق، الفقيه الحنبلي،

ومنهم: أبو الحسن (٦) على بن عبيد الله بن نصر بن الزَّاغُوني، الإمام الكبير، كثير الذم لهم والاحتجاج عليهم، وهم على بغضه مجمعون.

ومنهم: أبو خازم (٢) بن الفَرَّاء الفقيه الأصولي، المحدث المناظر، كان مجانبا لهم.

/ومنهم: أبو عبد الله (٨) يحيى بن الحسن بن أحمد بن البَنَاء، الفقيه المحدث، كان مجانبا لهم.

۹۲/پ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من العبر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "صليبة" والذي أثبته من العبر.

<sup>(</sup>٣) العبر: ٢/٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر رواياته بالسند إلى الأهوازي في كشف الغطاء.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وشذرات الذهب "أحمد بن علي" وفي العبر، والسير "أحمد بن أبي علي الحسن بن أحمد" وفي المنتظم "أحمد بن الحسن"، توفي أبو غالب بن البناء سنة ٢٧٥. ترحمته في المنتظم: ٧٧/١٧ - ٢٧٨، العبر: ٢/٨٠٠)، السير: ٢/٣٠٩، السير: ٢/٣٠٩، السير: ٢/٣٠٩، المبير: ٢/٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) أبو حازم محمد بن أبي يعلى بن الفراء البغدادي، الفقيه الحنبلي، ولد سنة ٤٥٧، وتوفي في صفر سنة ٥٢٧. ترجمته في المنتظم: ٢٨١/١٧، العبر: ٤٣١/٤-٤٣٦، السير: ٩٠٤/١٩، ذيل طبقات الحنابلة: ١٨٤/١، النجوم الزاهرة: ٥/١٥، شذرات الذهب: ٨٢/٤.

 <sup>(</sup>٨) ولد أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن البناء البغدادي الحنبلي سنة ٥٥، وتوفي سنة ٥٣٠.
 ترحمته في العبر: ٢/٢٤، السير: ٢/٢٠٩، ذيل طبقات الحنابلة: ١٩٠١-١٩٠، شذرات الذهب: ٩٨/٤.

ومنهم: الفقيه أبو بكر (١) اللَّيْنَورِي أحمد بن أبي الفتح، من أئمة الحنابلة ببغداد، كان محانبا لهم.

ومنهم: القاضي أبو بكر (٢) محمد بن عبد الباقي الأنصاري، مسند العراق، وانتهى إليه علو الإسناد في زمانه، وتفقه بالقاضي أبي يَعْلَى، كان مجانبا لهم ذاما.

ومنهم: يوسف (٣) بن أيوب، أبو يعقوب الهَمَذَانِيّ الزاهد، شيخ الصوفية بمَرْو، تفقه على مذهب الشافعي وبرع وناظر، كان مجانبا لهم.

ومنهم: شرف الإسلام عبد الوهاب (٤) بن الشيخ أبي الفرج الحنبلي، شيخ الحنابلة بالشام بعد والده وواقف مدرسة الحنبلية، كان مجانبا (٥) لهم.

ومنهم: أبو القاسم تصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود، المحدث، كان ذاما

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحمد بن أبي الفتح محمد بن أحمد الدينــوري، الفقيــه الحنبلـي، توفـي ســنة ٣٢. ترحمتــه فـي المنتظم: ٣٢٨/١٧–٣٢٩، النحوم الزاهرة: ٣٦١/٥، شذرات الذهب: ٩٨/٤–٩٩.

<sup>(</sup>٢) ولد القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري الحنبلي البزاز سنة ٤٤٢، وتوفي في رجب سنة ٥٣٥. ترجمته في الأنساب: ٥/٥٩، المنتظم: ١/١ ١/٣-١٥، اللباب: ٣١٢-٣١٦، العبر: ٤٤٨/٢، العبر: ٢٠/ ٣٢-٢٤١، ذيل طبقات الحنابلة: ١/٩١-١٩٨، لسان الميزان: ٥/١٤٦-٢٤٦، النحوم الزاهرة: ٥/٢٠)، شذرات اللهب: ١/٨٠١-١٠.

<sup>(</sup>٣) توفي أبو يعقوب الهمذاني يوسف بن أيوب الصوفي سنة ٥٣٥. ترجمته في الأنساب: ٢/١٤)، المنتظم: ١٨/١٥-١٦، اللباب: ١٨٦/١، وفيات الأعيان: ٧٨٧-١٨، العبر: ٤٤٨/٢-٤٤)، السير: ٢٠/ ٢٦- ٦٩، النجوم الزاهرة: ٥/٢٦، شذرات الذهب: ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الوهاب بن أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة بالشام، توفي في صفر سنة ٥٣٦. ترجمته في العبر: ١٠٤/٥٤، السير: ١٠٣/٠-١٠٤، ذيل طبقات الحنابلة: ١٠٤/١-٢٠)، النحوم الزاهرة: ٥/٠٢٠، شذرات الذهب: ١١٣/٤-١١٤.

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في السير: ٢٠٤/٢٠: "حرى بينه وبين الفقيمه الفندلاوي بحوث وسب، وكان الفندلاوي أشعريا".

قلت: وله رسالة في الرد على الأشعرية. انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ١٩٩/١.

 <sup>(</sup>٦) توفي أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل بن مطكود في ربيع الأول سنة ٥٤٨. ترجمته في السير:
 ٢٤٨/٢٠ العبر: ٨/٣، شذرات الذهب: ١٥١/٣.

لهم راو لذمهم.

ومنهم: أحمد (١) بن الحسين بن محمد بن أحمد العراقي، المحدث، كان مجانبا لهم راو لذمهم.

ومنهم: عبد الله محمد بن صابر السُّلَمِي، كان مجانبا لهم راو لمثالبهم.

ومنهم: الشيخ مسمار (٣) بن أحمد الحنبلي، الشيخ الكبير، واقف المسمارية، كان محانبا لهم.

/ومنهم: أبو الحسن (٢) بن الآ بَنُوسِي الشافعي، تفقه وبرع، وكان إماما فاضلا محدّنًا مجانبا لهم، وكان أوّلا قد قرأ الكلام. قال الذهبي: "ثم لطف الله به وتحوّل سنا"(٥)

ومنهم: أبو نصر (٦) عبد الرحمن بن عبد الجبار الحافظ، محدث هَرَاة، كان صالحا فاضلا مجانبا لهم.

ومنهم: أبو الفتح الهروي الصوفي، الشيخ الفاضل، كان مجانبا لهم.

1/98

<sup>(</sup>١) لم أقف على مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على مصادر ترحمته.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته، وورد ذكره في السير: ٤٣٧/٢١.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن علي بـن الآبنوسي الشافعي الوكيل، ولـد سـنة ٤٦٦، وتوفي في ذي الحجـة سـنة ٥٤١. ترحمتـه فـي المنتظـم: ٥٧/١٨، العبر: ٤٦١/٢، السـير: ٢٧٨/١٩-٢٧٩، طبقــات الشافعية: ٢١/٦، شـذرات الذهب: ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٥) العبر: ٢/٢١٤.

<sup>(</sup>٦) ولد أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الحبار سنة ٢٧١، وتوفي سنة ٥٤٦. ترجمته في الأنساب: ٣٤٣/٤ العبر: ٢٩١/٦، تذكرة الحفاظ: ١٣١٠-١٣١، السير: ٢٩٧/٢٠-٢٩٩، النجوم الزاهرة: ٥/١٠، المشررات الذهب: ٤/١٤.

 <sup>(</sup>٧) أبو الفتح الهروي محمد بن عبدالله بن أبي سعد الصوفي، الملقب بالشيرازي، أحد الذين حاوزوا المائة،
 توفي سنة ٤٩٥. ترجمته في العبر: ١٠/٣، شذرات الذهب: ١٥٤/٤.

وهنهم: الإمام الكبير المحدث الحافظ أبو الفضل (١) محمد بن ناصر، محدث العراق، كان محانبا لهم، قال الذهبي "تحول من مذهب الشافعي إلى الحنابلة"، قال أبو موسى المديني: "هو مقدم أصحاب الحديث في وقته" .

ومنهم: أبو البيان (٤) بن محمد بن محفوظ القرشي الشافعي، كان فاضلا مجانبا لهم، قال الذهبي: "كان ملازما للسنة والأثر، له تواليف ومجاميع ورد على المتكلمين "(٩).

ومنهم: أبو الوقت عبد الأول (٢) بن شعيب السَّجُزي، مسند الدنيا، الصوفي الزاهد، صحب شيخ الإسلام الأنصاري وخدمه، وروى عنه ذمهم.

ومنهم: الحافظ أبو مسعود عبد الحليل بن محمد بن عبد الواحد الأَصْبَهاني، كان مجانبا لهم.

<sup>(</sup>۱) ولد أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادي سنة ٤٦٧، وتوفي في شعبان سنة ٥٥٠. ترجمته فسي الأنساب: ٣٠٤٩/٣ - ٣٠٠، اللباب: ٢٠٢/١، الكامل فسي التاريخ: ٢٠٢/١، وفيسات الأعيان: ٢٠٢/٤-٢٠١، العبر: ٢٠٢/٠، السير: ٢٠٢٥/٠-٢٧١، شذرات الذهب: ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٢) العبر: ١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) العبر: ١٢/٣، السير: ٢٦٩/٢، تذكرة الحفاظ: ١٢٩١/٤.

 <sup>(</sup>٤) أبو البيان نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الشافعي، ويعرف بابن الحوراني، توفي سنة ٥٥١. ترحمته في العبر: ١٩/٤، السير: ٣٢٤/٥، طبقسات الشافعية: ٣١٨/٧-٣٢، النحوم الزاهرة: ٣٢٤/٥، شذرات الذهب: ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>٥) العبر: ١٥/٣.

<sup>(</sup>٦) ولد أبو الوقت السجزي عبد الأول بن شعيب سنة ٤٥٨، وتوفي سنة ٥٥٠. ترجمته في الأنساب: ٣٢٦/٣ المنتظم: ١٢٧/١٨، اللباب: ٢/٥٠١، الكامل في التاريخ: ٢٣٩/١١، وفيات الأعيان: ٣٢٦/٣-٢٢٦، العبر: ٣٠/٢٠، اللباب: ٣٠٣/٢-٣١١، تذكيرة الحفاظ: ١٣١٥/٤، شيذرات الذهب: ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٧) ولد أبو مسعود الأصبهاني عبد الجليل بن محمد سنة ٤٧٦، وتوفي في شعبان سنة ٥٥٣. وكان جيد المعرفة، ذا عفة وقناعة. ترجمته في الأنساب: ١٠٧/٠، المنتظم: ١٢٧١٨-١٢٦١، اللباب: ٢٠٢١،

اومنهم: الإمام الكبير رَضِيّ النفس أبو حكيم (١) إبراهيم بن دينار النَّهْرَوَاني، كان مجانبا لهم.

۹۳/ب.

ومنهم: الشيخ الكبير الزاهد الورع الشيخ أحمد (٢) بن قدامة، خطيب حَمَّاعِيل (٣)، كان مجانبا لهم.

وهنهم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن العباس الحَرَّاني، الشيخ الفاضل، كان مجانبا لهم.

ومنهم: الإمام الفاضل أبو يعلى (٥) الصغير محمد بن أبي خازم، شيخ مذهب أحمد، تفقه على أبيه وعمه، وكان مناظرا فصيحا، كان مجانبا لهم رادًا عليهم ذاما.

ومنهم: الإمام الكبير عون الدين أبو المُظَفَّر (٦) يحيى بن هُبَيْرَة، الإمام الكبير الفاضل، كان مجانبا لهم.

العبر: ٢٠/٣، تذكرة الحفاظ: ١٣١٤/٤ ١٣١١-١٣١٥، السير: ٣٣٩-٣٣١، النحوم الزاهرة: ٣٢٩/٥، النحوم الزاهرة: ٣٢٩/٥، شذرات الذهب: ١٦٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) توفي أحمد بن قدامة سنة ٥٥٨، وكان زاهدا صالحا صاحب جد وصدق وحرص على الخير. ترحمته في
 العبر: ٣٩٤٣، وذكره الذهبي في السير: ٣٧٧/٢، النجوم الزاهرة: ٣٦٤/٥، شذرات الذهب: ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٣) حَمَّاعِيْل: قرية في حبل نابُلُس من أرض فلسطين. معجم البلدان: ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو عبد الله الحراني محمـد بن عبد الله في حمـادي الأولى سنة ٥٦٠. ترجمته في المنتظم: ١٦٥/١٨) العبر: ٣٣/٣، السير: ٣٥/١٠-٣٥٣، النحوم الزاهرة: ٣٦٨/٥، شذرات الذهب: ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) توفي أبو يعلى الصغير شيخ الحنابلة سنة ٥٦٠. ترجمته في المنتظم: ١٦٥/١٨-١٦٦، العبر: ٣٣/٣، السير: ٣٣/٣، ٢٥٤/٠، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٤٤/١-٢٥٠، النجوم الزاهسرة: ٥/٠٧، شلرات الذهب: ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٦) عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدُّوري العراقي الحنبلي، الوزير الكامل، صاحب التصانيف ولد سنة ٩٩٦, ومات مسموما في حمادي الأولى سنة ٥٦٠. ترجمته في المنتظم، ١٦٨/١٨، وفيات الأعيان: ٢٤٨-٢٥، الكامل في التاريخ: ٢١/١١، العبر: ٣٤٣-٣٥، السير:

ومنهم: الإمام الكبير شيخ الطريقة وشيخ العصر وقد المقامات والكرامات، ومدرس الحنابلة، ذكره الذهبي وغيره. انتهم الوعظ والكلام على الخواطر عبد القادر(١) بن أبي صالح الجيْليّ الحنبلي، لهم ذاما رادًا عليهم، في "غنيته" (٢) بعض ذلك.

قال الذهبي: "ما رأيت أحدا يعظم من أجل الدين أكثر منه"(٢).

والعجب أن بعض الجهلة يقول: إنه ليس بحنبلي، وبعضهم يقول رجع، وقدذكر الذهبي عن الشيخ مُوَفِّق الدين، أنه أقام عنده بمدرسته يقرأ عليه /ويشتغل في مذهب أحمد شهرا وتسعة أيام، قال: ثم مات وصلينا عليه (٢)، فكيف هذا الافتراء؟

> ومنهم: أبو الفرج (٥) مسعود بن الحسن التَّقَفِيّ، الإمام المحدث، مسند العصر، كان مجانبا لهم.

ومنهم: الشيخ الكبير أبو القاسم (٢٠) هبة الله بن الحسن الدَّقَّاق، مسند العراق.

222

1/9 &

٠ ٢/٢٦ ٤٣٢-٤٣٦، ذيل طبقات الحنابلة: ١/١٥١/١ النحوم الزاهرة: ٣٦٩/٥، شذرات الذهب: .194-191/2

<sup>(</sup>١) ولد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن حنكي دوست الحيلي الحنبلي سنة ٤٧٠، وتوفي سنة ٦١ه. ترجمته في المنتظم: ١٧٣/١٨، العير: ٣٦/٣، السير: ٤٥١-٤٥١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٩٠/١-٣٠٢، النجوم الزاهرة: ٥٣٧٢/٥ شذرات الذهب: ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب "الغنية لطالبي طريق الحق" مطبوع.

<sup>(</sup>٣) العبر: ٣٦/٣، والسير: ٢٠/٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: العبر: ٣٦/٣، والسير: ٢٤٤٢/٢٠.

<sup>(</sup>٥) ولد أبو الفرج مسعود بن الحسن الثقفي الأصبهاني سنة ٤٦٢، وتوفي في رحب سنة ٥٦٢. ترجمته في العبر: ٣٨/٣، السير: ٢٠/ ٦٩ ٤٧١-٤٧١، لسان الميزان: ٢/٤٦-٢٥، شذرات الذهب: ٤/٦٠٦-٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) ولد أبو القاسم هبة الله بن الحسن الدقاق سنة ٤٧١، وتوفي في المحرم سنة ٥٦٢، وكان شبيحا لا بـأس به متدينا. ترحمته في العبر: ٣٩/٣، السير: ٢٠٧/٢٠-٤٧١، شذرات الذهب: ٢٠٧/٤.

ومنهم: أبو الفضل (١) أحمد بن صالح بن شافع الجِيْلِي ثم البغدادي، أحد العلماء والفضلاء، كان مجانبا لهم.

ومنهم: الإمام العلامة أبو محمد (٢) عبد الله بن الخَشَّاب، صاحب الفنون، كان محانبا لهم.

ومنهم: أبو الفتح المحمد بن أبي الوفاء بن الصائغ البغدادي، كان مجانبا لهم. ومنهم: أبو محمد الطبيّاخ المبارك بن على البغدادي، كان مجانبا لهم. ومنهم: الحافظ الكبير أبو طاهر (٥) السلفي، الإمام العلامة، مسند الوقت، كان شافعي المذهب مجانبا لهم، له الإقبال الكلي على الحنابلة.

<sup>(</sup>۱) ولد أبو الفضل أحمد بن صالح الجيلي سنة ٥٢٠، وتوفي في شعبان سنة ٥٦٥، وكان ثقسة حافظا ورعما سنيا. ترجمته في المنتظم: ١١٨٨١٨، الكامل في التساريخ: ١١/٩٥٩، العبر: ٥٦٥٤-٤١، السير: ٥٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد البغدادي، ابن الخشاب، ولمد سنة ٤٩٦، إليه انتهت الإمامة في النحو. قال الذهبي في العبر: "كان ظريفا مزاحا قذرا وسنخ الثياب يستقي في حرة مسكورة، توفي في رمضان سنة ٥٦٧، ترجمته في المنتظم: ١٩٨/١، الكامل في التاريخ: ١٩٥/١-٣٧٦-٣٧٦، وفيات الأعيان: ٣/٠١، العبر: ٣/٠٥، السير: ٢٠/٢٥-٥٢٨، النحوم الزاهرة: ٢٥/٦، بغية الوعاة: ٢٩/٢-٢٢، شذرات الذهب: ٢٠٠٤،٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن أبي الوفاء عبد الله بن عبد الرحمن البغدادي الحنبلي، ابن الصائغ، الإسام المقتي، ولد سنة . ٩٠، وتوفي سنة ٥٧٥. ترحمته في العبر: ٦٧/٣، السير: ١٠٢/١٠-١٠٤، ذيل طبقيات الحنابلة: ٣٤٨-٣٤٨، النحوم الزاهرة: ٨٦/٦، شذرات الذهب: ٩/٤٠.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو محمد المبارك بن على الطباخ البغدادي الحنبلي في شوال سنة ٥٧٥. ترجمته في العبر: ٣٠/٣، وذكره الذهبي في السير: ٥٤/٢٠، البداية والنهاية: ٣٢٦/١٢، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٤٦/١، شذرات الذهب: ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٥) أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الأصبهاني الجرواني، ولمد سنة ٢٧٥، وتوفي في ربيع الآخر سنة ٢٧٠. ترجمته في الأنساب: ٢٧٤/٣، اللباب: ١/٥٥، الكامل فسي التاريخ: ٢١٩/١، وبيع الآخر سنة ٢٥٠١، ترجمته في الأنساب: ٣٩/١، اللباب: ١/٥٥، الكامل فسي التاريخ: ٢١/٥-٤، وفيات الأعيان: ١/٥٠/١، مسيزان الاعتبدال: ١/٥٥/١، العبر: ٣١/٧، السير: ٢١/٥-٣٩، طبقات الشافعية: ٣٢/٦-٤٤، لسان الميزان: ٢٩٩/١، النجوم الزاهرة: ٢٧/٨، شذرات الذهب: ٢٥٥/٤.

ومنهم أبو السعادات (١) نصر الله بن عبد الرحمن القَزَّاز، مسند بغداد، كان محانبا

/ومنهم: أبو الفتح بن المَنِّي ناصح الإسلام نصر (٢) بن فِتْيَان، فقيه العراق، وشيخ ٩٤/ب الحنابلة، كان وَرِعا زاهدا متعبِّدا على منهاج السلف، قال الذهبي (٣): "لـم يخلف مثله" كان مجانبا لهم.

ومنهم: مسند العراق أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كُلَيب الحَرَّاني البغدادي الحنبلي.

ومنهم: الإمام الكبير الواعظ المتفنن، صاحب التصانيف، أبو الفرج بن الحوزي، الإمام الكبير، له فيهم الذم الكثير في مواضع متعددة في "السهم (٦) المصيب" وغيره.

ومنهم: الشيخ الكبير أبو إسحاق (٧) العَلْثِيّ، الفقيه المحدث، كان مجانبا

 <sup>(</sup>١) ولد أبو السعادات نصر الله بن عبد الرحمن القزاز سنة ٤٩١، وتوفي في ربيع الآمحر سنة ٥٨٣. ترحمته
 في العبر: ٨٦/٣-٨٦/٣ السير: ١٣٢/٢١) النجوم الزاهرة: ١٠٦/٦، شذرات الذهب: ٢٧٦/٤.

 <sup>(</sup>٢) توفي نصر بن فتيان في رمضان سنة ٥٨٣. ترجمته في الكامل في التاريخ: ١١/٣٦٥، العبر: ٨٧/٣
 السير: ٢١/ ١٣٧–١٣٨، النحوم الزاهرة: ٦/٦،١، شذرات الذهب: ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) العبر: ٨٧/٣.

 <sup>(</sup>٤) ولد أبو الفرج عبد الممنعم بن عبد الوهاب الحراني سنة ٥٠٠، وتوفي في ربيع الأول سنة ٩٦٥. ترحمته في الكامل في التاريخ: ١٦٩/١، وفيات الأعيان: ٣٢٢٧-٢٢٨، العبر: ١١٦/٣، السير: ٢١/ ٢٥٨ ٢٦، البداية والنهاية: ٢٦/١٣، النجوم الزاهرة: ٩/٦، ١، شذرات الذهب: ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، معروف ومشهور، توفي في رمضان سنة ٥٩٧. انظر ترجمته في الكامل في التاريخ: ١٧١/١٦، وفيات الأعيان: ٣/١٤٠، العبر: ١١٥/٣-١١، السير: الكامل في التاريخ: ٣٢٥/١٦، وفيات الأعيان: ٣/٥/١ العبر: ٣٢٥/٢ وما بعدها، غاية النهاية: ٣/٥/١ النجوم الزاهرة: ٣/٠/١، شذرات الذهب: ٣٢٩/٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٦) وهو كتاب "السهم المصيب في تعصب الخطيب" سبق ذكر هذا الكتاب ص: ١٨٩.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر له على مصادر ترحمة.

لهم ذاما.

ومنهم: الإمام أبو الحسن (١) علي بن إبراهيم بن نُجِيَّة الأنصاري الحنبلي الواعظ، كان من رؤساء (٢) العلماء، كان (٣) مصارما لهم.

ومنهم: الحافظ الكبير أبو موسى (٤) المَدِيْنِي، كمان إماما مقدما، وكان مجانبا لهم.

ومنهم: الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سُرُور المقدسي، كان مجانبا لهم محاربا ، وقع له من المحن (٦) والأمور معهم ما ليس هذا محله.

ومنهم: الشيخ الكبير عبد الرزاق (٧) بن الشيخ عبد القادر الجِيْلِي، كان إماما محدثًا مجانبا لهم.

<sup>(</sup>۱) ولد ابن نجية أبو الحسن علي بن إبراهيم سنة ٥٠٨، وتوفي في رمضان سنة ٩٩٥. ترجمته في العبر: ٢٦/١٦) السير: ٣٩/١٦، البداية والنهاية: ٣٩/١٦، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٣٦/١، النجوم الزاهرة: ١٨٣/٦، شذرات الذهب: ٣٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "الرؤساء" بإثبات "أل" وهو خطأ، والذي أثبت من العبر.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في العبر: ١٢٦/٣: كان يجرى له وللشهاب الطوسي العجائب من أحل العقيدة".

<sup>(</sup>٤) أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى بن عمر المديني الأصبهاني الشافعي، الحافظ الكبير الثقة، شيخ المحدثين صاحب التصانيف، ولد سنة ٥٠١، وتوفي سنة ٥٨١. ترجمته في وفيات الأعيان: ٢٨٦/٤، العبر: ٣٤/٤، السير: ٢/٢٥١، ١٠٠٠، تذكرة الحفاظ: ١٣٣٤/٤ طبقات الشافعية: ٢/٦٠١- ١٦٠٠، النجوم الزاهرة: ٢/١٠، شذرات الذهب: ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٥) ولد أبو محمد المقدسي الصالحي الحنبلي سنة ٥٤١، وتوفي في ربيع الأول سنة ٢٠٠. ترجمته في العبر: ١٢٩٣، تذكرة الحفاظ: ١٣٧١-١٣٧١، السير: ٢١/٣٤١-٤٧١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢/٥-٤٣، شذرات الذهب: ٤/٥-٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: السير: ٢١/٨٥١-٥٦٥، وذيل طبقات الحنابلة: ٢٠/٢-٢٦.

 <sup>(</sup>٧) عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الحافظ الثقة، أبو بكر الجيلي الحنبلي، توفي في شوال سنة
 ٦٠٣. ترجمته في العبر: ١٣٤٧-١٣٥٠، تذكرة الحفاظ: ١٣٨٥/٤-١٣٨٥) السير: ٢٦/٢١-٤٢٨٥)

/ومنهم: القاضي أبو المعالي أسعد (١) بن المُنجَّى بن أبي البركات التَّنُوخِيّ ٥٥/أ المَعَرِّيّ، صاحب التصانيف، كان مجانبا لهم.

ومنهم: أبو أحمد (٢) عبد الوهاب بن سُكَيْنَة، مسند العراق، كان محانبا لهم.

ومنهم: الشيخ الكبير الزاهد قطب الأبدال أبو عمر (٣) محمد بن أحمد بن قدامة، صاحب المدرسة، كان مجانبا لهم.

قال الذهبي: حفظ القرآن والفقه والحديث، وكان إماما فاضلا مُقْرِئاً زاهدا عابدا قانتا لله، خائفا من الله، منيبا إلى الله، كثير النفع للخلق أ، ذو أوراد وتهجد واجتهاد وأوقات مقسمة على الطاعة من الصلاة والصيام والذكر وتعليم العلم والفتوة والمروة والخدمة والتواضع، وقد كان عديم النظير في زمانه (٥).

ومنهم: الفحر إسماعيل المسن علي الماموني، الفقيم الحنبلي المساظر،

البداية والنهاية: ١/١٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢/٠٤-٤١، النحوم الزاهـرة: ١٩٢/٦، شـذرات الذهـب: ٥/٩-٠١.

<sup>(</sup>٢) أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور على بن على بن عبيد الله بسن سكينة البغدادي الصوفي الشافعي، النقيه المحدث الثقة، توفي في ربيع الآخر سنة ٢٠٧. ترحمته في العبر: ١٤٥/٣، السير: ٢٠٢/١، ٥٠٥ م، طبقات الشافعية: ٣٢/٢٩ ١٠٥، البداية والنهاية: ٣١/٧٢، غاية النهاية: ٢٠/١، النحوم الزاهرة: ٢٠/١٠ مندرات الذهب: ٥/٥-٢-٢٠.

<sup>(</sup>٣) ولد أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي الزاهد سنة ٥٢٨، وتوفي في ربيع الأول سنة ٢٠٠. ترحمته في العبر: ١٤٧/٣، السير: ٥/٢٢-٩، البداية والنهاية: ٦٠-٦٤/١٣، فيل طبقات الحنابلة: ٢٠٢٥-٦١، النجوم الزاهرة: ٢٠١٠-٢٠١، شذرات الذهب: ٥/٧٠-٣٠.

<sup>(</sup>٤) في العبر "لخلق الله".

<sup>(</sup>٥) العبر: ٣/١٤٧.

 <sup>(</sup>٦) فخر الدين إسماعيل بن على الأزجى المأموني الحنبلي الأصولي الفيلسوف، قال الذهبي: وكان لـه حلقـة
 كبيرة للمناظرة والاشتغال بعلم الكلام والحدل، ولم يكن في دينه بذاك. توفي في ربيـع الآخر سنة ٦١٠.

صاحب التصانيف.

ومنهم: محمد أن مَكِّي بن أبي الرجاء، أبو عبد الله، محدث أصبهان، الفقيه الحنبلي.

ومنهم: أبو بكر (٢) محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي المأموني، ابن الحلاوي، شيخ الحنابلة في زمانه ببغداد.

قال الذهبي: "كان علامة صالحا ورعاً كبير القدر"(٢) كان محانبا لهم.

/وهنهم: الحافظ الكبير عبد القادر (٤) الرُّهَارِي، أبو محمد، محدث الوقت، المسند الكبير الحنبلي، كان متباينا لهم.

ومنهم: الحافظ العماد (٥) المَقْدَسِي، الإمام الكبير، أخو الحافظ عبد الغني، كان مجانبا لهم.

ترحمته في العبر: ١٥٢/٣، السير: ٢٨/٢٢-٣، البداية والنهاية: ٧١/١٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٦٦/٢-٦٨، لسان الميزان: ٢٣/١ع–٤٢٤، النجوم الزاهرة: ٦/.٢١، شذرات الذهب: ٥/.٤-٤١.

 <sup>(</sup>١) توفي محمد بن مكي، أبو عبد الله في المحرم سنة ٦١٠. ترجمته في العبر: ٣٤٥٥١، السير: ٢٢/١٠/٠
 ١١١١، ذيل طبقات الحنابلة: ٣/٥٦-٣٦، شذرات الذهب: ٤٢/٥-٤٣.

 <sup>(</sup>۲) توفي أبوبكر محمد بن معالي سنة ٦١١. ترجمته في العبر: ١٥٥/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٧٧/٧-٧٩،
 النحوم الزاهرة: ٢١٢/٦، شذرات الذهب: ٥/٨٤.

<sup>(</sup>٣) العبر: ٣/٥٥١.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الله الرهاوي الحنبلي السفار، وكان ثقة حافظا صالحا ولـد سنة ٥٣٦- ٥٣٨، وتوفي في حمادي الأولى سنة ٦٦٦. ترجمته في العبر: ١٥٧/٣، تذكرة الحفاظ: ١٣٨٧/٤ مرة ١٣٨٧، النجوم ١٣٨٩، السير: ٢١/٢- ٧٦، البداية والنهاية: ٣١/٥٧- ٢١، ذيل طبقات الحنابلـة: ٨٦-٨٢/١، النجوم الزاهرة: ٢١٤/٦، شذرات الذهب: ٥/٠٥-٥١.

<sup>(°)</sup> عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحماعيلي، الفقيه الزاهد، توفيي في ذي القعدة سنة ١٦٢٤، ترحمته في العبير: ١٦٢/٣، السير: ٢٢/٤٠-٥١، البداية والنهاية: ١٦٢/٣-١، النجوم الزاهرة: ٢/٠٢٠، شدرات الذهب: ٥٣/٥-٠٠.

ومنهم: أبو البقاء (١) العُكْبَري، صاحب "إعراب القرآن"، كان إماما مجانبا لهم. ومنهم: الشيخ الكبير الزاهد العابد الورع عبد الله (٢) اليُونِيْني، كان مجانبا لهم. ومنهم: الإمام أبو عبد الله (٣) محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي، الفقيه المناظر.

ومنهم: أبو الفتوح بن الحُصْرِيّ، الحافظ برهان الدين نصر بن أبي الفرج المقرئ.

ومنهم: شيخ الإسلام وعلم الأعلام مُوَقِق (٥) الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة.

<sup>(</sup>۱) أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري ثم الأزحي الضرير الحنبلي النحوي الفرضي، وكان دينا ثقة، توفي في ربيع الآخر سنة ٦٦٦. ترجمته في العبر: ١٦٩/٣، السير: ١٦٩/٣- ٩١/٢٢، الفرضي، وكان دينا ثقة، توفي في ربيع الآخر سنة ٦١٦. ترجمته في العبر: ٣٤٦/٦، السير: ٣٤٦/٦، النحوم الزاهرة: ٣٤٦/٦، بغية الوعاة: ٣٨/٣-،٤، شذرات الذهب: ٥٧/٣.

 <sup>(</sup>۲) عبدالله بن عثمان بن حعفر اليونيني، الزاهد الكبير، توفي سنة ٦١٧. ترجمته في العبر: ١٧٣/٣، السير:
 ٢١/١٠١-٣٠١، البداية والنهاية: ١٠٠/١٣، شذرات الذهب: ٥٣/٥.

 <sup>(</sup>٣) ولد أبو عبد الله محمد بن خلف بن راحح سنة ٥٥، وتوفي في صفر سنة ٦١٨. ترجمته في العبر:
 ٢١٧٨/٢، السير: ٢٠/٢٦ ١-١٠٥٨، البداية والنهاية: ١٠٣/١٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٠٢١-١٢٥٠، النحوم الزاهرة: ٢٥١/٦، شذرات الذهب: ٥/٢٨.

<sup>(</sup>٤) ولد أبو الفتوح نصر بن محمد بن علي بن أبي الفرج أحمد بن الحصري، الملقب ببرهان الدين بن الحصري المقرئ الحبلي سنة ٥٣٦، وتوفي سنة ٦١٩. ترجمته في العبر: ١٧٩/٣-١٨٠٠، السير: ٢/٢٣١-١٦٠، البداية والنهاية: ١٠٧/٢١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢/١٣٠-١٣٢، غاية النهاية: ٢/٣٢٠، شذرات الذهب: ٨٣/٥.

<sup>(</sup>٥) ولد ابن قدامة المقدسي الحنبلي عبد الله بن أحمد بمن محمد بمن قدامة صاحب "المغني" وغيره سنة ١٤٥، وتوفي سنة ٢٠٠. ترجمته في العبر: ١٧٩/٣-١٨٠، السير: ١٦٣/٢٢-١٦٥، تاريخ الإسلام الطبقة الثانية والستون: ص ٤٣٤-٤٤٨، البداية والنهاية: ١٠٧/١٣-١٠٩، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٥٣/١-١٤٩، النحوم الزاهرة: ٢٧٥٧، شذرات الذهب: ٥٨٨-٩٢٠.

قال الذهبي: "أحد الأثمة الأعلام صاحب التصانيف (1) الذي لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أعلم منه (٢). قال الذهبي: "فاق على الأقران وحاز قصَبَ السبق، وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله". قال: "وكان مع تبحره في العلوم وتفننه ورعًا زاهدا تقيا ربًانيا عليه هيبة ووقار، وفيه حلم وتؤدة، وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل، وكان يُفْحم الخصوم بالحجج والبراهين، ولا يتحرج ولا ينزعج "(٢). كان مجانبا لهم رادًا عليهم، وصنف في الرد عليهم كتابا.

/ومنهم: الإمام الكبير الخطيب البليغ أبو عبد الله فخر الديس محمد بن أبي ٦ م ١/٩٦ القاسم بن تيمية، كان محانبا لهم.

ومنهم: الشيخ الكبير المسند شمس الديس البحاري أحمد (٦) بن عبد الواحد المقدسي العلامة.

<sup>(</sup>١) إلى هنا قول الذهبي كما حاء في العبر: ١٨٠/٣.

 <sup>(</sup>٢) لم أحد هذه الجملة في العبر، ولا في تاريخ الإسلام، وكذلك السير. اللهم إن كانت هذه الجملة سقطت
 من المطبوع، علما بأن المؤلف يعتمد كثيرا في ترحمة الرحال على كتاب العبر للذهبي.

<sup>(</sup>٣) العبر: ١٨١/٣.

<sup>(</sup>٤) ولابن قدامة كتاب في "إثبات صفة العلو" وهو مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، وله أيضاً "ذم التأويل".

<sup>(</sup>٥) توفي أبو عبد الله بن أبي القاسم الحراني الحنبلي محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية في صفر سنة ٦٢٢. ترجمته في العبر: ١٨٩/٣، السير: ٢٨٨/٢٢ - ٢٩٠، تاريخ الإسلام الطبقة الثالثية والستون: ص ١٢٠-١٢١، البداية والنهاية: ١١٧/١٢، ذيل طبقات الحنابلة: ١٠٢/١-١ النجوم الزاهرة: ٣٦٣-٣٦٣، شذرات الذهب: ١٠٢/٥.

<sup>(</sup>٦) ولد أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي الملقب بالبخاري سنة ٢٥، وتوفي في جمادي الآخرة سنة ٢٣٠. ترجمته في العبر: ١٩٠/٣، تاريخ الإسلام الطبقة الثالثة والستون: ص ١٢٩-١٣٠، السير: ٢٣٠-٢٥٦، ذيل طبقات الحنابلة: ١٨٠١-١٧٠، النحوم الزاهرة: ٢٦٦٦، شذرات الذهب: ٥/٧٠٠.

ومنهم: أبو بكر (١) عبد الله بن نصر المقرئ، قاضي حرّان.

ومنهم: الشيخ الكبير بهاء الدين (٢) عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي، المحصل المحدث الرحلة.

ومنهم: الحافظ الكبير المتقن الرَّحَّال صاحب التصانيف الكثيرة والحظ الكبير ضياء الدين (٣) المقدسي، كان مجانبا لهم.

ومنهم: الحافظ جمال الدين أبو موسى عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي، كان مجانبا لهم.

ومنهم: الحافظ الرَّحَّال معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغني بن نُقْطَة الحنبلي.

<sup>(</sup>۱) توفي أبو بكر عبد الله بن نصر الحراني سنة ٦٢٤. ترحمته في العبر: ١٩٣/٣، تماريخ الإسلام الطبقة الثالثة والسنون: ص ١٧١-١٧٣، السير: ١٨٢/٢٢، ذيل طبقات الحنابلة: ١٧١٧-١٧٣، غاية النهايـة: ٢/٢٤، شذرات الذهب: ١٣٣/٥.

<sup>(</sup>٢) توفي بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي الحنبلي في ذي الحجة سنة ٢٦٤، وكان من كبار المقادسة وعلمائهم. ترحمته في العبر: ١٩٣/٣ تاريخ الإسلام الطبقة الثالثة والستون: ١٧٥-١٧٩، السير: ٢٦٩/٦-٢٠١، ذيل طبقات الحنابلة: ١٧٠/ ١٧٢، النحوم الزاهرة: ٢٦٩٦، شذرات الذهب: ٥/١٤.

<sup>(</sup>٣) ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله السعدي المقدسي الجمّاعيلي الصالحي الحنبلي، توفي في حمادي الآخرة سنة ٦٤٣. ترجمته في العبر: ٢٤٨/٣، السير: ١٢٦/٢٣- ١٢٠، السير: ١٢٠/٣٠، فيل طبقات الحنابلة: ٢٣٦/٢- ٢٤، النجوم الزاهرة: ٢٥٤/٦، شذرات الذهب: ٢٢٤/٥.

<sup>(</sup>٤) توفي حمال الدين أبو موسى عبد الله بن الحافظ عبد الغنبي المقدسي الحنبلي في رمضان سنة ٢٦٠. ترحمته في العبر: ٢٠٣/٣، تاريخ الإسلام الطبقة الثالثة والستون: ٣١٠-٣٢، السير: ٢٢٠/٢٢، تذكرة الحفاظ: ١٨٥/١-١٤١، ذيل طبقات الحنابلة: ١٨٥/١-١٨٧، النجوم الزاهرة: ٢٩٦٦، شذرات الذهب: ١٣١٥.

 <sup>(</sup>٥) توفي أبو بكر البغدادي الحنبلي محمد بن عبد الغني بن أبي بكر المعروف بابن نقطة في صفر سنة ٦٢٩.
 ترجمته في العبر: ٣٤٠-٢٠٦١ريخ الإسلام الطبقة الثالثة والسنون: ٣٤٠-٣٤٦، السير: ٢٢/٢١-٤٤، ذيل طبقات الحنابلة: ١٣٣/٠) النحوم الزاهرة: ٢٧٩/٦، شذرات الذهب: ١٣٣/٥.

ومنهم: الشيخ الثقة أبو القاسم (١) بن مسمار بن أحمد الدمشقي، كان إماما محدثا، وهو الذي روى ذمهم.

ومنهم: الشيخ الكبير أبو الفرج (٣) عبد الرحمن بن بركات الدمشقي الإخصاصي الحنبلي، وكذلك ولده عيسي.

ومنهم: الشيخ الكبير المسند عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن أبي الفهم الحراني.

/ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عماد بن حسين الحرّاني، الفقيه المحدث.

ومنهم: الإمام نصر (٧) بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر، قاضي القضاة، عماد الدين الجيّلي الحنبلي، كان مجانبا لهم.

۹٦/ر

<sup>(</sup>١) لم أعثر له على مصادر ترجمة، وذكره المؤلف في كشف الغطاء، وقال: أبـ و القاسـم بـن مسـمار، الفقيـه الحنبلي، ورقة ٢/٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: كشف الغطاء ورقة: ۲/۸، ۱/۱۱.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على مصادر ترجمته، وكذلك ابنه.

<sup>(</sup>٤) توفي عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد بن حمد بن سلامة بن أبي الفهم الحراني، الفقيسه الحنبلي، الملقب بناصح الدين في ربيع الأول سنة ٣٤٠. ترجمته في العبر: ٢٢٠/٣، السير: ١٠/٢٣ السير: ٢٢٠/٣، تذكرة الحفاظ: ١٠/٧٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٠٢٠-٢٠٤، شذرات الذهب: ٥٧/٥٠.

 <sup>(</sup>ع) في الأصل "عبدالقادر" والذي أثبت من السير، وتذكرة الحفاظ، وذيل طبقات الحنابلة، وشذرات الذهب،
 وجاء في العبر "عبد الظاهر".

<sup>(</sup>٦) توفي أبو عبد الله محمد بن عماد بن محمد بن حسين الحراني الحثيلي التاجر في صفر سنة ٦٣٢، وكان ذا دين وعلم وفقه. ترحمته في العبر: ٢١٤/٣، السير: ٣٨١-٣٧٩/٢، تذكرة الحفاظ: ١٣٥٨/٤، الوافي بالوفيات: ٢٢٩/٤، النجوم الزاهرة: ٢٩٢/٦، شذرات الذهب: ٥/٥٥٠.

 <sup>(</sup>٧) توفي نصر بن عبد الرزاق الجيلي في شوال سنة ٦٣٣. ترجمته في العبر: ٢١٨/٣، السير: ٣٩٦/٢٢-٣٩ (٧) المختصر المحتاج إليه للذهبي: ٣٦٦/١٥، ذيل طبقات الحنابلة: ١٩٢-١٩٢، شذرات الذهب: ٥/١٦١-١٦١٠

ومنهم: الشيخ حمد (١) بن أحمد بن محمد بن صديق، مُوَفَّق الدين الحَرَّاني. ومنهم: الإمام الكبير ناصح الدين أبو الفرج (٢) عبد الرحمن بن نحم بن عبد الوهاب.

ومنهم: الناصح عبد القادر "بن عبد القاهر بن أبي الفهم الحَرَّاني.

وهنهم: أبو المُنجَّى (٤) مسند الوقت عبد الله بن عمر بن اللَّتي، المحدث الكبير، وهو الذي روى عن السّجزي "ذم الكلام" للأنصاري.

ومنهم: أبو محمد (٥) الرَّضِيّ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحبار المقدسي. ومنهم: المسند الكبير أبو عبد الله (٦) محمد بن طَرْخَان السُّلَمِيّ الحنبلي.

<sup>(</sup>١) توفي حمد بن أحمد الحراني الحنبلي في صفر سنة ٦٣٤. ترجمته في العبير: ٢١٨/٣، السير: ٢٠/٢٣، ا تذكرة الحفاظ: ١٤١٩/٤، شذرات الذهب: ١٦٣/٥.

<sup>(</sup>٢) توفي أبو الفرج الشيرازي الأنصاري الحنبلي عبد الرحمين بن نحم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد، الملقب بناصح الدين، المعروف بابن الحنبلي في المحرم سنة ٣٣٤، وإليه انتهت رئاسة المذهب بعد الشيخ الموفق. ترجمته في العبر: ٢١٩/٣، تذكرة الحفاظ: ١٩/٤، المختصر المحتاج إليه: ١٠/٥١، الشيخ الموفق. ٢-٣٠١) النجوم الزاهرة: السير: ٣/٦-٣، البداية والنهاية: ٣/١٥١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٠١٠١، النجوم الزاهرة: ٢٨٩٨، شذرات الذهب: ١٦٥/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته ص: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو المنجّى عبد الله بن عمر بن اللتي في حمادي الأولى سنة ٦٣٥. ترحمته في العبر: ٢٢٣/٣٠ السير: ١٥/٢٣، ترحمته في العبر: ٢١٨٠١، النحوم الزاهرة: ٢٠١/٦، شذرات السير: ١٧١/٥، المختصر المحتاج إليه: ٢١٧/١٥، النحوم الزاهرة: ٢٠١/٦، شذرات الذهب: ١٧١/٥.

 <sup>(</sup>٥) توفي أبو محمد الرضي المقدسي الحنبلي عبد الرحمين بن محمدبين عبد الحبار في صفر سنة ٦٣٥.
 ترحمته في العبر: ٢٢٣/٣) السير: ٣١/٢٣) النجوم الزاهرة: ٣٠١/٦، شذرات الذهب: ١٧١/٥.

<sup>(</sup>٦) توفي محمد بن طرخان السلمي في المحرم سنة ٦٣٧، وكان فقيها حليلا متوددا. ترحمته في العبر: ٣٢٠/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢١٧/٢، النحوم الزاهرة: ٣١٧/٦، شذرات الذهب: ١٨٦/٥.

ومنهم: المحدث الكبير أبو الطاهر (١) إسماعيل بن ظفر النَّابُلُسِي، الحَوَّال الزاهد، بلغني أنه صنف في ذمهم.

ومنهم: السيف عبد الغني ابن فحر الدين بن تيمية، خطيب حرّان وابن خطيبها.

/ومنهم: الشيخ الكبير زين الدين أحمد بن عبد الملك بس عثمان، المحدث المقدسي الحنبلي.

1/9 V

ومنهم: الشيخ الكبير عبد الحق (٥) بن خلف بن عبد الحق، أبو محمد الفقيه الدمشقِي الحنبلي.

ومنهم: شيخ الإسلام، وأوحد الأعلام وفقيه العصر أبو البركات (٦) مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني، صاحب التصانيف.

<sup>(</sup>۱) توفي أبو الطاهر النابلسي الدمشقي الحنبلي إسماعيل بن ظفر بن أحمد بن إبراهيم في شوال سنة ٦٣٩. ترجمته في العبر: ٢٢٥-٢٣٥، السير: ٨٢٠٨-٨١/٢٣، النحوم الزاهرة: ٣٤٤/٦، شذرات الذهب: ٢٠٤٠-٢٠٠٠،

<sup>(</sup>٢) توفي عبد الغني بن فخر الدين محمد بن القاسم بن محمد بن تيمية، الملقب بسيف الدين الحراني الحنابلي في المحرم سنة ٦٣٩. ترجمته في العبر: ٣٣٥/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٢٢/٢، المقصد الأرشد: ١٨٤/٢–٥١٨، شذرات الذهب: ٥٠٤/٠–٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) حَرَّان: مدينة عظيمة مشهورة من حزيرة أقور، بينها وبين الرّها يوم، وبين الرَقّة يومان، وهمي علمي طريق المَوْصِل، والشام، والروم، معجم البلدان: ١٧٢/٢.

 <sup>(</sup>٤) توقي زين الدين المقدسي الحنبلي الشروطي الناسخ أحمد بـن عبـد الملـك بـن عثمـان فـي رمضـان سنة
 ٦٤٠. ترجمته في العبر: ٢٣٧/٣، النحوم الزاهرة: ٣٤٦/٦، شذرات الذهب: ٢٠٧/٥.

<sup>(</sup>٥) توفي عبد الحق بن حلف بن عبد الحق، أبو محمد الدمشقي الحنبلي في شعبان سنة ٢٤١، وكان صالحا فاضلا. ترجمته في العبر: ٢٤٠/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٢٧/٢، النجوم الزاهرة: ٣٤٩/٦، المقصد الأرشد: ٢١٠/١-١٣١، شذرات الذهب: ٢١١/٥.

<sup>(</sup>٦) محد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني الحنبلي، ابن تيمية، توفي يوم عيد الفطر سنة ٢٥٢. ترجمته في العبر: ٣٢٩١/٣، السير: ٢٩١/٣-٢٩٣، البداية والنهاية: ١٩٨/١٣، ذيل

ومنهم: أبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق بن شرف الإسلام عبد الوهاب بن الحنبلي.

ومنهم: أبو الفتوح عمر بن أسعد بسن المُنَجَّى التَّنُوحي الدمشقي، والدُسِتِّ الوزراء.

ومنهم: السيف بن المحد الحافظ القدوة أبو العباس (٣) أحمد بن عيسى بن الشيخ مُوفَق الدين المقدسي.

ومنهم: التَّقِيِّ بن العز، العلامة المفتي، أبو العباس أحمد بن محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي.

طبقات الحنابلة: ٢/٤٩/٢-٢٥٤، غاية النهاية: ١/٥٨٥-٣٨٦، النجوم الزاهرة: ٣٣/٧، شـذرات الذهب: ٥/٧٥- ٢٥٧.

<sup>(</sup>١) توفي أبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن الحنبلي الأنصاري الدمشقي في حمادي الآخرة سنة ٦٤١. ترحمته في العبر: ٢٤١/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٣٥/٤، السير: ٩٤/٢٣، في حمادي الآخرة سنة ٢٢١٠. النجوم الزاهرة: ٩٤/٦، شذرات الذهب: ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) توفي أبو الفتوح التنوخي الدمشقي الحنبلي عمر بن أسعد بن المنحبي بن بركبات بن المؤمل في ربيع الآخر سنة ٦٤١. ترحمته في العبير: ٢٤١/٣-٢٤١، تذكرة الحفاظ: ١٤٣٥/٤، السير: ١٤٣٠٨٠/٨٠، الآخر سنة ١٤٠٠، ترحمته في العبير: ٢٢٥-٢٤١/١، تذكرة الحفاظ: ٢٩٧-١٤١، السير: ٢٩٧-٢٩٦٠، فيل طبقيات الحنابلة: ٢٢٥-٢١١/٢، النحوم الزاهبرة: ٣٤٩/٦، المقصد الأرشيد: ٢١١٠/٠، النحوم الزاهبرة: ٣٤٩/٦، المقصد الأرشيد: ٢١١٠/٠.

<sup>(</sup>٣) توفي أبو العباس أحمد بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الملقب بسيف الدين الصالحي الحنبلي سنة ٦٤٣، وكان ثقة حافظا ذكيا متيقظا. ترجمته في العبر: ٣٤٤/٣، تذكرة الحفاظ: الصالحي الحنبلي سنة ١٤٤٧، وكان ثقة حافظا ذكيا متيقظا. ترجمته في العبر: ٣٤٤/١، تذكرة الحفاظ: ٣٥٠/٤ النجوم الزاهرة: ٣٥٣/٦) النجوم الزاهرة: ٣٥٣/٦) النجوم الزاهرة: ٣٥٧/١، شذرات الذهب: ٣١٧/٥.

<sup>(</sup>٤) توفي التقي بن العز أبو العباس الحنبلي أحمد بن محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ثم الصالحي، الفقيه، في ربيع الآخر سنة ٦٤٣، وكان أحد المشايخ المشهورين بالفقه والحديث. ترحمته في العبر: ٢٤٤/٣-٢٤٠، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٣٣/٣-٢٣٣، النحوم الزاهرة: ٢/٥٥-٥٥٥، المقصد الأرشد: ١٧٤/١، شذرات الذهب: ٢١٧/٥.

ومنهم: شرف الدين (١) عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن قدامة المقدسي. ومنهم: الإمام أبوسليمان (٢) عبد الرحمن بن الحافظ عبد الغني المقدسي الفقيه الكبير.

/ومنهم: أبو الحسن بن المُقَيَّر، مسند الديار المصرية، علي بن أبي عبد الله الحسين بن على البغدادي الحنبلي.

19 V

ومنهم: التَّقِي المَرَاتِبِي، محمد بن محمود،أحد أئمة مذهب أحمد بدمشق، كان عالما متقنا متبحرا، لم يخلف بعده مثله.

ومنهم: الإمام العلامة أبو العباس (٥) أحمد بن سلامة الحَرَّاني النَّجَّار، الرحل الصالح العالم بالسنة، كان محانباً لهم ذاما.

<sup>(</sup>١) توفي شرف الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، أبو محمد بــن الشـيخ أبــي عمــر فــي حمادي الآخرة سنة ٦٤٣، وكان فقيها فاضلا دينا ثقة. ترجمته في العبر: ٢٤٦/٣، ذيل طبقــات الحنابلــة: ٢٣٥-٣٠٠، النجوم الزاهرة: ٥٥-٣٥، المقصد الأرشد: ٥٤/٢-٥٥، شذرات الذهب: ٢١٨/٥.

 <sup>(</sup>۲) توفي أبو سليمان المقدسي الحنبلي عبد الرحمن بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور فسي صفر سنة ٦٤٣. وكان إماما عالما فاضلا ورعا. ترجمته في العبر: ٢٤٦/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٣١/٢ ٢٣٢، المقصد الأرشد: ٢/٣٠١-٤٠١، شذرات الذهب: ٢١٩/٥.

 <sup>(</sup>٣) توفي علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن بن المقير الحنبلي الأزجي البغدادي في ذي القعدة سنة ٦٤٣،
 وكان شيخا صالحا صاحب تلاوة وذكر وأوراد. ترحمته في العبر: ٢٤٧/٣، السير: ١١٩/٢٣.
 تذكرة الحفاظ: ١٤٣٢/٤، النحوم الزاهرة: ٥-٥٥، شذرات الذهب: ٢٢٣/٥.

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمود بن عبد المنعم البغدادي المراتبي، الإمام تقي الدين أبو عبد الله الحنبلي، توفي في حمادي الآخرة سنة ٦٤٤. ترحمته في العبر: ٢٥١/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٤٢/٢، المقصد الأرشد: ٢٣٠/٥) شذرات الذهب: ٢٣٠/٥.

<sup>(</sup>٥) توفي أبو العباس الحراني النجار الحنبلي أحمد بن سلامة بن أحمد بن سلمان سنة ٦٤٦. ترجمت في العبر: ٢٥٣/٣-٢٥١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٤٣/٢، المقصد الأرشد: ٢٢٢١، شذرات الذهب: ٢٣٣/٥.

ومنهم: أبو إسحاق (١) إبراهيم بن محمود بن سالم المعروف بابن الحَيِّر، المقرئ الإمام المحدث.

ومنهم: سيف الدين أبو المُظَفَّر (٢) بن المِّني البغدادي، الفقيه الحنبلي.

ومنهم: شيخ الإسلام وأوحد الأعلام وإمام العصر شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي، كان مجانبا لهم ذاما.

ومنهم: شرف الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السُّلَمِيِّ المُرْسِيِّ، ذكره عنه الحافظ الضيِّاء.

ومنهم: الإمام أبو عبد الله (٥) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف

<sup>(</sup>١) توفي أبو إسحاق بن الخير إبراهيم بن محمود بن سالم البغدادي المقرئ الحبلي في ربيع الآخر سنة ٣٣٥، وكان أحد المشايخ المشهورين بالصلاح وعلو الإسناد. ترجمته في العبر: ٣٦٠/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٤٣/٢-٢٤٤٢، النحوم الزاهرة: ٣٢/٧، غاية النهاية: ٣٧/١، المقصد الأرشد: ٣٣٨/١ شذرات الذهب: ٣٤٠/٥.

<sup>(</sup>٢) ابن المني سيف الدين أبو المظفر محمد بن أبي البدر مقبل بن فتيان بن مطر النهرواني، ثم البغدادي الحنبلي، توفي في حمادي الآخرة سنة ٢٦٤، وكان فقيها فاضلا مندينا. ترجمته في العبر: ٢٦٤/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٤٨/٢، النجوم الزاهرة: ٢٤٢/١ الوافي بالوفيات: ٥٢/٥، المقصد الأرشد: ٢٠٦/٠، شذرات الذهب: ٢٤٦/٥.

<sup>(</sup>٣) توفي شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي في ربيع الآخر سنة ٦٨٢، وكان عظيم القدر عديم النظير علما وفضلا. ترجمته في العبر: ٣٥٠/١٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٩٢/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٠٠/٣-١٠، النحوم الزاهرة: ٢٦٠/٣، المقصد الأرشد: ٣٦٠/-١، شذرات الذهب: ٣٧٦/٥.

<sup>(</sup>٤) توفي شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد السلمي المرسي الشافعي في ربيع الأول سنة ٥٥٥، وكان كثير الأسفار حمّاعة لفنون العلم، لمه تصانيف كثيرة مع زهد وورع. ترجمته في العبر: ٣٧٧/٣، السير: ٣١٨/٣-٣١٨، طبقات الشافعية: ٨/٩٦-٧٧، النجوم الزاهرة: ٧/٩٥، بغية الوعاة: ٢/٧٧، شذرات الذهب: ٥/٣٠.

<sup>(</sup>٥) توفي أبو عبد الله محمد بن أحمد الموصلي المقرئ الفقيه الأديب المعروف بالشُعلة سنة ٢٥٦، وكان صالحا خيرا متواضعا. ترحمته في العبر: ٢٨٣/٣، السير: ٣٦٠/٢٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٣٨/٤، ذيل

بشُعْلَة المقرئ الحنبلي.

/و هنهم: الإمام الفقيه أبو عبد الله (١) محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح المقدسي، خطيب مَرْدَا

1/91

وهنهم: الشيخ العلامة القدوة أبو زكريا (٣) يحيى بن يوسف بن يحيى الصَّرْصَـرِي البغدادي الحنبلي، كان إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن الشعر، وكان (٤) محانب الهم ذاما.

ومنهم: أبو الفتح (٥) أسعد بن عثمان بن وجيه الدين أسعد بن المُنَعَى التَّنُوخِي.
ومنهم: المحب عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم السعدي المقدسي، المحدث مفيد الحبل.

طبقات المحنابلة: ٢٥٨-٢٥٦، غاية النهايسة: ٢٠٨-٨١، المقصد الأرشد: ٢٥٥٧-٣٥٦، شذرات الذهب: ٢٨١/٥-٢٥٦، شذرات

<sup>(</sup>۱) توفي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المقدسي الحنبلي في ذي الحجة سنة ٢٥٦. ترحمته في العبر: ٢٨٣/١٣ في العبر: ٢٨٣/١٣ ذيل طبقات الحنابلة: ٢٦٧/٢، النجوم الزاهرة: ٢٩/٧، المقصد الأرشد: ٣٧٨،٢ شذرات الذهب: ٥٣٨٣/٠.

<sup>(</sup>٢) مَرْدا: قرية قرب نابُلُس: معجم البلدان: ١٢٢/٥.

<sup>(</sup>٣) توفي أبو زكريا الأنصاري الصرصري الحبلي سنة ٢٥٦، وكان صالحا عفيفا صبورا. ترجمته في العبر: ٣/٨٥/٣ ذيـل طبقــات الحنابلــة: ٢٦٢/٢-٢٦٣، المقصــد الأرشــد: ١١٤/٣، شــذرات الذهـــب: ٥/٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) قال ابن رجب في ذيل الطبقات: ٢٦٣/٢: "كان شديداً في السنة، ... وشعره مملئ بذكر أصول السنة ومدح أهلها وذم مخالفيها".

<sup>(</sup>٥) توفي أبو الفتح أسعد بن عثمان التنوخي الحنبلي في رمضان سنة ٢٥٧، وكان مــن ذوي الأمــوال والــثروة والصدقات. ترجمته في العبر: ٢٨٦/٣، السير: ٣٧٥/٢٦، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٦٨/٢، النجوم الزاهرة: ٧١/٧، المقصد الأرشد: ٢٨١/١-٢٨١، شذرات الذهب: ٨٨٨/٥.

<sup>(</sup>٦) توفي المنحب عبد الله بن أحمد الأنصاري السعدي المقدسي الحنبلي المحدث الحافظ الرَّحَّال في حمادي الآخرة سنة ٢٥٨. ترجمته في العبر: ٢٩٠/٣، السير: ٣٧٥/٣٣-٣٧٦، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٩٢/-٢٦٩، المقصد الأرشد: ٢٠/٢-٢٠، شذرات الذهب: ٢٩٢/٥.

ومنهم: الإمام شمس الدين (١) بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة المقدسي. ومنهم: الشيخ الكبير عماد الدين (٢) عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف المقدسي.

ومنهم: الإمام الفقيه شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أبي الحسين اليونِيْني الحافظ، أحد أعلام الحنابلة.

ومنهم: الشيخ الكبير الزاهد أبو بكر ( أ ) بن قوّام، كان زاهدا ورعا محانبا لهم. الومنهم: أبو العباس ( أ ) أحمد بن حامد بن أحمد الأرْتَاحِي الأنصاري المصري الحنبلي.

۱۹۸

ومنهم: شرف الدين (٦) حسن بن الحافظ أبي موسى بن الحافظ عبد الغني المقدسي.

<sup>(</sup>۱) شمس الدين محمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الحنبلي، أبو عبد الله، استشهد علي يد التتار في جمادي الأولى سنة ٢٥٨. ترجمته في العبر: ٢٩٢/٣، السير: ٣٤٢/٢٣- الله، استشهد على يد التتار في جمادي الأولى سنة ٢٥٨. شرحمته في العبر: ٢٩٥/٥.

 <sup>(</sup>٢) توفي عماد الدين عبدالحميد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي المؤدب في ربيع الأول سنة ٢٥٨. ترجمته
 في العبر: ٣٤٠/٣٣، السير: ٣٣٩/٢٣. ٣٤٠ تذكرة الحفاظ: ١٤٤١/٤، شذرات الذهب: ٢٩٣/٥.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي الرحال اليونيني تقي الدين أبو عبد الله بن أبي الحسين، توفي في رمضان سنة ٦٥٨. ترجمته في العبر: ٢٩١٠/٣، تذكرة الحفاظ: ٢٩٢/٤ ١٠٤٤١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٩٤/٠ ٢٧٣-٢٩٣١، المقصد الأرشد: ٣٥٧-٣٥٧، شذرات الذهب: ٢٩٤/٥.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بين قوام بن علي بن قوام البالسي، توفي سنة ٦٥٨. ترحمته في العبر: ٢٩٣/٣، شذرات الذهب: ٩٠٥٥.

<sup>(</sup>ه) توفي أبو العباس أحمد بن حامد بن أحمد بن محمد بن حامد الأنصاري الأرتاحي الحنبلي في رحب سنة ٢٥٩، وكان خيّرا صالحا. ترجمته في العبر: ٢٩٤/٣، السير: ٣٥١/٢٣، ذيل طبقات الحنابلة: /٢٧٣- ٢٧٤، المقصد الأرشد: ١٠١/١، شذرات الذهب: ٢٩٧٥.

<sup>(</sup>٦) توفي شرف الدين حسن بن أبي موسى عبيد الله بن عبد الغني المقدسي الحنبلي الصالحي، أبو محمد، في المحرم سنة ٢٥٣/، ترجمته في العبر: ٢٩٥/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٧٣/٢، المقصد الأرشد: ٢٢٤/١-٣٢٥، شذرات الذهب: ٢٩٨/٥.

ومنهم: جمال (١) الدين عبدالرحمن بن سالم الأنباري الأنصاري الحنبلي.

ومنهم: عز الدين بن العز الحافظ المحدث أبو محمد عبد الرحمن بن عنز الدين محمد بن الحافظ عبدالغني.

ومنهم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي.

ومنهم: أبو إسحاق (٤) إبراهيم بن الخطيب شرف الدين عبد الله بن أبي عمر خطيب الحبل.

ومنهم: تاج الدين مُظَفّر بن عبد الكريم بن نحم بن الحنبلي.

ومنهم: مسند الشام أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، الفقيه المحدث، الإمام الكبير.

<sup>(</sup>١) توفي حمال الدين أبو محمد عبد الرحمن بن سالم الأنصاري الأنباري في ربيع الآعر سنة ٢٦١. ترجمته في العبر: ٣٠٢/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٥٣/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٧٦/٢، المقصد الأرشد: ٨٨/٢-٨٨/

 <sup>(</sup>۲) توفي عز الدين أبو محمد عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي في ذي الحجة سنة ١٦٦، وكان فاضلا صالحا ثقة. ترحمته فسي العبر: ٣٠٢/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٧٦/٢-٢٧٧، شذرات الذهب: ٣٠٦/٥.

 <sup>(</sup>٣) توفي أبو الحسن علي بن إسماعيل المقدسي الحنبلي في رحب سنة ٦٦١. ترجمتـه في العبر: ٣٠٣/٣،
 شذرات الذهب: ٣٠٦/٥.

<sup>(</sup>٤) توفي أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، خطيب العبل في ربيع الأول سنة ٦٦٦، وكان بصيرا بالمذهب صالحا عابدا. ترجمته في العبر: ٣١٥/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٧٧/-٢٧٨، المقصد الأرشد: ٢٢٢/-٢٢٧، شذرات الذهب: ٣٢٢/٥.

<sup>(</sup>٥) توفي تاج الدين أبو منصور مظفر بن عبد الكريم في صفر سنة ٢٦٧، وكان له معرفة بالمذهب. ترجمته في العبر: ٣٤/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٧٦/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٧٨/٢، المقصد الأرشد: ٣٤/٣، شذرات الذهب: ٥/٥/٣.

 <sup>(</sup>٦) توفي أبو العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي الحنبلي في رحب سنة ٢٦٨. ترجمته في العبر: ٣١٧/٣-٢١٠/٥
 (٦) ذيل طبقات الحنابلة: ٢٧٨/٢-٢٨، النحوم الزاهرة: ٢٣٠/٧، المقصد الأرشد: ٣١٥/١-١٣١٠، شذرات الذهب: ٣٢٥/٥.

ومنهم: النجيب (١) عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصَّيْقُل، أبو الفرج الحرَّاني. ومنهم: يحيى (٢) بن الناصح عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي، الشيخ الفقيه المحدث.

/ومنهم: الشمس (٢) محمد بن عبد الوهاب الحَرَّاني الحنبلي، كان بارعا في ٩ م / أ المذهب والأصول موصوفا بحودة المناظرة والتحقيق.

ومنهم: الشيخ عبد الصمد أبن أحمد بن أبي الجيش البغدادي الحنبلي، الرحل الصالح، مقرئ العراق.

ومنهم: الشيخ أبو بكر شمس الدين (٥) بن العماد المقدسي الحنبلي، قاضي القضاة، الإمام المحدث.

<sup>(</sup>١) توفي نجيب الدين عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصَّيْقُل، أبو الفرج الحراني الحنبلي، التاجر، مسند الديار المصرية في صفر سنة ٦٧٢. ترجمته في العبر: ٣٢٤/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٩١/٤، النجوم الزاهرة: ٢٤٤/٧، شذرات الذهب: ٣٣٦/٥.

<sup>(</sup>٢) توفي يحيى بن الناصح عبد الرحمن بن نجم الحنبلي، الملقب بسيف الدين في شوال سنة ٢٧٢. ترجمت في العبر: ٣٢٦/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٩١/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٨٥٦-٢٨٦، المقصد الأرشد: ٣٤٠/٠، شذرات الذهب: ٥/٠٠٣.

<sup>(</sup>٣) توفي شمس الدين محمد بن عبد الوهاب الحراني، أبو عبد الله في حمادي الأولى سنة ٦٧٥. ترحمته في العبر: ٣٠٠/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٩٨٧-٢٩١، النحوم الزاهرة: ٢٥٨/٧، الوافي بالوفيات: ٤٥/٤، المقصد الأرشد: ٤٥٣/٢-٤٥٤، شذرات الذهب: ٣٤٨/٥.

<sup>(</sup>٤) توفي عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الحيش البغدادي الحنبلي، المقرئ المحدث التحوي، سنة ٢٧٦. ترجمته في العبر: ٣٣٣/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٧٤/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٩٠/٦-٢٩٤، غاية النهاية: ٢٨٨١، المقصد الأرشد:٢٠/٢-٢١٦، بغية الوعاة: ١٧٨/٢، شذرات الذهب: ٣٥٣/٥.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد، أبو بكر شمس الدين بن العماد المقدسي، توفي في المحرم سنة 7٧٦. ترحمته في العبر: ٣٣٣/٣، تذكرة الحفاظ: ٤٧٤/٤، النجوم الزاهرة: ٧٩٩٧، شذرات الذهب: ٥/٥٣٠.

ومنهم: أبو العباس (١) أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلي، كان مجانبا لهم.

ومنهم: التَّقِيِّ عبد الساتر (٢) بن عبد الحميد بن محمد بن أبي بكر بن ماضي المقدسي الحنبلي، مهر وسمع.

قال الذهبي: "ناظر الخصوم وكفّرهم، وكان صاحب حِزْبيّة وتحرُّق على الأشعرية، فرموه بالتحسيم، ثم كان منابذا لأصحابه الحنابلة"(٢) لأجل ذلك.

ومنهم: محمد (٤) بن داود بن إلياس، الفقيه البَعْلَبَكِي الحنبلي.

وهنهم: الكمال عبد الرحيم (٥) بن عبد الملك بن عبدالملك بن يوسف بن محمد ابن قدامة المقدسي، الإمام المحدث.

ومنهم: الفقيه عباس (٦) بن عمر بن عبدان البَعْلَبَكِي، الرجل الصالح. (٧) عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، ذو الفنون،

۹۹/ب

 <sup>(</sup>١) توفي أبو العباس أحمد بن أبي النحير الحداد سينة ٦٧٨. ترجمته في العبر: ٣٣٨/٣، المقصد الأرشد:
 ٢٦٠/١، شذرات الذهب: ٣٦٠/٥.

 <sup>(</sup>٢) توفي التقي عبد الساتر بن عبد الحميد بن محمد، أبو محمد في شعبان سنة ٢٧٩. ترحمته في العبر:
 ٣٤٠/٣ : فيل طبقات الحنابلة: ٢٩٨/٢، المقصد الأرشد: ١٦٤/٢، شذرات الذهب: ٣٦٣/٥.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا قول الذهبي: انظر: العبر: ٣٤٠/٣٤-٣٤١.

<sup>(</sup>٤) توفي شمس الدين محمد بن داود بن إلياس البعلي الحنبلي في رمضان سنة ٢٧٩، وكان ذا ديانة وافرة، وصدق وأمانة. ترحمته في العسبر: ٣٤١/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٩٩/٢-٣٠٠، شدرات الذهب: ٣٠٤/٥.

 <sup>(</sup>٥) توفي عبد الرحيم بن عبد الملك، أبو محمد المقدسي الصالحي الحنبلي في حمادي الأولى سنة .٦٨.
 ترجمته في العبر: ٣٤٢/٣-٣٤٤، تذكرة الحفاظ: ١٤٦٥/٤.

<sup>(</sup>٦) توفي عباس بن عمر، أبو الفضل البعلبكي الحنبلي في ذي الحجة سنة ٦٨٢. ترجمته في العبر: ٣/ ٣٤٩، تذكرة الحفاظ: ١٤٩٢/٤، المقصد الأرشد: ٢٧٧/٢. بح فالأتمن عبيدان "وماأنبته هوالصواب

<sup>(</sup>٧) توفي شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام، أبو أحمد الحراني الحنبلي في ذي الحجة سنة ٦٨٢. ترجمته في العبر: ٣٤٩/٣- ٢٥٠، ذيل طبقات الحنابلة: ٢/ ٣١٠- ٣١١، المقصد الأرشد: ١٦٦/٢، شذرات الذهب: ٣٧٦/٥.

الإمام الفقيه المحدث.

ومنهم: الزّين عبد الله (١) بن الناصح عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي الفقيه المحدث.

ومنهم: عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله المقدسي.

ومنهم: أحمد " بن حمدان، صاحب التصانيف منها "الرعاية".

ومنهم: عبد الرحمن بن أبي الفهم الحنبلي.

ومنهم: الصُّفِيِّ خليل بن أبي بكر بن محمد بن صديق المَراغِي الحنبلي.

ومنهم: أبو العباس (٦) شرف الدين أحمد بن أحمدبن عبيد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، الفقيه الفرضي، بقية السلف.

<sup>(</sup>١) توفي الزين عبدالله بن الناصح عبد الرحمن بن نجم، أبو بكر الحنبلي في شوال سنة ٦٨٤. ترحمته في العبر: ٣٨٦/٥-٣٥٦، المقصد الأرشد: ٤٣/٢، شذرات الذهب: ٣٨٦/٥.

<sup>(</sup>٢) توفي عبيد الله بن محمد شمس الدين المقدسي الحنبلي في شعبان سنة ٦٨٤. ترجمته في العبر: ٣٥٦/٣ ذيل طبقات الحنابلة: ٣١٢-٣١٣، المقصد الأرشد: ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "أبو أحمد" وهو خطأ، والذي أثبته هو الصحيح كما جاء في مصادر التراجم، وهو أحمد بن حمدان بن شبيب، شيخ الفقهاء، نجم الدين أبو عبد الله الحراني النميري الحنبلي مصنف "الرعاية الكبرى"، توفي في صفر سنة ٦٩٥. ترجمته في العبر: ٣٨٥/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٣١/٣٣-٣٣٢، المقصد الأرشد: ٩٩/١، شذرات الذهب: ٢٨/٥.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على مصادر ترجمته.

<sup>(°)</sup> توفي صفي الدين خليل بن أبي بكر المراغي المقرئ الفقيه الأصولي، أبو الصفاء في ذي القعدة سنة ٥٨٠. ترجمته في العبر: ٣٥٨/٣، معرفة القراء الكبار: ٦٨٢/٢-٦٨٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٣١٦/٢-٣١٦ر ٢٨٢/ نرحمته في العبر: ٣٧٥/٦-٢٧٦، النحوم الزاهرة: ٧٠٠/١، المقصد الأرشد: ٣٧٤/١-٣٧٥، شذرات اللهب: ٥/٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) توفي شرف الدين أبو العباس المقدسي أحمد بن أحصد بن عبيد الله المقدسي الصالحي الحنبلي في المحرم سنة ٦٨٧، وكان شيخا صالحا زاهدا عابدا. ترحمته في العبر: ٣٦٣/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٣١٥-٣١٩، النحوم الزاهرة: ٣٧٧/٧، المقصد الأرشد: ٧٦/١-٧١، شذرات الذهب: ٣٩٩٥.

ومنهم: الفحر أبو محمد (۱) عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلبكي، الفقيه.
ومنهم: الإمام المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن الكمال المقدسي.

ومنهم: القاضي نحم الدين بن القاضي شمس الدين بن أبي عمر المقدسي. ومنهم: شمس الدين عبد الرحمن بن الزّين أحمد بن عبد الملك بن عثمان المقدسي.

وهنهم: الشيخ الإمام القدوة مسند الدنيا أبو الحسن فخر الدين علي بن أحمد بن عبد الواحد، عرف بابن البخاري (٥) المقدسي الحنبلي.

<sup>(</sup>۱) توفي أبو محمد فخر الدين عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن نصر البعلبكي الحنبلي، الفقيه الزاهد في رجب سنة ٦٨٨. ترجمته في العبر: ٣٢٦-٣٦٦، ذيل طبقات الحنابلة: ٣١٩/٢-٣٢، النجوم الزاهرة: ٣٨٢/٧، المقصد الأرشد: ١١٥/٢-١١٦، شذرات الذهب: ٥/٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) توفي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الحنبلي، المحدث الزاهد، ابن الكمال في حمادي الأولى سنة ٦٨٨. ترجمته في العبر: ٣٦٧/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٢٠/٣-٣٢٢، النجوم الزاهرة: ٣٨٢/٧، المقصد الأرشد: ٢/٥٥١-٥٦٦ ثن شذرات الذهب: ٥/٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قدامة، قاضي القضاة، نجم الدين أبو العباس بن شمس الدين بن أبي عمر المقدسي الحنبلي، توفي في جمادي الأولى سنة ٢٨٩، وكسان فقيها فاضلا سريع الحفظ حيد الفهم. ترجمته في العبر: ٣٦٥/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٢٢/٢، النجوم الزاهرة: ٧/٥٨، المقصد الأرشد: ١٢٧/١، شذرات الذهب: ٥/٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) توفي شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد المقدسي الحنبلي، المحدث الزاهد في ذي القعدة سنة ٦٨٩، وكان ثقة فقيها. ترحمته في العبر: ٣٦٩/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٢٣/٢، النحوم الزاهرة: ٣٨٦/٧، المقصد الأرشد: ٨٠٨-٨١، شذرات الذهب: ٥٨٥٥.

<sup>(°)</sup> توفي ابن البخاري على بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الصالحي في ربيع الآخر سنة ٩٠٠٠. ترحمته في العبر: ٣٢٩/٣، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٢٩-٣٢٩، المقصد الأرشد: ٢١٠/٢-٢١٣، شذرات الذهب: ٤١٤/٥.

/ومنهم: العلامة مسند الوقت تقي الدين أبو إسحاق (١) إبراهيم بن علي بن أحمد ١/١٠٠ ابن فضل الصالحي، الفقيه المتعبد المدرس.

قال الذهبي: "دَرَّس بالصالحية، وكان فقيها زاهدا عابدا محلصا قانتا صاحب جِدًّ وصدق وقول بالحق"(٢).

ومنهم: قاضي شرف الدين حسن بن الشرف عبد الله بن الشيخ أبي عمر.
ومنهم: أبو البركات (٤) زين الدين بن المُنَحَّى عثمان بن أسعد بن المنجى التُنُوخي، الإمام الفقيه الدين الحير.

ومنهم: القاضي عِزُّ الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي، قاضي القاهرة، الإمام الفقيه المحدث.

ومنهم: الإمام محمد بن حازم بن حامد المقدسي، الشيخ العالم الصالح.

<sup>(</sup>١) توفي أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن على الواسطى الصالحي الحنبلي في حمادي الآخرة سنة ٢٩٢. ترجمته في العبر: ٣٧٨/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٧٧/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٣١-٣٣١، المقصد الأرشد: ٢٣١/١-٢٣٢، شذرات الذهب: ٤١٩/٥.

<sup>(</sup>٢) العبر: ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٣) توفي الحسن بن عبدالله المقدسي الصالحي الحنبلي، أبو الفضل بن شرف الدين بن أبي عمر في شوال سنة ٦٩٥، وكان من أثمة المذهب. ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٣٣٤/٢، المقصد الأرشد: ٢٢٣/١-٣٢٤)، شذرات الذهب: ٥/٠٠٠.

 <sup>(</sup>٤) توفي أبو البركات زين الدين بن عثمان بن أسعد التنوخي الحنبلي الفقيه الأصولي المفسر في شعبان سنة
 ٢٩٥. ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٣٣٢/٣ -٣٣٣، المقصد الأرشد: ٤١/٣ -٤٤، شذرات الذهب:
 ٤٣٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) توفي القاضي عز الدين عمر بن عبد الله بن عمر أبو حفص الحنبلي في صفر سنة ٦٩٦، وكان محمود القضايا مشكور السيرة. ترحمته في العبر: ٣٨٧/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٨١/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٣٥/٢، النحوم الزاهرة: ١١١/٨، المقصد الأرشد: ٣٠١/٢-٣٠، شذرات الذهب: ٤٣٦/٥.

 <sup>(</sup>٦) توفي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حازم المقدسي الحنبلي في ذي الحجة سنة ٢٩٦، وكان فقيها فاضلا عابدا. ترجمته في العبر: ٣٨٨/٣، ذيل طبقات الحنابلة: /٢٣٣٦، شذرات الذهب: ٤٣٦/٥.

ومنهم: الإمام أبو عبد الله (١) محمد بن عبد القوي المَرْدَاوي، الإمام المحدث، صاحب التصانيف.

ومنهم: ابن الواسطي (٢) شمس الدين (٣) محمد بن علي بن أحمد بن فضل. ومنهم: المُوَفَّق محمد (٤) بن يوسف بن إسماعيل المقدسي.

ومنهم: الشيخ الكبير العز (٥) أحمد بن العماد عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن قدامة، المحدث الفقيه.

/ومنهم: العماد أحمد بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد، أبو العباس، ١٠٠/ب الشيخ الصالح الفاضل.

ومنهم: المسند الكبير عز الدين (٧) أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو

<sup>(</sup>۱) توفي أبو عبدالله شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي المرداوي الحنبلي اللغوي في ربيع الأول سنة ٦٩٩. ترجمته في العبر: ٤٠٢/٣، تذكرة الحفاظ: ١٤٨٦/٤، ذيل طبقات الحنايلة: ٣٤٢/٢-٣٤٣، النحوم الزاهرة: ١٩٢/٨، بغية الوعاة: ١٦١/١، شذرات الذهب: ٥٢/٥٤.

<sup>(</sup>٢) في ذيل طبقات الحنابلة "ابن الواعظي".

<sup>(</sup>٣) توفي شمس الدين بن الواسطي محمد بن علي بن أحمد بن فضل، أبو عبد الله الصالحي الحنبلي في رحب سنة ٦٩٩، قال الذهبي في العبر: "وكان قليل العلم خيرا ساكنا". ترجمته في العبر: ٣/٣،٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٩٤٨، النحوم الزاهرة: ١٩٣/٨، شذرات الذهب: ٤٥٣/٥.

<sup>(</sup>٤) توفي محمد بن يوسف بن إسماعيل المقدسي الحنبلي الشاهد في شعبان سنة ٦٩٩. ترجمته في العبر: «٤٠٣/» تذكرة الحفاظ: ١٤٨٨/٤) شذرات الذهب؛ ٥/٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) توفي أبو عبد الله عز الدين أحمد بن العماد المقدسي الحنبلي في المحرم سنة ٧٠٠. ترحمته في العبر: ١٤٠٠/٣ ذيل طبقات الحنابلة: ٢٥/١٤، النجوم الزاهرة: ١٩٧/٨، المقصد الأرشد: ١٣٩/١-١٤٠٠ شذرات الذهب: ٥/٥٥ - ٤٥٦.

 <sup>(</sup>٦) توفي عماد الدين أحمد بن محمد بن سعد، أبو العباس الحنبلي في المحرم سنة ٧٠٠. ترجمته فسي العبر:
 ٢٠٦/٣ ، النجوم الزاهرة: ١٩٧/٨، المقصد الأرشد: ١٧٦/١، شذرات الذهب: ٥/٥٥٤.

<sup>(</sup>٧) توفي عز الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو المرداوي الحنبلي في جمادي الآخرة سنة ٧٠٠. ترجمته في العبر: ٣/٣٠٤، تذكرة الحفاظ: ١٤٨٧/٤، النجوم الزاهرة: ١٩٧/٨، المقصد الأرشد: ٢٦٦١، شذرات الذهب: ٥/٥٥-٣٥٤.

المَرْدَاوي، الإمام المحدث.

ومنهم: الإمام المسند الكبير تقي الدين أحمد بن عبد الرحمن بن مؤمن الصوري الصالحي، مسند الشام.

وهنهم: الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن المُنَجَّى التنوخي.
وهنهم: الشيخ شرف الدين أبو الحسين على بن محمد بن أحمد اليُونِيْنيِّ.
وهنهم: مسند بغداد الإمام رشيد الدين محمد بن أبي القاسم، شيخ المستنصرية.

ومنهم: أبو عبد الله مصمل الدين محمد بن أبي الفتح البَعْلِي، الإمام الفقيه النحوي اللغوي المحدث.

ومنهم: الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسن بن أبي موسى بن الحافظ

<sup>(</sup>١) توفي تقي الدين أحمد بن عبد الرحمن الصالحي الحنبلي سنة ٧٠١. ترجمته في ذيل العبر: ٤/٤، الـدرر الكامنة: ١٧٨/١، شذرات الذهب: ٣/٦.

 <sup>(</sup>٢) توقي وجيه الدين محمد بن عثمان بن المنجى الحنبلي في شعبان سنة ٧٠١، وكان شيخا عالما فاضلا
 كثير المعروف والصدقات. ترجمته في ذيل العبر: ٤/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٤٧/٢، الوافي بالوفيات:
 ٩١/٤، المقصد الأرشد: ٣٤٦٤-٤٦٤، الدرر الكامنة: ٤٧٥١، شذرات الذهب: ٣/٦.

<sup>(</sup>٣) توفي شرف الدين أبو الحسين علي بن أبي عبد الله محمد بن أحمد اليونيني، الفقيه الزاهد في رمضان سنة ٧٠١، وكان إماما فاضلا كثير الفضائل والمحاسن. ترجمته في ذيل العبر: ١٥٠٤، تذكرة الحفاظ: ١٥٠٠/٤ ديل طبقات الحنابلة: ٣٤٦- ٣٤٦، المقصد الأرشد: ٢/٩٥٢- ٢٦١، المدرر الكامنية: ٣/١، مذرات الذهب: ٣/٦.

<sup>(</sup>٤) توفي رشيد الدين محمد بن أبي القاسم عبد الله بن عمر المقرئ الحنبلي، أبو عبد الله البغدادي، الناسخ في رحب سنة ٧٠٧. ترجمته في ذيل العبر: ١٦/٤، الدرر الكامنة: ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٥) توفي أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي في المحرم سنة ٢٠٩، ترجمته في ذيل العبر: ٤/٦٦، تذكرة الحفاظ: ١٥٠١/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢١٣٥٣-٣٥٧، الوافي بالوفيات: ٤/٦٦، المقصد الأرشد: ٤/٥٨-٤٨٦، الدرر المنضد: ٤/٧٥٤-٤٥٨، بغية الوعاة: ٢/٦٨، شذرات الذهب: ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) توفي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن أبي موسى المقدسي الحنبلي في ربيع الأول سنة ٧١٠. ترجمته في ذيل العبر: ٢٤/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٥٨/٣، المقصد الأرشد: ١٠٠١-١٠١، الدرر الكامنة: ١٢٨/١، شذرات الذهب: ٢١/٦.

عبد الغني، الإمام الفقيه.

ومنهم: الشيخ شمس الدين (١) محمد بن أحمد بن أبي نصر الدُّباهي، الإمام المحدث الصوفي.

ومنهم: الإمام الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي، قاضي القضاة بمصر، الفقيه الكبير.

الم الشيخ الإمام الفقيه الزاهد القدوة بركة الوقت أبو إسحاق (٣) إبراهيم بن أحمد بن حاتم، شيخ بعلبك.

1/1.1

ومنهم: الشيخ عماد الدين أحمد بن القاضي شمس الدين محمد بن العماد إبراهيم المقدسي.

ومنهم: الشيخ الصالح التقي شرف الدين (٥) أبو البركات عبد الأحد بن أبي القاسم بن عبد الغني بن تيمية.

ومنهم: قاضي القضاة ومسند الشام تقي الدين (٦) أبو الفضل سليمان بن حمزة

<sup>(</sup>۱) توفي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي نصر الدباهي الزاهد الحنبلي في ربيع الآخر سنة ١٧١ . ٢ . ٣٦٢-٣٦١/٦ المقصد الأرشد: ٧١١. ترحمته في ذيل العبر: ٢٨/٤-٢٩، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٦٧-٣٦٠، المقصد الأرشد: ٣٠٥٦-٣٥٨، الدرر الكامنة: ٣٠/٦، شذرات الذهب: ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٢) توفي مسعود بن أحمد الحارثي، سعد الدين، أبو محمد البغدادي الحنبلي في ذي الحجة سنة ٧١١. ترجمته في العبر: ١٤٩٥/٤، تذكرة الحفاظ: ١٤٩٥/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٦٤-٣٦٢/١، النجوم الزاهرة: ٢/٢١، المقصد الأرشد: ٣٩٤-٣٠، الدرر الكامنة: ١١٧/٥، شذرات الذهب: ٢٨/٦.

 <sup>(</sup>٣) توفي أبو إسحاق البعلبكي الحنبلي إبراهيم بن أحمد في صفر سنة ٧١٢ ترجمته في ذيل العبر: ٣٢/٤ ٣٣، الدرر الكامنة: ٧/١-٨، ملحق لذيل طبقات الحنابلة: ٢٦٨/٤، شذرات الذهب: ٢٩/٦.

 <sup>(</sup>٤) توفي عماد الدين أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي في حمادي الآخرة سنة ٧١٢. ترجمته في ذيل العبر:
 ٣٤/٤، ملحلق لذيل طبقات الحنابلة: ٢٦٨/٤، شذرات الذهب: ٣٠/٦.

 <sup>(</sup>٥) توفي شرف الدين أبو البركات الحراني عبد الأحد بن أبي القاسم الحراني التاحر في شعبان سنة ٧١٢.
 ترحمته في ذيل العبر: ٣٤/٤، الدرر الكامنة: ٢٢٢/٢، شذرات الذهب: ٣٠/٦.

 <sup>(</sup>٦) توفي أبو الفضل تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي في ذي القعدة سنة ٧١٥. ترجمته في ذيل العبر: ٤٢/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٦٦-٣٦٤، المقصد الأرشد: ٢/١١/١-٤١٣) الدرر الكامنة: ٣٥/٦، الدرر المنضد: ٣٥/٦، الدرر المنضد: ٣٥/٦) شذرات الذهب: ٣٥/٦.

المقدسي، الإمام الفقيه المحدث.

ومنهم: الشيخ الكبير القدوة بركة الوقت (١) محمد بن عمر بن الشيخ الكبير أبي بكر بن قوام البالسي.

ومنهم: الشيخ مسند الصالح أبو بكر (٢) بن المسند زين الدين أحمد بن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي.

ومنهم: الفقيه كمال الدين عبد الرحيم بن عبد المحسن بن حسن بن ضرغام الكِنّاني المصري.

ومنهم: المسند بهاء الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن نوح المقدسي.

ومنهم: الإمام شرف الدين محمد بن زين الدين المُنَجَّى عثمان بن منجى, مدرس المسمارية.

<sup>(</sup>١) توفي محمد بن عمر البالسي في صفر سنة ٧١٨. ترحمته في ذيل العبر: ٩/٤، الدرر الكامنة: ٤/ ٢٤٢، شذرات الذهب: ٤٩/٦.

 <sup>(</sup>۲) توفي أبوبكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي الحنبلي في رمضان سنة ۷۱۸. ترحمته في ذيل العبر:
 ٤/٠٥، الدرر الكامنة: ١/٣٤، ملحق لذيل طبقات الحنابلة: ٢٠٠/١، شذرات الذهب: ٢٨/٦.

<sup>(</sup>٣) توفي كمال الدين عبد الرحيم بن عبد المحسن بن حسن بن ضرغام الكناني سنة ٧٢٠. ترجمته فسي ذيل العبر: ٥٨/٤، الدرر الكامنة: ٤٧٠-٤٦٦/، ملحق ذيل طبقات الحنابلة: ٤٧٠-٤٦٩/٢، شــذرات الذهب: ٥٣/٦.

<sup>(</sup>٤) توفي بهاء الدين إبراهيم بن محمد المقدسي الشافعي في حمادي الآمورة سنة ٧٢١. ترجمته في ذيل العبر: ٦١/٤، الدرر الكامنة: ٦٢/١، شذرات الذهب: ٤/٦.

<sup>(°)</sup> توفي محمد بن زين الدين المنجى، شرف الدين في شوال سنة ٢٢٤، وكان من خواص أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية . ترجمته في ذيل العبر: ٢١/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٧٧/٢، المقصد الأرشد: ٢ الإسلام ابن تيمية . ٥/٦ الدرر الكامنة: ٥/٥، الدرر المنضد: ٤٧١/٢، شذرات النهب: ٦٥/٦.

ومنهم: الشيخ الكبير قطب الدين (١) موسى بن الشيخ الفقيه محمد اليُونِيْني.

اومنهم: المسند الكبير تقي الدين (٢) أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر.
ومنهم: حمال الدين (٣) يوسف بن عبد المحمود بن البَتِّي، الإمام الفقيه المحدث البغدادي.

4.1

ومنهم: الإمام الزاهد التقي شمس الدين محمد بن مُسَلَّم بن مالك الصالحي، القاضي الكبير.

ومنهم: الزاهد القدوة شرف الدين عبدالله بن عبدالحليم بن تيمية.

ومنهم: الشيخ عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن بن أبي الحسن بن النحراط البغدادي.

 <sup>(</sup>١) قطب الدين موسى بن محمد بن أبي الحسين اليونيني البعلي الحنبلي، المؤرخ، توفي في شوال سنة ٧٢٦. ترجمته في ذيل العبر: ٧٦/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٨٠-٣٧٩/، المقصد الأرشد: ٩/٣-١٠٠ الدرر الكامنة: ١٠٥٥، الدرر المنضد: ٤٧٢/١، شذرات الذهب: ٧٣/٦.

 <sup>(</sup>۲) توفي تقي الدين أحمد بن إبراهيم الحنبلي سنة ۷۲٦. ترحمته في ذيل العبر: ۷۷/۳–۷۸، الدرر الكامنة:
 ۱/۹۸، ملحق ذيل طبقات الحنابلة: ۷۱/۲، شذرات الذهب: ۷۱/۳.

<sup>(</sup>٣) توفي حمال الدين يوسف بن عبد المحمود البتّي الحنبلي سنة ٧٢٦. ترجمته في ذيل العبر: ٧٤/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٩٧،٢ غاية النهاية: ٣٩٧/٢، المقصد الأرشد: ٣/٠١٤٠، الـدرر الكامنة: ٥/٠٤٠، الدرر المنضد: ٢٤/٣، الدرر المنضد: ٢٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) توفي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مسلم بن مسالك الصالحي الحنبلي الفقيه في ذي القعدة سنة ٢٢٧. ترجمته في ذيل العبر: ٧٩/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٧/٠٣، الوافي بالوفيات: ٥/٨٠، المقصد الأرشد: ٧/٠٥-١١٥، الدرر الكامنة: ٥/٧١، الدرر المنضد: ٤٧٣/٢، بغية الوعاة: ١/٥٤١، شذرات الذهب: ٧٢/٦.

<sup>(°)</sup> توفي شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم، أخو شيخ الإسلام ابن تيمية في حمادي الأول سنة ٧٢٧. ترحمته في ذيل العبر: ٨١/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٨٢/٢-٣٨٤، المقصد الأرشد: ٤٢/٤-٤١، الدرر الكامنة: ٣٧١/٣، الدرر المنضد: ٤٧٤/٢، شذرات الذهب: ٣٦/٦.

<sup>(</sup>٦) توفي عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المحسن الخراط الحنبلي الواعظ في حمادي الأولى سنة ٧٢٨. ترجمته في ذيل العبر: ٨٣/٤، تذكرة الحفاظ: ١٤٩٧/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٣٨٦-٣٨٦-٣٨٥،

ومنهم شيخ وقته وعصره الإمام الكبير والبحر الغزير ومظهر فضائحهم وقامع فضائحهم الأمور الكبيرة فضائحهم "(۱) أبو العباس أحمد ابن تيمية المتفنن في سائر العلوم، وله معهم الأمور الكبيرة والمواقف الزائدة والمحنة العظيمة رحمه الله.

ومنهم الفقيه المعمر المحدث جمال الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عمـر بـن شَـكّر المقدسي.

ومنهم الشيخ العلامة محد الدين إسماعيل بن محمد الفراء الحراني. ومنهم القاضي عز الدين محمد بن القاضي سليمان بن حمزة المقدسي.

الوافي بالوفيات: ٢٨/٤، المقصد الأرشد: ٢٦٢/١ع-٤٦٣، الـدرر الكامنـة: ٢/٤٦، النحـوم الزاهــرة: ٢٧٤/٩، الدرر المنضد: ٢٧٤/٢، شذرات الذهب: ٨٨/٦.

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في الأصل "وقامع فضائحهم " ولعل الصواب " وقامع بدعهم " .

<sup>(</sup>٢) وقد ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية الجم الغفير، انظر على سبيل المثال ذيل العبر: ٤٠٤٨، معجم شيوخ الذهبي: ١/٥٥-٧٥، تذكرة الحفاظ:٤/٩٦/٤١-٤٩١ ذيل طبقات الحنابلة: ١/٥٥-٥٠، البداية والنهاية: ٤١/١٤١-٥٤١، المقصد الأرشد: ١/٣٢١-١٤٠، الدرر الكامنة: ١/١٥١-١٠، المسدر النهاية: ٤/١٤١ المنابلة: ١/١٥١-١٠، المنابلة المنابلة

وأما عن موقف شيخ الإسلام من الأشعري فمعروف أنه يثبت أن الأشعري عاد إلى مذهب السلف في آخر حياته . انظر تعليقي ص : ٨٣-٨٣ .

<sup>(</sup>٣) توفي جمال الدبن عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكّر أبو محمد المقدسي الحنبلي في ذي القعدة سنة ٧٢٨. ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٨٤/٤، المدرر الكامنة: ٣١/٢، شدرات الذهب: ٨٧/٦-٨٨.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء، أبو محمود محد الدين الحراني، الإمام الفقيه الزاهد، توفي في جمادي الأولى سنة ٧٢٩. ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٨٦/٤، معجم شيوخ الذهبي: ١٧٩/١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢/٣٠٤-١٠٤، المقصد الأرشد: ٢٧٣-٣٠٣، الدرر الكامنية: ٣/١٤-١٠٤، شيذرات الذهب: ٣/٠٤.

<sup>(°)</sup> توفي عز الدين محمد بن سليمان المقدسي الحنبلي القاضي في صفر سنة ٧٣١. ترجمته في ذيل العبر: ١٨٦/٥، معجم شيوخ الذهبي: ١٩٤/، ذيل طبقات الحنابلة: ١٩٥/٤-٤١٦)، النجوم الزاهرة: ٢٨٦/٩،

اومنهم: الشيخ الكبير المتزهد عبد الرحمن (۱) بن أبي محمد القَرَامِزِيّ. ومنهم: الفقيه المحدث محيى الدين عبد القادر (۲) بن محمد المَقْرِيْزِي. ومنهم: الفاضي شرف الدين عبد الله (۳) بن حسن بن عبد الله بن الحافظ. ومنهم: الفقيه المحدث المفيد في الدين عبد الرحمن (٤) بن محمد بن الفخر البُعْلِي.

1.4

ومنهم: الشيخ شمس الدين عبد الرحمن (٥) بن قاضي القضاة سعد الدين الحارثي.

ومنهم: الصاحب شمس الدين (٦) غبريال السَّلْمَاني (٧) المصري، وكان محبا للشيخ تقى الدين وأصحابه.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي محمد بن محمد بن سلطان القرامزي، الفقيه العابد، أبو الفرج، توفي في المحرم سنة ٧٣٢. ترحمته في ذيل العبر: ٩١/٤، معجم شيوخ الذهبي: ٧٨١-٣٨١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٢١٤ ع-٤١٧، المقصد الأرشد: ٢٩٢٦، السدر الكامنة: ٢٣٤٦، شدرات الذهب: ٢٠٠٨.

 <sup>(</sup>۲) عبد القادر بن محمد بن إبراهيم البعلي المقريزي الحنبلي، أبو محمد محيى الدين، توفي في ربيع الأول سنة ۷۳۲. ترجمته في ذيل العبر: ۹۲/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ۲/۲ ۱۱-۱۱ المقصد الأرشد: ۱۰۲/۱ المنفد: ۲/۲) الدرر الكامنة: ۳/۲، الدرر المنفد: ۵۸/۲) شذرات الذهب: ۱۰۲/٦.

<sup>(</sup>٣) توفي عبد الله بن حسن، شرف الدين، أبو محمد المقدسي الحنبلي، الفقيه المحدث، في حمادي الأولى سنة ٧٣٢. ترجمته في ذيل العبر: ٩٣/٤، معجم شيوخ الذهبي: ٧٣١٠/١-٣٢١، ذيل طبقات الحنابلة: ٢/١٤-٤١٩، المقصد الأرشد: ٣٣١-٣٤، الدرر الكامنة: ٣٦١/٢، الدرر المنضد: ٤٨٨/٢، شذرات الذهب: ٢/١٠٠.

 <sup>(</sup>٤) توفي عبد الرحمن بن محمد فخر الدين بن الفخر، أبو محمد البعلي الحنبلي في ذي القعدة سنة ٧٣٢.
 ترجمته في ذيل العبر: ٩٥/٤، الدرر الكامنة: ١٠١/٦، شذرات الذهب: ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن مسعود بن أحمد الحارثي، الفقيه المناظر الأصولي، شمس الدين بن الحافظ سعد الدين، توفي في ذي الحجة سنة ٧٢٣. ترجمته في ذيل العبر: ٩٥/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٧٢١-٤٢١. المقصد الأرشد: ١٠١/٦، الدرر الكامنة: ٢٩٥/١، الدرر المنضد: ٢٨٩/٢، شذرات الذهب: ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٦) توفي شمس الدين غبريال المصري سنة ٧٣٤، قال الذهبي: وكان يحب أصحاب ابن تيمية كثيرا، ويذب عنهم. ترجمته في ذيل العبر: ٩٩/٤.

<sup>(</sup>٧) في العبر "المسلماني".

ومنهم: الإمام المحدث الكبير التقي محب الدين عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي.

ومنهم: الشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن الخطيب عبد الحق بن شمائل البغدادي.

ومنهم: الشيخ الكبير زين الدين عُبَادَة بن عبد الغني السعدي الحراني.

/ومنهم: الإمام الحافظ المحدث محدث الشام عَلَمُ الدين القاسم (٤) بن محمد ١٠٢/ب بن البرْزَالي الشافعي.

ومنهم: الشيخ الزاهد القدوة أبو عبد الله (٥) محمد بن أحمد بن تمّام الصالحي.

<sup>(</sup>۱) توفي محب الدين أبو محمد عبد الله بن أبي العباس أحمد بن المحب السعدي الصالحي المقدسي الحنبلي في ربيع الأول سنة ۷۳۷. ترحمته في ذيل العبر: ۱،۷/٤، معجم شيوخ الذهبي: ۳۲،-۳۱، ۳۲،-۳۱، الدرر المنضد: خيل طبقات الحنابلة: ۲۲۲۲-۲۲۱، المقصد الأرشد: ۲۳/۲، الدرر الكامنية: ۳٤۸/۲، الدرر المنضد: ۲۳/۲) شذرات الذهب: ۱۱٤/٦.

<sup>(</sup>٢) عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي، الفقيه الفرضي، صفي الدين أبو الفضائل، وحده يعرف بابن شمائل، توفي في صفر سنة ٧٣٩. ترحمته في ذيل العبر: ١١٢/٤، ذيل طبقات الحنابلة: ٢/٩٤٦-٤٣٦، المقصد الأرشد: ٢/٦١-١٦٨، الدرر الكامنة: ٣٢/٣، الدرر المنظد: ٢/٩٥٠، شذرات الذهب: ٢/٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) توفي زين الدين عبادة بن عبد الغني بن منصور السعدي الحراني الحنبلي الفقيه، أبو محمد، في شوال سنة ٧٣٩. ترجمته في ذيـل العبر: ١١٤/٤، معجم شيوخ الذهبي: ١١٦/١-٣١٣، ذيـل طبقـات الحنابلـة: ٢/٣٤-٤٣٣)، المقصـد الأرشـد: ٢/ ٢٨٦-٢٨٦، الـدرر الكامنـة: ٢/٣٤-٣٤٣، الـدرر المنضـد: ٢/ ٥٠١، شذرات الذهب: ١٧/٦.

<sup>(</sup>٤) توفي القاسم بن محمد أبو محمد الإشبيلي البرزالي في ذي الحجة سنة ٧٣٩. ترجمته في ذيل العبر: \$\\ 10.1/2 ، معجم شيوخ الذهبي: ١١٥/١-١١٧، تذكرة الحفاظ: ١٥٠١/٤ ، طبقات الشافعية: ٥١/١-٣٨٣) البداية والنهاية: ١١/١٩-١٩٧، ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني: ١٨-٢١، الدرر الكامنة: ٣٢٣-٣٢١، شذرات الذهب: ١٢٢/٦-١٢٣.

<sup>(</sup>٥) توفي أبو عبد الله محمد بن أحمد الصالحي الحنبلي في ربيع الأول سنة ٧٤١. ترجمته في معجم شيوخ الذهبي: ١٤٣٦-٤٣٣/ البداية والنهايمة: ٢٠٠/١، ذيل طبقات الحنابلة: ٤٣٢/٢)، ذيل العبر

ومنهم الشيخ الكبير الزاهد العابد خالد<sup>(۱)</sup> المحاور لدار الطّعْم، وله حال وكشف<sup>(۱)</sup> وكلمة (۳)، كان محانبا لهم محبا للشيخ تقي (<sup>۱)</sup> الدين وأصحابه.

ومنهم الشيخ الإمام الكبير الفاضل حجة الزمان شمس الدين أبو عبـدا لله (<sup>(د)</sup> محمـد ابن قيم الجوزية، كان بحانبا لهم،له معهم الأمور والوقائع كشيخه وأزيد.

ومنهم الحافظ الكبير المتقن المحرر حافظ الوقت جمال الدين أبــو الحجـاج (٦) المِـزِّي الشافعي، كان بحانبا لهم في الباطن، كثير (٧) الصحبة للشيخ تقي الدين وأصحابه.

للحسيني: ١٢١/٤-١٢١، المقصد الأرشد: ٣/٥٥/، الدرر الكامنة: ٣/٠٠، الـدرر المنضـد: ٢/ ٥٠٥، شذرات الذهب: ١٣٠/٦.

<sup>(</sup>١) توفي خالد المجاور الطعم سنة ٧٤١. ترجمته في ذيل العبر للحسيني: ١٢٢/٤.

 <sup>(</sup>۲) الكشف: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا ،
 التعريفات: ١٨٤ . فإذا انكشف للسالك أسرار الخلق وحكمة وجود كل شيء يسمون هذا الكشف الإلهي . كشاف اصطلاحات الفنون: ١٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) وفي ذيل العبر "وكلمة نافذة".

<sup>(</sup>٤) هو شيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية، صاحب التصانيف الكثير، وهو معروف ومشهور، توفي في رجب سنة ٧٥١. وقد ترجم له الجم الغفير، انظر على سبيل المشال المعجم المختص للذهبي: ٢٦٩، البداية والنهاية: ١٧٤٤-٢٤٧، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٤٧٦-٤٥٥، المعجم المختص للذهبي: ١٥٥٤، النحوم الزاهرة: ١٩٤٠، المقتمد الأرشد: ٢٤٨٣-٣٨٥، الدرر الكامنية: ٤/١٥٠، النحوم الزاهرة: ٢/١٥، المقتمد الأرشد: ٢/١٢-٣٨٥، وانظر أيضا ١٢/٢-٢٠، الدرر المنضد: ٢/١٢٥-٢٠٠، بغية الوعاة: ١٦٢١، شذرات الذهب: ١٦٨٨، وانظر أيضا ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه لعبد العظيم شرف، وابن قيم الجوزية حياته وآثاره، بكر بن عبد الله أبو زيد.

<sup>(</sup>٢) زكي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف جمال الدين أبو الحجاج القضاعي الكلبي المزي الدمشقي الشافعي،صاحب تهذيب الكمال وغيره، توفي في صفر سنة ٧٤٢. ترجمته في المعجم المحتص: ٩٩٩- الشافعي،صاحب تهذيب الكمال وغيره، توفي في صفر سنة ٧٤٢. ترجمته في المعجم الشيوخ: ٣٩٠-٣٨٩/٢، تذكرة الحفاظ: ٤٩٨/٤ ١-٠٠٠، البداية والنهايسة: ٢٠/١٠- ٢٣٠، ديل العبر: ١٦٢٦- ٢٣٧، طبقات الشافعية: ١٥/٥-٣- ٤٣٠، الدرر الكامنة: ٥/٣٣- ٢٣٧٠، شذرات الذهب: ١٣٦/١- ١٣٧٠.

 <sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التذكرة: "ترافق هو (المزي) والبن تيمية كثيرا في سماع الحديث وفي النظر في العلم، وكان يقرر طريقة السلف في السنة ويعضدذلك بمباحث نظرية وقواعد كلامية". التذكرة: ١٤٩٩/٤.

ومنهم: الإمام العلامة ذو الفنون برهان (١) الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هلال الزُّرْعي، ناتب القاضي عز الدين بن التقي سليمان.

ومنهم: الشيخ المسند مسند الشام المقرئ الصالح العابد أبو العباس (٢) أحمد بن على بن حسن بن داود الجَزري الصالحي الحنبلي.

/ومنهم: الشيخ الإمام الكبير الحافظ الفقيه النحوي المحرر المتقن أبو عبد الله (۲) محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، كان مجانبا لهم مصارما كشيخه، وامتحن، وقتل في ذلك.

1/1.5

ومنهم: الحافظ الكبير الحجة العمدة أبو عبد الله محمد بن قايماز (٥) الذهبي، صاحب التواريخ، كان مجانبا لهم محبا للشيخ تقي الدين وأصحابه، مادحا لهم .

<sup>(</sup>١) توفي برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الزرعي الحنبلي في رحب سنة ٧٤١. ترحمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٢١٥/١، ذيل العبر: ١٢٢/٤، المقصد الأرشد: ٢١٥/١، الدرر الكامنة: ١٦/١، الدرر المنضد: ٢/٥٠٥، شذرات الذهب: ١٣٠١-١٣٠٠.

 <sup>(</sup>٢) توفي أبو العباس أحمد بن علي الجزري الصالحي الحنبلي في شعبان سنة ٧٤٣. ترجمته في ذيـل العبر
 للحسيني: ١٢٨/٤، الدرر الكامنة: ٢٢٠/١-٢٢١.

<sup>(</sup>٣) توفي أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في حمادي الأولى سنة ٧٤٤. ترجمته في المعجم المختص: ٢١٥-٢١٦، ذيل طبقات الحنابلة: ٢٣٦/١٤-٤٣٦، البداية والنهاية: ٤٢٢-٢٢١، ذيل العبر: ٢١/٢٤-١٣٦، المقصد الأرشد: ٢/٠٦، الدرر الكامنية: ٣/٢١-٤٢١، الدرر الكامنية: ٣/٢١-٤٢١، اللدر المنضد: ٢/٠٠-٥٠، بغية الوعاة: ٢/٩١، طبقات الحقاظ للسيوطي: ٢٥-٥٢١، شذرات الذهب: ٢/١٤١.

 <sup>(</sup>٤) لم أحد في مصادر التراحم التي تمكنت من الاطلاع عليها من ذكر أن أبا عبد الله المقدسي الحنبلي قتــل
 بسبب فتنة الأشاعرة، والله أعلم.

<sup>(°)</sup> في الأصل "قزماز" والذي أثبته هو الصحيح كما حاء في مصادر التراحم. انظر ترجمة الذهبي في طبقمات الشافعية: ٩/ ١٠٠٠ وما بعدها، البداية والنهاية: ٢٣٦/١٤، والوافي بالوفيمات: ١٦٣/٢-١٦٨، ذيل العبر: ١٤٨/٤، طبقات الإسنوي: ١٨٥١-٥٥، الدرر الكامنة: ٣/ ٢٦/٣، شذرات الذهب: ١٥٧-١٥٣، البدر الطالع: ١٠٢٠-١٠١٠.

<sup>(</sup>٦) أي مادحا لشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه.

ومنهم: الشيخ المسند المقرئ أبو عمر (١) عثمان بن سالم بن حلف البَذّي المقدسي.

وهنهم: الشيخ الرئيس الإمام عز الدين محمد بن أحمد بن مُنَحَّى التَّنُوخِي.
وهنهم: الشيخ المعمر الثقة أبو محمد (٤) عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، أخو الشيخ تقي الدين.

ومنهم: الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع عز الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي عمر الصالحي.

ومنهم: الشيخ الكبير قاضي القضاة شرف الدين (٢) بن قاضي الحبل. ومنهم: الشيخ الكبير بهاء الدين محمد بن الإمام شمس الدين محمد بن

<sup>(</sup>۱) توفي أبو عمر عثمان بن سالم البذي المقدسي الحنبلي في شعبان سنة ٧٤٥. ترحمته في معجم شيوخ الذهبي: ٤٣٥-٤٣٥، ذيـل العبر: ١٣٦٤، المقصد الأرشد: ٢/٤،٣) الدرر الكامنة: ٣٣٥-٥٥، الدرر الكامنة: ٥٣/٣-٥٠، الدرر المنضد: ١١/٢-٥١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "البلذي" والذي أثبته من مصادر التراحم.

<sup>(</sup>٣) توفي عز الدين محمد بن أحمد، أبو عبد الله التنوسي في حمادي الأولى سنة ٧٤٦. ترجمته في ذيل طبقات الحنابلية: ٢٤٠/٤ ١-٤٤٨ ذيل العبير: ١٣٨/٤، البدرر الكامنية: ٢٧/١٤ ١-٤٤٨، البدرر الكامنية: ٢٧/١٥. المنضد: ٢٧/١٥.

 <sup>(</sup>٤) توفي أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية، الشيخ زين الدين الحراتي سنة ٧٤٨، وكان عالما
 فاضلا خيرا دينا. ترجمته في معجم شيوخ الذهبي: ٣٦١/١-٣٦٢) الدرر الكامنة: ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٥) توفي عز الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المقدسي الصالحي الحنبلي في رمضان سنة ٧٤٨. ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٢/ ٤٢٠٤، ذيل العبر: ٤٧/٤، المقصد الأرشد: ٢/ ٣٣٥، الدرر الكامنة: ٣٧٤/٣، شذرات الذهب: ٥٧/٦.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر شيخ الحنابلة، قاضي القضاة شرف الدين، المعروف بابن قاضي الجبل، توفي في رحب سنة ٧٧١. ترحمته في المقصد الأرشد: ٩٢/١-٩٥، النحوم الزاهرة: ١١/٨/١، الدرر الكامنة: ١/٢٩/١، شذرات الذهب: ٢١٩/٦.

 <sup>(</sup>٧) توفي بهاء الدين محمد بن محمد بن أبي القتح أبو البقاء البعلي الحنبلي سنة ٩٤٩. ترحمت في المعجم المختص: ٢٥٦، ذيل العبر: ١٥١/٤، ذيل تذكرة الحفاظ" ٥٧، الدرر المنضد: ٢٥٦،

أبي الفتح البعلي.

ابن المحب المقدسي.

ومنهم: أبو الحسن (٢) علي بن زين الدين المُنكَّى بن عثمان بن منحى التَّنُوخي.
ومنهم: الإمام الثقة الخبير المعمر شمس الدين أبو المُظَفَّر يوسف بن يحيى بن عبد الرحمن بن نحم بن الحنبلي.

ومنهم: الشيخ الكبير الزاهد عماد الدين أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد والله شمس الدين المتقدم وجدنا الأعلى.

ومنهم: الشيخ نجم الدين أبو العباس أحمد بن قاضي القضاة عز الدين بن تقي الدين سليمان بن حمزة.

<sup>(</sup>١) توفي أبو الفتح أحمد بن المحب المقدسي الحنبلي سنة ٧٤٩. ترجمته في المعجم المختص: ٢٠، ذيل العبر: ١٩١/٤، فيل طبقات الحنابلة: ٥٧، الدرر الكامنة: ١٩١/١.

<sup>(</sup>٢) توفي أبو الحسن على بن المنجى، قاضي القضاة، علاء الدين في شعبان سنة ٧٥٠. ترجمته في معجم شيوخ الذهبي: ٢٩٥-٢٠١، ذيل طبقات الحنابلة: ٤٤٧/١، المقصد الأرشد: ٢٧١/٢-٢٧٢، الدرر الكامنة: ٣٩٣، السدرر المنضد: ١٩/١-٥٠، الجوهر المنضد للمؤلف: ٨٨-٨٩، شدرات الذهب: ١٧٦/٦.

 <sup>(</sup>٣) توفي شمس الدين أبو المظفر يوسف بن يحيى الحنبلي في شعبان سنة ٧٥١. ترجمته في ذيل العبر:
 ١٥٦/٤، المقصد الأرشد: ١٣٤/٣-١٣٥، الدرر الكامنة: ٥٦٥٥، الدرر المنضد: ٢٥٦/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) توفي أبو العباس نحم الدين أحمد بن عز الدين محمد بن سليمان المقدسي الحنبلي في رحب سنة ٥٥٥. ترحمته في ذيل العبر: ١٦٥/٤، المقصد الأرشد: ١٧٩/١، الدرر الكامنة: ٢٨٥/١، الدرر المنضد: ٢٢٦٥)، الدرر المنضد: ٢٢٢/١،

ومنهم: بدر (١) الدين محمد بن محمد بن عبد الغني بن قاضي حران. ومنهم: التقي عبدالله (٢) بن الناصح الحنبلي.

ومنهم: الشيخ المعمر الصالح أبو عبد الله (٣) محمد بن أحمد بن رمضان الجزري الدمشقى الحنبلي.

ومنهم: الحافظ الكبير شمس الدين محمد بن يحيى بن محمد بن سعد المقدسي الصالحي المكبر (٥).

ومنهم: الشيخ المعمر الصالح الفقيه عمر (٦) بن عثمان بن سالم بن خلف بن فضل المقدسي.

<sup>(</sup>۱) توقى بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الغني، أبو عبد الله الحنبلي، المعروف بابن البطائني سنة ٥٠٨. ترجمته في ذيل العبر: ١٦٨/٤، المقصد الأرشد: ٥٠٨/٢، الدرر الكامنة: ٣٠٦/٤، الدرر المنضد: ٢/٢٥، شذرات الذهب: ٦/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) توفي التقي عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن، المعروف بابن الناصح الحنبلي في ذي القعدة سنة ٧٥٧. ترجمته في ذيل العبر: ١٧٣/٤، الدرر الكامنة: ٣٧٥/٢، الدرر المنضد: ٢٨٣/٠، شذرات الذهب: ١٨٣/٦.

 <sup>(</sup>٣) توفي أبو عبد الله محمد بن أحمد الجزري، تاج الدين المقرئ، في رمضان سنة ٧٥٨. ترجمته في ذيل العبر: ١٧٥/٤، المقصد الأرشد: ٣٦١/٣-٣٦١، الدرر الكامنة: ٣/ ٥٠٠-٤٠، الدرر المنضد: ٥٨٣/٢، الذور المنضدة: ٥٨٣/٢، شذرات الذهب: ٨٦/٦.

<sup>(</sup>٤) توفي شمس الدين محمد بن يحيى المقدسي الصالحي الحنبلي في ذي القعدة سنة ٧٥٩. ترجمته في المعجم المختص: ٢٦٦، البداية والنهاية: ٢٧٦/١٤، ذيل العبر: ١٧٩/٤، المقصد الأرشد: ٢٠٤١/٠ المعجم الدرر الكامنة: ٥/٤٥، الدرر الكامنة: ٥/٤٥، الدرر المنضد: ٣١/٢، شذرات الذهب: ١٨٨/٦.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل "المكبر" ولم أجد في مصادر التراحم من يذكر له هذا اللقب، والله أعلم. وتحتمل "المكثر"

<sup>(</sup>٦) توفي عمر بن عثمان المقدسي، المؤدب الصالحي الحنبلي، في ذي القعدة سنة ٧٦٠. ترجمته في ذيل العبر: ١٨٣/٤، المقصد الأرشد: ٣٠٤/٣-٤، الدرر الكامنة: ٣/١٥، الدرر المنضد: ٣٠١/٢، الدرر المنضد: ٣٠١/٢، الذرات الذهب: ١٨٩/٦.

/وهنهم: الشيخ المعمر الصالح أبو محمد (١) عبد الله بن محمد بن إبراهيم ١/١٠٤ الصالحي المعروف بابن قيم الضيّائية.

ومنهم: الشيخ الزاهد أبو إسحاق (٢) إبراهيم بن محمد بن يونس القوّاس، صحب ابن هود (٣) في وقت، ثم هجره ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية.

ومنهم: الإمام العلامة شيخ الأدب جمال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن هشام (٤) النحوي الحنبلي، صاحب كتاب "المغني".

ومنهم: الإمام الكبير الفقيه النحوي الأصولي أبو عبد الله محمد (٦) بن مفلح الصالحي.

<sup>(</sup>١) توفي أبو محمد بن قيم الضيائية عبد الله بن محمد الدمشقي الحنبلي في المحرم سنة ٧٦١. ترحمته في ذيل العبر: ١٨٧/٤، الوقيات لابن رافع٢/ ٢٢٩، المقصد الأرشد: ٥٨/٢، الدرر الكامنة: ٣٨٨/٢، الدرر المنضد: ٣٣٣/، شذرات الذهب: ١٩١/٥.

<sup>(</sup>٢) توفي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد القواس الدمشقي سنة ٧٦١. ترجمته في ذيل العبر: ١٨٧/٤.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي: وقدم علينا دمشق.. الزاهد الكبير بدر الدين بن هود، ورأيته، وكان فلسفي التصوف يشرب
 المحمر أخذه الأعوان مخمورا." السير: ٣٢/٢٣.

<sup>(</sup>٤) هكذا حاء ذكر اسمه في الأصل، وكذلك في ذيل العبر، وحاء في مصادر التراجم الأخرى أنه عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام، حمال الدين أبو محمد الأنصاري. وقد ترجم له أيضا المؤلف في الجوهر المنضد: ٧٧-٧٨، فذكر أنه عبد الله بن يوسف، توفي في ذي القعدة سنة ٧٦١. انظر ترجمته في ذيل العبر: ١٨٧/٤، الوفيات لابن رافع: ٢٣٤/١-٢٣٥، النجوم الزاهرة: ١/٣٣٦، المقصد الأرشد: ٢/٢-٢٠، الدرر الكامنة: ٢/٥١، الدرر المنضد: ٢٥/٥-٣٣٥، الجوهر المنضد: ٧٧-٧٨، بغية الوعاة: ٢٨/٢، حسن المحاضرة: ٥٣٦/١، شذرات الذهب: ١٩١/٦.

 <sup>(</sup>٥) وهو "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" وهو مشهور، وعليه شروح وصواش كثيرة حداً.

<sup>(</sup>٦) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، شيخ الحنابلة في وقته، توفي في رحب سنة ٣٦٧. ترجمته في المعجم المختص للذهبي: ٣٦٥-٢٦٦، البداية والنهاية: ١٦/٨١، ذيل العبر: ١٩٦/٤، الوفيات لابن رافع: ٣٠/٢-٢٥٣، النجوم الزاهرة: ١٦/١١، المقصد الأرشد: ٣٠٨/١٥-٥٢، الدرر الكامنة: ٥/٣، الدرر المنضد: ٣٠/٥-٥٣٧، الجوهر المنضد: ١٩٩/٠، شذرات الذهب: ١٩٩/٠.

وهنهم: الشيخ الزاهد المعمر أبو العباس (١) أحمد الزُّرْعِي الحنبلي، أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، صاحب الشيخ تقي الدين بن تيمية.

ومنهم: الشيخ الكبير الإمام القدوة قاضي القضاة حمال الدين (٢) المَرْدَاوِي صاحب "الانتصار"(٢).

ومنهم: الشيخ الكبير الحافظ المؤرخ المحدث إسماعيل (٤) بن كثير الشافعي. ومنهم: الشيخ الكبير الفقيه جمال الدين (٥) يوسف بن أحمد بن أبي عمر، إمام مدرسة حدّه، حد أبي أبو أمه (٦)، كان مجانبا لهم مصارما، له معهم أمور.

 <sup>(</sup>١) أبو العباس أحمد بن موسى الزرعي الحنبلي، توفي في المحسرم سنة ٧٦٧. ترجمته في العبر: ١٩٢/٤،
 النجوم الزاهرة: ١٢/١١، شذرات الذهب: ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد، قاضي القضاة، حمال الدين المرداوي الحنبلي، أبو المحاسن، توفي في ربيع الأول سنة ٧٦٩. ترحمته في المعجم المختص: ٣٠١-٣٠١، الوفيات لابن رافع: ٣/٥٢-٣٢٦، النجوم الزاهرة: ١٠٠/١، المقصد الأرشيد: ٣/٥١-١٤٧، الدرر الكامنة: ٥/٥١، الدرر المنضد: ٢/٧١، شذرات الذهب: ٢/٧١٠.

<sup>(</sup>٣) قال المؤلف في الجوهر المنضد: ١٧٦-١٧٧: "وصنف كتاب الانتصار في الحديث على أبواب "المقنع" وهو كتاب حيد نافع". وقال ابن مفلح في المقصد الأرشد: ١٤٧/٣: "وجمع كتابا في أحاديث الأحكام حسنا... وكتابه هذا سماه "الانتصار". وقال الدكتور عبد الرحمن العنيمين في تحقيقه على كتاب المقصد الأرشد: ١٤٧/٣: "اسمه في محطوطة الأزهرية "مختصر أحاديث الأحكام".

 <sup>(</sup>٤) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي البصروي الشافعي الحافظ، معروف ومشهور،
 توفي في شعبان ٧٧٤. ترجمته في المعجم المختص: ٧٤-٧٥، ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني: ٧٥-٥٩،
 وللسيوطي: ٣٦١-٣٦٢، الدرر الكامنة: ٩/١، شذرات الذهب: ٢٣١/٦، البدر الطالع: ١٥٣/١.

 <sup>(</sup>٥) توفي حمال الدين يوسف بن أحمد أبو المحاسن المقدسي ثم الصالحي الحنبلي في رمضان سنة ٧٩٨.
 ترجمته في المقصد الأرشد: ١٢٩/٣) الدرر الكامنة: ٥/٢٢١، الجوهر المنضد: ١٧٦-١٧٦، شذرات الذهب: ٣٥٦/٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء في الأصل، وقال المؤلف في الجوهر المنضد: ١٧٣ "كان إماما لمدرسة حده شيخ الإسلام أبي عمر يوهو حد والدي أبو أمه".

/وهنهم: الحافظ الكبير المتقن المحرر المحدث أبو بكر (١) محمد بن المحب، ١٠٤/ب المعروف بالمحب الصامت.

ومنهم: الشيخ برهان الدين (٢) إبراهيم بن الشيخ شمس الدين بن قيِّم الحوزية. ومنهم: القاضي شهاب الدين (٣) المَرْدَارِي قاضي حَماة، الإمام المحدث. ومنهم: الشيخ شهاب الدين بن بوّاب الكاملية، الشيخ الصالح المقرئ. ومنهم: الشيخ شمس الدين (٥) الحَرِيْرِي، الشيخ الصالح الزاهد. ومنهم: الإمام الحافظ الكبير علاء الدين (٢) بن مُغْلِي، قاضي القضاة بمصر.

<sup>(</sup>۱) شمس الدين أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب السعدي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، الشهير، بالصامت، توفي سنة ۷۸۸. ترجمته في المعجم المختص: ٢٣٥-٢٣٦، غاية النهاية: ١٧٤/٠، المقصد الأرشد: ٢٩/٢-٤٣٥، الرد الوافر لابن تماصر الدين: ٩٥-٩٦، الدرر الكامنة: ٤/٤، الدرر المنضد: ٢٠٤/٠، المعرفد: ٢٠٩/٦، المنضد: ٢٠٩/٦، شذرات الذهب: ٣٠٩/٦.

 <sup>(</sup>٢) توفي برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية في صفر سنة ٧٦٧. ترجمته في المعجم المختص: ٣٦-٣٦، البداية والنهاية: ٣٢٩/١٤، الوفيات لابن رافع: ٣٠٣/٢، المقصد الأرشد: ٢٠٨/٦)، الدرر الكامنة: ٢/٠٨، الدرر المنضد: ٢/١٤، شذرات الذهب: ٢٠٨/٦.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، شهاب الدين المرداوي، حدّث وولى قضاء حماة مدة، توفي سنة
 ٧٦٧. ترجمته في المقصد الأرشد: ١٢٩/١، الدرر الكامنة: ١٩٧/١، الدرر المنضد: ٢٩٥/١، شذرات الذهب: ٢٩٥/٦.

 <sup>(</sup>٤) شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن علي، المعروف ببواب الكاملية الحنبلي، توفي في صفر سنة ١٨٣٥.
 ترجمته في شذرات الذهب: ٢١٢/٧.

<sup>(</sup>٥) محمد بن خليل بن محمد، شمس الدين أبو عبد الله المنصفي الحريسري، توفي سنة ٨٠٣. ترجمته في المقصد الأرشد: ١٦٥-٤٠١، الرد الواقر: ٨٦-٨٧، الجوهر المنضد: ١٦٥-١٦٥.

 <sup>(</sup>٦) على بن محمود بن أبي بكر بن المغلى، قاضي القضاة علاء الدين الحمـوي الحنبلي، توفي بالقـاهرة في صفر سنة ٨٢٨. ترجمته في النجوم الزاهرة: ١٢٣/١٤، المقصد الأرشد: ٢٦٢/٢-٢٦٦، الدرر المنضـد: ٢١٢/٢، الجوهر المنضد: ٩١-٩٢، الضوء اللامع: ٣٤/٦، شذرات الذهب: ١٨٥/٧.

ومنهم: الشيخ الكبير الحافظ المتقن، عماد الدين (١) بن بَرْدَس البَعْلِي.
ومنهم: الشيخ الكبير المتقن شمس الدين (٢) بن اليُونَانِيَّة البَعْلي.
ومنهم: الشيخ الحافظ الكبير برهان الدين (٣) بن بُحْلاَق الحنبلي البَعْلِي.
ومنهم: الشيخ المسند المعمر تاج الدين (١) بن عماد الدين بن بَرْدُس البَعْلي.

11.0

/ومنهم: القاضي الكبير برهان الدين وتقي الدين بن مفلح.

ومنهم: الشيخ الكبير الفقيه النبيل قاضي القضاة عِزُّ الدين صاحب "مفردات (٢) مذهب أحمد".

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي، الإمام أبو الفداء عماد الدين الحنبلي، وكان أحمد الحفاظ الصلحاء والمحدثين المكثرين، توفي سنة ٧٨٦. ترجمته في المقصد الأرشد: ٢٧٢/١-٢٧٤، البرد الوافر: ١٦١، الدرر الكامنة: ٤/٤،١، الجوهر المنضد: ٧١-٠٠، شذرات الذهب: ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>٢) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن اليونانية البعلي الحنبلي، قاضي بعلبك، توفي سنة ٧٩٣. ترجمته في الرد الوافر: ١٠٤، الدرر الكامنة: ١٧٥/٤، وذكر أنه توفي سنة ٧٨٣، الجوهر المنضد: ١٥١، الدرر المنضد: ٥٨٧/٢، شذرات الذهب: ٣٢١/٦.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن البحلاق البعلي الحنبلي، برهان الدين، شيخ الحنابلة ومدرسهم ومفتيهم بمدينة بعلبك، توفي سنة ٨٤٤، ترحمته في الضوء اللامع للسخاوي: ١٨٤/١، الدرر المنضد: ٢٣٢/٢، شدرات الذهب: ٢٥٢/٧.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل بن محمد بن بردس، الإمام المحدث، تاج الدين البعلي الحنيلي، توفي في شوال سنة ٨٣٠. ترجمته في الرد الوافر: ٨٢-٨٣، المقصد الأرشد: ٣١٢/٢-١٦٤، شذرات الذهب: ١٩٤/٧.

إبراهيم بن محمد بن مفلح الرَّامِيْني، شيخ الحنابلة، قاضي القضاة، برهان الدين، وتقي الدين، أبو إسحاق، توفي في شعبان سنة ٨٠٣. ترجمته في النجوم الزاهرة: ٢٥/١٦، المقصد الأرشد: ٢٣٦/٦-٢٣٨، إنساء الغمر: ٢٤٧٤-٢٤٨، الضوء اللامع: ٢٧/١، الدرر المنضد: ٢٢/٧-٥٩٣٥، شذرات الذهب: ٢٢/٧.

<sup>(</sup>٦) محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد، قاضي القضاة، عز الدين المقدسي الصالحي الحنبلي، توفي سنة ٨٢٠. ترجمته في المقصد الأرشد: ٤٨٠٤/١٠ الضوء اللامع: ١٧٨/٨، الجوهر المنضد: ١٠١٨/١، الدرر المنضد: ٢٠٧/١، شذرات الذهب: ٧/٧٤.

<sup>(</sup>٧) واسم الكتاب كما حاء في المقصد الأرشد: ٤٨٠/٢ "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد".

ومنهم: الإمام الحافظ القدوة زين الدين أبو الفرج (١) عبد الرحمن بن رجب. ومنهم: الشيخ القدوة البركة قدوة الوقت أبو الحسن (٢) علي بن عروة الموصلي، كان مجانبا لهم مصارما، له معهم الأمور الكثيرة (٢).

ومنهم: الشيخ الزاهد العابد المفسر إمام الوقت أبو الفرج وأبو شعر عبد الرحمن (٤) بن أبي الكرم، كان مجانبا لهم مصارما، له معهم أمور ووقائع .

ومنهم: الصاحب النبيل الكبير شهاب الدين بن عبد الرزاق، كان مجانبا لهم ذاما.

ومنهم: شيخنا الشيخ الكبير القدوة البركة المقرئ الشيخ خلف (٧)

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أحمد بن رحب، أبو الفرج زين الدين البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، الإمام الحافظ المشهور، صاحب "ذيل الطبقات" وغيره من المؤلفات المفيدة، توفي في رمضان سنة ٧٩٥. ترحمته في الرد الوافر: ١٩٠-١٩، المقصد الأرشد: ١٨٠-٨١/ الدرر الكامنة: ٢٨/٢، الحوهر المنضد: ٤٦-٥٠، الدرم الكامنة: ٢٨/٢، المنصد: ٢٣٩/٠ المنصد: ٢٣٩/٠ الدرم المنصد: ٢٩/١) شذرات الذهب: ٣٣٩/٠ البدر الطالع: ٣٢٨/١.

 <sup>(</sup>۲) على بن حسين بن عروة، أبو الحسن الموصلي الحنبلي المعروف بـ"ابن زَكْنـون" عـلاء الديـن، توفي فـي
 حمادي الآخرة سنة ۸۳۷. ترجمته فـي المقصـد الأرشـد: ۲۳۲/۳۰/۳۰، إنبـاء الغمـر: ۹/۹، الضـوء اللامع: ۵/۵؛ الجوهر المنضد: ۹۹-۹۹، الدرر المنضد: ۲۲۲/۲-۲۲۳، شذرات الذهب: ۲۲۲/۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: إنباء الغمر: ٩/٨ ٣١٩، والضوء اللامع: ٥/١٥-٢١٥.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم، زين الدين أبو الفرج المعروف بـ"أبي شعر" توفي في شوال سنة ٨٤٤. ترجمته في المقصد الأرشد: ٩٠/٢-٩، الضوء اللامع: ٨٢/٤–٨٣، الحوهر المنضد: ٩٥-٢٢، الدرر المنضد: ٣٣٣/٢، شذرات الذهب: ٢٥٣/٧.

 <sup>(</sup>٥) انظر: المقصد الأرشد: ٩١/٢، والضوء اللامسع: ٨٣/٤، والجوهر المنضدة: ٦٢، وشذرات الذهب: ٢٥٣/٧.

<sup>(</sup>٦) لم أهند إلى ترجمنه.

<sup>(</sup>٧) قال المؤلف في الجوهر المنضد: ٣٧-٣٨،: "خلف، الشيخ المقرئ بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر، أدركته وقرأت عليه في صغري، وله حكايات وأخبار، مشهورة بالزهد والورع، ... توفي قريبا من سنة مدركته وقرأت عليه في من ترجم له سوى المؤلف.

محانبا لهم.

ومنهم: شيخنا الإمام القدوة المفسر المحدث، الشيخ حسن (١) الصَّفَدِي، كان محانبا لهم.

/وهنهم: شيخنا الإمام الكبير القدوة البركة أبو العباس أحمد البغدادي، إمام المدرسة، كان مجانبا لهم.

ومنهم: شيخنا الإمام الكبير القدوة المحدث المفسر الواعظ، علاء الدين أبو (٣) الدَّوَ الِيْبِي البغدادي، كان مجانبا لهم مصارما، وامتحن .

ومنهم: شيخنا الإمام الكبير القدوة الفقيه عمدة الوقت الزاهد العابد، تقي الدين (٥) أبو بكر بن قُندُس، كان مجانبا لهم، وامتحن (٦) بمحنة كبيرة.

<sup>(</sup>١) قال المؤلف في الجوهر المنضد ص ٢٩: "حسن بن إبراهيم الصفيدي، الشيخ المحدث المقرئ الورع الزاهد القدوة، ... مات في شهر شعبان سنة ٨٥٨". وله ترجمة في الضوء اللامع: ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) قال المؤلف في الجوهر المنضد ص ٥: "أحمد البغدادي، إسام المدرسة، ويعرف بــ "الإمام" كان يؤم بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر، .. كان ذا دين وورع وزهد وإلمام بالفقه والحديث والقراءات، .. توفي يوم السبت في شهر جمادي الأولى سنة ٨٦١". ولم أقف على من ترجم له سوى المؤلف.

<sup>(</sup>٣) على بن عبد المحسن بن عبد الله، الشيخ علاء الدين، أبو الحسن الدواليبي البغدادي الحنبلسي، تكلم فيه المحب بن نصر الله الحنبلي، وقال السخاوي في الضوء اللامع: "وجزم غير واحد ممن أخذ عنه من أصحابنا وغيرهم بكذبه" توفي في رحب سنة ٨٦٢. انظر ترحمته في الضوء اللامع: ٥/٥٥٦-٢٥٢، الجوهر المنضد: ١٠١-١٠١، الدرر المنضد: ٢٩٣/٢، شذرات الذهب: ٢٩٣/٢.

 <sup>(</sup>٤) قال المؤلف في الحوهر المنضد: ص ١٠٢ "وكان يقول إن الطلاق الثلاث واحدة على مذهب الشيخ تقي
 الدين وأوذي بسبب ذلك" ونحو هذا الكلام ذكره السخاوي في الضوء اللامع: ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>٥) توفي أبو بكر بن إبراهيم بن قندس، تقي الدين البعلي الحنبلي يوم عاشوراء سنة ٨٦١. ترحمته في المقصد الأرشد: ١٥١/٣، ١٥١/٣، الضوء اللاسع: ١٤/١١، السدرر المنضد: ٢٥١/٣، شدرات الذهب: ٣٠٠/٧.

<sup>(</sup>٦) قال السخاوي في الضوء اللامع: ١١/١١-١٥: "ولم يشغل نفسه بتصنيف، بل له حواش وتقييدات على بعض الكتب كفروع ابن مفلح بحيث حردت في محلد، وقد امتحن بها بين الشافعية والحنابلة بدمشق، وعقد له مجلس حافل عند النائب، وتعصبوا عليه فلم ينهضوا لمقاومته".

ومنهم: شيخنا الزاهد العابد القدوة البركة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الحَبَّال.

ومنهم: شيخنا الكبير القدوة البركة شهاب الدين أبو العباس (٢) أحمد بن إبراهيم ابن الحبَّال.

ومنهم: شيخنا الإمام الكبير المحدث أمين الدين بن الكُر كيّ.

ومنهم: شيخنا الكبير الإمام الزاهد العابد البركة المتعفف صفسي الدين أبـو عبـد

الله (٤) محمد بن الصَّفيّ، كان مجانبا لهم ذاما (٥) محذرا منهم -رضي الله عنه.

ومنهم: شيخنا الحافظ المحدث الفقيه النحوي اللغوي فصيسح وقته، أبو العباس (٦) أحمد بن زيد، كان مجانبا لهم ذاما.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف بن الحبال، أبو الفرج الحنبلي الفقيه المقرئ المحدث المتقن، توفي في رمضان سنة ٨٦٦. ترجمته في الضوء اللامع: ٣٤/٤، الجوهر المنضد: ٦٢-٦٦، الدرر المنضد: ٢٦٧/٢، شذرات الذهب: ٣١٨/٧.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على مصادر ترجمة، وهناك أبو العباس بن الحبال شهاب الدين البعلي أحمد بمن علي بمن عبد الله، المتوفى سنة ٨٣٣. فلست أدري هل أبو العباس هذا هو أبو العباس المذكور في النص أو غيره؟ والله أعلم. وترجمة هذا الرحل في المقصد الأرشد: ١٤٧١-١٤٨، الضوء اللاسع: ٢٦/٢، الدرر المنضد: ٢١٨/٢، شذرات الذهب: ٢٠٢٧.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن معتوق بن الكركي، أمين الدين، الشيخ الفاضل المتقن، توفي في جمادي الأولى سنة
 ١٥٨. ترجمته في الضوء اللامع: ١٠٨/٧، الجوهر المنضد: ١٣١-١٣٢، الدرر المنضد: ٦٣٧/٢.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الله بن الصفي، صفي الدين أبو عبد الله الحنبلي، الإمام العلامة الزاهـد القـدوة، توفي في
 رمضان سنة ٨٦٩. ترجمته في الضوء اللامع: ١١٥/٨، الجوهر المنضد: ١٦٠-١٦.

<sup>(</sup>٥) قال المؤلف في الحوهر المنضد: ٩٥١: "كان كثير العبادة... معظما لشيخ الإسلام ابن تيمية مواجها لأعدائه، يمدحه".

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن زيد، شهاب الدين أبو العباس، توفي في صفر سنة ١٨٠٠. ترجمته في المقصد الأرشد: ٨٢/١-٨٣، الضوء اللاسع: ٧١/٧-٧١، الدرر المنضد: ٢٦٠/٢، القلائد الجوهرية لابن طولون: ٢٦٠/٢-٤، شذرات الذهب: ٣١٠/٧.

/ومنهم: حدّي أبو العباس أحمدبن عبد الهادي، كان ذاما لهم.

ومنهم: شيخنا الشيخ الزاهد العابد المقرئ الفاضل أبو حفص (٢) عمسر اللَّؤُلُـوِي، كان محانبا لهم مصارما ذاما محذرا (٣).

1.1

وهنهم: شيخنا قاضي القضاة المحدث الرُّحلة نظام الدين (٤) بـن مفلح الحنبلي، كان مجانبا (٥) لهم مصارما ذاما شديدا عليهم.

ومنهم: شيخنا شمس الدين أبو عبد الله محمد (٦) السيَّلي الحنبلي، مجانبا لهم ذاما محذرا.

ومنهم: شيخنا الشيخ برهان الدين (٧) العجلوني المحدث المحرر المتقن الشافعي المذهب، مجانبا لهم محذرا منهم ذاما لهم.

ومنهم: شيخنا أبو عبد الله قطب الوقت محمد (٨) بن محمد الحَيْضَرِي الشافعي

 <sup>(</sup>۱) جد المؤلف هو أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي الحنبلي، وكان صالحا دينا بحيرا قانعا
 متعففا، توفي يوم الجمعة سنة ٨٥٦. ترجمته في الضوء اللامع: ٢٧٢/١-٢٧٣.

 <sup>(</sup>٢) أبو حفص عمر اللؤلوي، المقرئ المحمود الورع، زين الدين، توفي في شهر ربيع الأول سنة ١٨٣٣.
 ترحمته في الضوء اللامع: ١٤٧/٦، الحوهر المنضد: ١٠٦-١٠٥.

<sup>(</sup>٣) قال المؤلف في الجوهر المنضد ص:١٠٦: "وكان محبا لشيخ الإسلام ابن تيمية معظما له مبالغا فيه، ... لا يراعي في الله أحد ولا يخاف في الله لومة لائم".

<sup>(</sup>٤) عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الرامييني المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، قاضي القضاة، نظسام الدين، أبو حفص، توفي سنة ٨٧٢. ترجمته في المقصد الأرشد: ٢٩٢/٢-٣٩٠، الضوء اللامع: ٦٦٦٦-٢٠، الحوهر المنضد: ٦٠١/٧، الدرر المنضد: ٢٦١/٢، شذرات الذهب: ٢١١/٧.

<sup>(</sup>٥) قال المؤلف في الجوهر المنضد ص: ١٠٧: "وكان محبا لشيخ الإسلام ابن تيمية معظما له".

<sup>(</sup>٦) شمس الدين محمد بن محمد السيلي، الإمام الفرضي، توفي في شوال سنة ٨٧٩. ترحمته في المقصد الأرشد: ٥٢٦/٢، الدرر المنضد: ٦٧٠/٢، شذرات الذهب: ٣٢٨/٧.

<sup>(</sup>٧) حوابراهيم برهان الدين العجلول الشانع المبوني، توفي في شوال سنة ٩١٧ . ترجمته في الكواكب السائرة للغزي ١١١ /١

<sup>(</sup>٨) محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الزبيدي البلقاوي الدمشقي الشافعي، ويعرف بالخيضري (نسبة لحد أبيه)، قطب الدين، محدث حافظ أصولي فقيه مؤرخ نسابة، توفي في ربيع الثاني سنة ٨٩٤. ترحمته

مجانبا لهم يظهر لنا من باطنه أمورا تدل على المصارمة.

ومنهم: والدي أبو محمد (۱) حسن بن عبد الهادي، مجانبا لهم مصارما محذرا.

الومنهم: صاحبنا وشيخنا أبو عبد الله (۲) محمد بن أبسي بكر بن زُرَيْق، مجانبا الله ١٠٠٦/ب لهم مصارما.

وهنهم: صاحبنا وشيخنا أبو الحسن علاء الدين علي المَرْدَاوِي، الفقيه الفاضل، مجانبا لهم.

ومنهم: صاحبنا وشيخنا الفقيه الفاضل تقي الدين أبو بكر (٤) بن زيد، مجانبا لهم مصارما ذاما محذرا.

ومنهم: صاحبنا وقاضينا القاضي برهان الدين (٥) بن محمد بن عبد الله بن مفلح،

في الضوء اللامع: ١١٧/٩-١٢٤، قضاة دمشق لابن طولـون: ١٧٧-١٧٩، معجم المؤلفيـن: ٢٣٧/١١، الآثار المرفوعة لللكنوي ص: ٧٤.

<sup>(</sup>١) والد المؤلف، حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، الإمام العالم، بدر الدين الحنبلي الصالحي، توفي في رحب سنة ٩٩٨. ترحمته في الضوء اللامع: ٩٢/٣، المحوهر المنضد: ٢٩-٣٢، الدرر المنضد: ٢٩-٣٢، الدرر المنضد: ٢٩/٣، شذرات الذهب: ٣٢٣/٧-٣٢٤.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد بن سليمان المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، عرف بابن زريق، القاضي ناصر الدين، أبو عبد الله، وكان له إلمام بالمحديث والرحال، توفي في حمادي الآخرة سنة . . ٩. ترحمته في الضوء اللامع: ١٦٩/٧، الجوهر المنضد: ١٢٦-١٢٧، الدرر المنضد: ٣٦٦/٧.

<sup>(</sup>٣) علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداري، أبو الحسن علاء الديسن السعدي ثم الصالحي الحنبلي، الإمام الفقيه الأصولي النحوي الفرضي المحدث المقرئ، توفي في حمادي الأولى سنة ٥٥٥. ترجمته في الضوء اللامع: ٥/٥٢، الجوهر المنضد: ٩٩-١٠١، الدرر المنضد: ٣٤٠/٢-٣٨٣، شذرات الذهب: ٧/٠٤٠، البدر الطالع: ٣٤٠/١.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن زيد، تقي الدين الجُرَاعي الحنبلي، الإمام العلامة الفقيه القاضي، توفي سنة ٨٨٣. ترحمنـه في شذرات الذهب: ٣٣٨/-٣٣٧/٧.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، قاضي القضاة، برهان الدين أبو إسحاق الراميني المقدسي الحنبلي، صاحب "المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد" وغيره من المؤلفات المفيدة، توفي

مجانبا لهم في الباطن.

وهنهم: شيخنا وصاحبنا القاضي وجيه الدين أسعد (١) بن مُنَجَّى التَّنُوخي، كـان مجانبا لهم.

ومنهم: صاحبنا وقاضينا أبو الحسن علي (٢) بن مفلح الحنبلي، محانبا لهم مصارما.

ومنهم: سيّدنا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا وشيخ وقته عز الدين بن نصر الله، قاضي القضاة بالديار المصرية، كان مجانبا لهم مصارما.

ومنهم: صاحبنا الشيخ شمس الدين محمد بن حبيب البعلي، كان محانبا لهم محذرا.

في شعبان سنة ٨٨٤. ترحمته في الضوء اللامع: ١٥٢/١، قضاة دمشق: ٣٠٠-٢٠١، الدرر المنضد: ١٥٢/٣٠، شدرات الذهب: ٣٣٨/٧، وانظر أيضا ترحمته في مقدمة الدكتور عبيد الرحمن العثيميين في تحقيقه لكتاب المقصد الأرشد: ٣٥٥٩.

<sup>(</sup>١) أسعد بن علي بن محمد بن محمد بـن المنحّى، وجيه الدين، أبـو المعـالي التنوخي الدمشـقي الحنبلي القاضي، توفي سنة ٨٧١. ترحمتـه في الضـوء اللامع: ٢٧٩/٢، الحوهـر المنضـد: ٢٢، الـدرر المنضـد: ٢٣/٢، شدرات الذهب: ٣١٢/٧.

<sup>(</sup>٢) على بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح، قاضي القضاة، علاء الدين، أبو الحسن المقدسي الصالحي الحنبلي، توفي في صفر سنة ٨٨٠. ترحمته في الضوء اللامع: ١٩٨٥، الحوهر المنضد: ١٠٢، الدرر المنضد: ٣٣٥/٢، شذرات الذهب: ٣٣٥/٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد، عز الدين، أبو البركات الكتاني العسقلاني شم المصري، الفقيه الأصولي النحوي الزاهد الورع، قاضي القضاة بالديار المصرية، وانفرد برئاسة مذهب أحمد بالقاهرة، توفي في شهر ربيع الآخر سنة ٨٧٦. ترجمته في الضوء اللامع: ١/٥٠١-٨، الجوهر المنضد: ٦/ ٢٠١٨- ٢٠٩، الدرر المنضد: ٢/ ٢٠١٨- ٢٦٩، شذرات الذهب: ٣٢٢-٣٢١/٧.

<sup>(</sup>٤) محمد بن حبيب البعلي، الشيخ الفقيه الذكي المحصل، شمس الدين أبو عبد الله البعلي الحبلي، له معرفة حسنة بالفقه والنحو، ولم أقف على سنة وفاته. ترحمته في الجوهر المنضد: ١٥٣، ولم أقف على المصادر الأخرى في ترحمته.

/ومنهم: صاحبنا الشيخ الكبير الفقيه شمس الدين بن البطوقي (١) البعلي، كان ١/١٠٧ مجانبا لهم.

ومنهم: صاحبنا الشيخ الفقيه شمس الدين (٢) الخطيب المَرْدَاوي، محانبا لهم. ومنهم: شيخنا وصاحبنا الشيخ شمس الدين محمد (٣) اللَّوْلُؤي الحنبلي، كان محانبا لهم واقعا فيهم.

ومنهم: شيخنا الشيخ شهاب الدين المصري، كان محانبا لهم واقعا فيهم محذرا منهم.

ومنهم: صاحبنا الشيخ الفقيه المفنّن جمال الدين يوسف (٥) بن محمد المَرْدَاوي، محانبا لهم مصارما واقعا.

<sup>(</sup>١) هكذا "البطوقي" في الأصل، وفي الحوهر المنضد "الطُّوفي"، واسمه محمد صاحب شــمس الدين، توفي ببعليك سنة ٨٧٢. ترجمته في الحوهر المنضد: ١٤١ مختصرا.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الخطيب المرداوي، صاحب شمس الدين، الفقيه الزكي المحصل، قال المؤلف في الجوهمر المنضد: "وأفتى وبرع وحصل ورحل إلى الشام، ... ثم رحل إلى الصالحية وهو الآن يقرئ بالمدرسة" الجوهر المنضد: ٩٥١، ولم أقف على ترجمته في المصادر الأحرى.

<sup>(</sup>٣) شمس الدين محمد بن محمد اللؤلؤي، المحدث، ولد سنة ٧٨٤، وتوفي في حدود سنة ٨٧٤. ترجمته في الدرر المنضد: ٦٦٧/٢، شذرات الذهب: ٣١٨/٧.

<sup>(</sup>٤) شهاب الدين أحمد البَهْنَسِي، أحد خلفاء الحكم بالديار المصرية، توفي سنة ٨٧٩. ترجمته في الدرر المنضد: ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) يوسف بن محمد المرداوي، قال المؤلف في الجوهر المنضد: "صاحبنا الشيخ حمال الدين أبو المحاسس يوسف، اشتغل وحصل وبرع وأفتى ودرس، ... توفي سينة ٨٨٣". ترجمته في الضوء اللامع: ٧/٣٣٧، الجوهر المنضد: ١٨٢، الدرر المنضد: ٢٧٧/٢- ١٧٧، شذرات الذهب: ٣٣٦/٧.

وقد رأينا من أصحابنا ورفقائنا، ومن اشتغل معنا أكثر من ألف واحد على مجانبتهم ومصارمتهم والوقوع فيهم، وما تركنا ممن نقدم أكثر ممن ذكرنا (١).

(١) والمؤلف رحمه الله قد قصد بسرد اسماء هؤلاء الأنمة على اختلاف طبقاتهم ملذ زمن أبي الحسن الأشعري إلى عصر المؤلف أن يبين لذا أن العلماء على ممر الزمان والأوقات مجمعون على نم الكلام وأهله، وذلك لأنهم أدركوا خطورة هذا العلم على أبناء الأمة الإسلامية في افساد عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم.

ولذلك فلا غرابة أن نجد أن من باشر علم الكلام قل أن تسلم عقيدته من علامات الاستفهام.

فالمسلمون لم يجهلوا ولم يختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وركونهم إلى اسان أرسطاطاليس، و لما حدث في زمن المأمون دور ترجمة كتب الفلسفة والمنطق نتج عن دراستها فيما يتعلق بالعقائد القول بخلق المقرآن ونفي الرؤية ونفي الصفات وغير ذلك من البدع فامتحن بسبب ذلك علماء السنة وعنبوا وسجنوا، ودور الإمام أحمد بن حنبل في ذلك معروف ومشهور.

والسَّبِ في ذلك كله هو الجهلُّ بلسان العرب الجاري عليه نصوص القرآن والسنة وتخريج ما ورد فيهما على لسان اليونان ومنطق أرسطاطاليس الذي هو في حيز، ولسان العرب في حيز آخر، والقرآن لم ينزل والسنة لم تأت إلا على مصطلح العرب لا على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطلاح.

ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم الأوائل، فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدهرية، فمن أراد الجمع بين علم الأتبياء وبين علم الفلاسفة بذكائه، لابد وأن يخالف هؤلاء هؤلاء ومن كف ومشى خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا، ولم يتحذلق ولم يتعمق فقد ملك طريقة السلف الصالح، وسلم له دينه ويقينه ، نسأل الله السلامة في الدين.

ثم إن هذه البلايا لم يبتل بها المعتزلة بخصوصهم بل ابتلى بها أيضا الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. وأما أبو الحسن الأشعري، وإن كان من المعتزلة في أول حياته إلا أنه قد تاب ورجع عن الاعتزال وأعلن براعته صراحة من المعتزلة ومال بعد ذلك إلى أهل السنة والحديث وسلك طريقة أبي محمد بن كلاب، ومنذ ذلك الوقت بدأ أبو الحسن يدافع عن عقائد السلف ويحارب المعتزلة حتى جعلهم في قمع السمسم. ثم أخيرا فإن الاشعري قد وفق للرجوع إلى مذهب السلف وأعلن بانتسابه إلى الإمام أحمد وأهل الحديث ووقف على مسلكهم ونهج منهجهم وسلك طريقتهم كما صرح بنلك في كتابه "المقالات" و "الإبانة".

ويذلك تبين لنا أن أبا الحسن الأشعري قد استقر في طوره الأخير على مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة.

أما أتباعه الذين بقوا على ما كان عليه في مرحلته الوسطى (وهو مذهبه الكلابي) فليس من الإنصاف أن نحمل خطاهم على نم أبي الحسن الأشعري لا سيما بعد ثبوت توبته ورجوعه إلى مذهب السلف فالتائب من الذنب كمن لا ننب له. والله سبحانه وتعالى أعلم \*\*

\* ومن أراد أن يطلع على تفصيل الكلام في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب "صون المنطق والكلام" للسيوطي.

\* "يحسن للقارئ أن يراجع في هذه المسألة كتاب "بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة" لأبي بكر خليل الموصلي. فهذه لعمرك الدساكر لا العسكر الملفق الذي قد لفقه ابن عساكر بالصدق والكذب الذين لايبلغون خمسين نفسا ممن قد كذب عليهم، ولو نُطَوِّل تراجم هؤلاء كما قد أطال في أولئك لكان هذا الكتاب أكثر من عشر مجلدات، ووالله ثم والله أثم والله! ثم والله! لما تركنا أكثر ممن ذكرنا، ولو ذهبنا نستقصي ونتبع كل من جانبهم من يومهم وإلى الآن لزادوا على عشرة آلاف نفس.

١٠٧/پ

## ولكن أنا أذكر لك كلاما تعلم منه كيفيتهم:

كان أشعري وأتباعه في زمنه لايظهر منهم أحد بين الناس، ولا يقدر أحدهم على إظهار كلمة واحدة مماهم عليه، ثم لما ذهب هو وأصحابه ولا نسب أحدا منهم، فلعله قد تاب حقيقة (١) بل نسأل الله له ولأتباعه المسامحة، وجاء أصحاب أصحابه، وكان ذلك في زمن شيخ الإسلام الأنصاري (٢) كان الواحد والاثنان والثلاثة منهم إذا أرادوا أن يتكلموا بشيء من مذهبهم وما هم عليه اختفوا بذلك بحيث لايراهم أحد بالكلية، فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري وغيره، وهو إمام مقبول عند سائر الطوائف، ومن لم يصدقني ينظر في كتابه "ذم الكلام" يجد ذلك في عدة مواضع منه (٢).

<sup>(</sup>۱) قد صرح المؤلف -رحمه الله- هنا أنه لايسب الأشعري ولا أحدا من أتباعه. وقد أحسن المؤلف هنا، فالسب واللعن ليس من أسلوب الحكيم، بل هو من أسلوب العاجز، وقد يؤدي إلى تنفير الناس عن قبول الحق والاستمرار على الباطل، والمطلوب هو دعوة الناس بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن.

كما أن المؤلف هنا قد أنصف في حق أبي الحسن الأشعري، حيث أنه رحا لأبي الحسن أنه قد تاب حقيقة عما كان عليه، ولم يفعل ذلك تمويها وتلبيسا على الناس، وهذا الذي نعتقده وهو الحق، ومن درس أحوال أبي الحسن الأشعري بعد توبته بإنصاف سيتضح له صحة ما قلناه.

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب "ذم الكلام".

<sup>(</sup>٣) انظر ذم الكلام: ٣/٦-٦ ورقة ١/١٢٧، ١٢٩-١.

ثم لما كان بعد ذلك بمدة في زمن الخطيب البغدادي وغيره ظهروا بذلك بعض الظهور، فقويت الشوكة عليهم ولُعِنوا على المنابر. ونفي جماعة منهم (١) ثم بعد ذلك بمدة /في زمن ابن الحوزي، وأبي الخطّاب (٢) وغيرهم ظهروا بذلك وأبرزوه، وقويت شوكتهم، وكانوا يقومون به ويقعون تارة لهم وتارة عليهم، ثم في زمن ابن عساكر وغيره ظهروا وبرزوا أكثر من ذلك، وصاروا تارة يظهرون ويترحّون وتارة يظهر عليهم، ثم في زمن الشيخ تقي الدين (٢) بن تيمية ترجّح أمرهم وظهروا غاية الظهور، ولكن كان يقاومهم (٤) هو وأصحابه إلا أن الظّفر في الظاهر مع أولئك. ثم بعد ذلك عمّ الخطب والبلوى بذلك فصار ماهم عليه هو الظاهر وصريح السنة، وما عليه السلف هو الخفي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن قد دنا الوقت ولا يصلح لهذا الزمان أن يكون الأمر إلا كذلك.

LAIN

وقد قلت لبعض شيوخنا في ذلك وكلّمته فيه، فقال: يا ولدي أليس قــد ورد: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق" ، والطائفة للتقليل فدلّ على أن معظم الناس يكونون على غير الحق، فصدقته وأذعنت كذلك وسلّمت.

<sup>(</sup>۱) وكمان ذلك في دولة السلطان طغرلبك، ووزارة أبسي نصسر منصور بسن محمد الكُنْـدُرِي، وقــد لعن الأشاعرة على المنابر ونفي حماعــة منهــم. انظـر تفصيـل ذلك في التبيبن: ١٠٨، وطبقـات الشافعية للسبكي: ٣٩٣-٣٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني.

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٤) وقد حرى بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الأشاعرة حملات ووقعات، وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة، ولكن الله نصره وأذل أعداءه. انظر تفصيل ذلك في طبقات الحنابلة: ٢٩٤/٢-٢٠١، والدرر الكامنة: ١/٥٥١-١٥، وانظر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية لسعد صادق محمد: ٢٠٧-٢١٦، وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى: ٩٤- شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى: ٩٤-

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام حديث رقم: ٧٣١١، مع الفتح: ٣٠٦/١٣، ومسلم في كتاب الفتن، الإمارة، مع شرح النووي: ٦٠٥/١٣، وأحمد في المسند: ٢٦٩-٣٤/، والترمذي في كتاب الفتن، باب ما حاء في الأئمة المضلين رقم الحديث: ٢٢٢، وابن ماحه في المقدمة: ١/٥-٦، حديث رقم: ١٠ باب اتباع سنة رسول الله ﷺ.

ومما يدل على صحة ما قلته كلام ابن عساكر أنه معترف /أن أكثر الناس في ١٠٨/برزمانه وقبل ذلك على غير ماهم عليه.

قال بعد أن ذكر هؤلاء الناس الذين ذكرهم من أتباعه، ثم قال: "فإن قيل: إن المجمّ الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا يقتدون بالأشعري ولا يقلدونه، ولا يرون مذهبه، ولا يعتقدونه، وهم السواد الأعظم، وسبيلهم السبيل الأقوم.

قيل: لا عبرة بكثرة العوام ولا التفات إلى الجهال الأغتام، وإنما الاعتبار بأرباب العلم، والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم، أولئك في أصحابه أكثر ممن سواهم، ولهم الفضل والتقدم على من عداهم، على أن الله تعالى قال: ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلٌ ﴾ (١) وقال عز من قائل: ﴿ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٢) وقال عز من قائل: ﴿ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٢) وقال عز من قائل: ﴿ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٢) «٣)

ثم ذكر عن الفُضيل "لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تَغْتَرَّنَّ بكثرة الهالكين"(٤).

وهذا الكلام يدل على صحة ما قلنا، وأنهم في ذلك العصر وما قبله كانت الغلبة عليهم، وبعد لم يظهر شأنهم، ولكن نحن في هذا الزمان حيث عمت البلوى بهم، نقول ذلك الذي قاله.

ثم قال: "فمن ذم بعد وقوفه على كتابي هذا حزب الأشعري فهو مفتر كذاب عليه ما على المفتري"(٥).

قلت: "ومن اتبّعهم بعد وقوفه على كتابي هذا فهو ضال معاند.

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في النبيين: ٣٣١، وذكره النووي في النبيان في آداب حملة القرآن: ص ١١٥، تحقيق بشير محمد عيون.

<sup>(</sup>٥) التبيين: ٣٣١.

ثم ذكر أنه وقف على سؤال وهو "ما تقول السادة الجلة الأئمة الفقهاء -أحسن الله توفيقهم- في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعري وتكفيرهم، ما الذي يجب عليهم في هذا القول؟ أفتونا في ذلك منعمين".

أثم ذكر حواب محمد (١) بن علي الدَّامَغَاني: "أن كل من أقدم على لعن فرقة من المسلمين، وتكفيرهم، فقد ابتدع وارتكب ما لايجوز الإقدام عليه، وعلى ناظر الأمور (٢) الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدع به هو وأمثاله (٣) (٤).

1/1.9

وهذا يدل على عدم قوة شوكتهم حينئذ كما ذكرنا، والمحيب منهم، فلا عبرة بقوله ولا فتواه.

ثم ذكر جواب إبراهيم بن على الفيروزابادي: "أنهم أعيان السنة ونُصّار الشريعة، انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية، والرافضة، وغيرهم، فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة، ويجب (٢) على الناظر تأديبهم "(٧).

<sup>(</sup>١) محمد بن علي بن محمد بن حسن، أبو عبد الله الدامغاني الحنفي، مفتي العراق، وقاضي القضاة، وكان نظير القاضي أبي يوسف في زمانه، توفي في رجب سنة ٤٧٨. ترجمته في تــاريخ بغـداد: ٣/٩/١، الأنساب: ٢/٢٤)، المنتظم: ٢٠/١٠٦-٢٥٦، العبر: ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "وعلى الناظر في الأمور أعز الله أنصاره".

<sup>(</sup>٣) في التبيين: " بما يرتدع هو وأمثاله عن ارتكاب مثله".

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيين: ٣٣٢.

<sup>(°)</sup> سبقت ترجمته ص: ۲۲۲.

<sup>(</sup>٦) وحاء في التبيين هكذا: "وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وحسب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد".

<sup>(</sup>٧) انظر التبيين: ٣٣٢.

وبعده حواب محمد (١) بن أحمد الشاشي كذلك، ثم أثنى على هؤلاء الثلاثية (٢) وثلاثتهم أشاعرة لا عبرة بقولهم.

ثم قال: "فإن قيل: غاية ما تمدحون به أبا الحسن أن تثبتوا أنه متكلم، وأنه من أرباب الجدل (٢)، ولا فخر في ذلك عند العلماء من أصحاب ألسنن والاتباع، لأنهم يرون أن من تشاغل بذلك من أهل الابتداع، وقد حفظ عن غير واحد من علماء الإسلام (٥) ذم الكلام، ولو لم يذمهم غير الشافعي (١) لكفي، فإنه قد بالغ في ذمهم وأوضح حالهم وشفي، وأنتم تنتسبون إلى مذهبه، فهلا اقتديتم في ذلك به "ا (٧).

ئـم أحمد يسوق ما روي في ذم الكلام بأ سانيده ويباشر نحموه بعمده، فذكر ما روى عن الشعبي : "من طلم

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ٣٣٢-٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "وتدلونا على أنه بالمعرفة برسوم الجدل متوسم".

<sup>(</sup>٤) في التبيين: "من ذوي التسنن والاتباع".

<sup>(</sup>٥) في التبيين: "عيب المتكلمين وذم الكلام".

<sup>(</sup>٦) في التبيين: "غير الشافعي رحمه الله".

<sup>(</sup>٧) انظر: التبيين: ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٨) عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، أبو عمرو الهُمْدَاني ثم الشعبي، ثقة مشهور فقيه فاضل، تـوفي سـنة
 ١٠٤. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٢٧/١٢، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨١، تذكرة الحفاظ: ٧٤/١ السـير:
 ٢٩٤/٤ - ٢٩٩٣.

تزندق"(١) أثم ذكر ذلك عن أبي يوسف (٢) ثم ذكره عن مالك (٣) ثم أجاب عنه بأن المراد والله أعلم بالكلام كلام أهل البدع، فإن في عصرهم إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع، فإن في عصرهم إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع، فأما أهل السنة فقل من كان يدخل فيه، فأما حين اضطر إلى الدخول فيه فلا"(٥). قال هذا وجه الحواب ذكره البيهقي (٢).

۱۰۹/ر

وانظر إلى هذا الحواب الذي لايساوي شيئا، فإن الذم إنما هـو لنفـس الكـلام لا لمن يتعلمه فحقق ذلك (٢).

ثم ذكر هـو حوابا آخر له وهـو أن المراد الاقتصار على علـم الكـلام وتـرك الفقه (٨).

وهذا أفسد من الأول، فإن العلماء نهوا عنه من يعلم الفقه.

ثم ساق عن حاتم الأصم (٩) حكاية كقوله: "من اكتفى بالكلام عن العلم دون

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن عساكر في التبيين: ٣٣٣، وقال: هكذا رواها (أي هذه الرواية) هذا الطبري...، ورواهــا غــيره عن أبي يوسف من قوله وهو أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام المجتهد قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة ١٨٢. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢٦٢/١٤-٢٦٢، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٣٤، تذكرة الحفاظ: ١٩٢١، السير: ٥٣٥-٥٣٩، الجواهر المضية: ٢/٠٢، والأثر عن أبي يوسف أخرجه ابن عدي في الكامل: ٥٣١، والخطيب في شرف أصحاب الحديث: ٥، وابن عساكر في التبين:

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الأثر عن مالك وتخريجه: ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) في التبيين: "فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطروا إليه بعد".

<sup>(</sup>٥) انظر التبيين: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي: ٢٦١/١-٤٦٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: التعليق ص: ٩٤-٥٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: التبيين: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الرحمن، حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي، الزاهد الواعظ الناطق بالحكمة، كان يقال له: لقمان هذه الأمة، توفي سنة ٢٢٥-٢٤١٨. ترجمته في حلية الأولياء: ٥٣٨-٨٣٧، تاريخ بغداد: ٢٤٥-٢٤١٨، وفيات الأعيان: ٢٦٢-٢٠٨، السير: ٤٨٧-٤٨٤/١.

الزهد والفقه تزندق"(١).

ثم ذكر بسنده قول الشافعي: "لأن يُبْتَلَى المرءُ بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام، ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك"(٢).

وقوله: ما تَرَدَّى أحد بالكلام فأفلح"(٣).

وقوله: "من ابْتُلِيَ بالكلام لم يفلح"(٤).

وقوله: "لو علموا ما فيه لفروا منه كما يفرون (٥) من الأسد".

وقوله لمن تكلم: "لا تجاورونا"(٦).

وأحاب عن ذلك أنه إنما أراد كلام أهل البدع المحالف، وأنه إنما أراد بالكلام كلام حفص الفرد وأمثاله من القدرية (٧).

قلت: ليس هذا مراد الشافعي لأنه لو كان مراده دون العلم لحذّر عن أولفك المبتدعة في زمنه، وإنما تكلم في نفس العلم ولم يذكر أشخاصا، ولو كان نفس العلم ممدوحا لما ساغ أن يطلق القول بذمه ويعني أشخاصا مبتدعة.

<sup>(</sup>١) التبيين: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) سبق نحو هذا الأثر وتخريجه: ص: ٥٧، وانظر التبيين: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ٣٣٥، وقد سبق نحو هذا الأثر وتخريجه ص: ٤٧-٤٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ٣٣٦.

<sup>(°)</sup> في الأصل "كما يفروا" وحاء في التبيين "يفر" وكلاهما خطأ، والسذي أثبت من الحلية، والسير، وأصل كلام الشافعي هكذا: "لو علم الناس ما في الكلام والأهواء، لفروا منه كما يفرون من الأسد" وقد سبق تخريج هذا الأثر ص: ٥٦، وانظر التبيين: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) وأخرج ابن عساكر في التبيين: ٣٣٦ عن الربيع قال: "رأيت الشافعي وهبو نبازل من الدرجة وقبوم في المحالس يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال: إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا". وقبد سبق تخريج هذا الأثر ص: ٥٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: التبيين: ٣٣٦-٣٣٧، وانظر أيضا مناقب الشافعي: ٤٥٤/١.

اثم قوى أن المراد بالكلام كلام أهل الأهوية وما يزخرفه أهل البدع دون ما يوضح حقائق الأصول (١).

1/11.

وكلام العلماء كالشافعي، وأحمد وغيرهما، عام مطلق في علم الكلام. ثم ذكر مناظرة الشافعي لحفص الفرد"، وقوله له "كفرت بالله العظيم"".

ثم ذكر خبر الذي الله الشافعي عن أمر من ذلك فزجره، وذكر له مسألة في الطهارة وأنه يحتاج إليها كل يوم خمس مرات .

ثم ذكر استحباب الشافعي ترك الخوض فيه مع معرفته له، وساق من ذلك بعض حكايات (٦)، وليس له فيها كبير حجة.

ثم ذكر حكايات يمدح بها الكلام وأهله (٧)، وكلها هذيانات وأباطيل وزحارف لاعبرة بها.

ولولا أذى التطويل لذكرت نبذة من ذم ذلك عموما وخصوصا ومطلقا ومقيدا عن أثمة الدين مثل مالك، والشافعي، وأحمد، وسفيان وغيرهم، ومثل من تأخر عنهم، ولكن الغيسر قد كفاني ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك فعليه بكتاب شيخ الإسلام الأنصاري في "ذم الكلام"، فإنه كتاب كبير عظيم حليل لا يوجد مثله، وكتابه "الرد على الحهمية" (٨)

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "الفرض" والذي أثبت من التبيين، وقد سبقت ترجمة حفص الفرد ص: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الأثر وتخريجه مع التعليق عليه ص: ٥٥-٥٥، وانظر التبيين: ٣٣٩-٣٤.

 <sup>(</sup>٤) هو المزنى صاحب الشافعي.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيين: ٣٤٢-٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي: ١/٩٥١-٤٦٢، والتبيين: ٣٤٧-٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: التبيين: ٣٤٩-٢٥٧.

 <sup>(</sup>٨) ذكر الدكتور محمد سعيد عبد المحيد الأفغاني في رسالته "عبد الله الأنصاري الهروي "باسم" تكفير الجهمية" وقال: ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري في كتابه "ذم الكلام وأهله".

۱۱۰/ب

فلما ردّ ذلك قال: "ثم الاسترواح /إلى مثل هذا الكلام (بعني ذم الكلام وأهله) (١) صفة الحشوية (٢) الذين لا تحصيل لهم، وكيف يظن بسلف الأمة أنهم لم يسلكوا سبيل النظر وأنهم اتصفوا بالتقليد، حاش (٣) لله أن يكون ذلك وصفهم (٤).

وهذا عين العناد والباطل، فإن باب الصفات موقوف على النقل والتقليد (٥)، لا على الاجتهاد، وكل العلم يسوغ فيها الاجتهاد إلا هذا.

## (٥) صفات الرب جل وعلا تتنوع من حيث ثيوتها إلى نوعين:

النوع الأول: الصفات الشرعية العقلية: وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي، بمعنى أن الله سبحانه وصف نفسه بها، ووصفه بها رسوله على ودلت عليها العقول، وهي أكثر صفات الله تعالى. بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعي والعقلي.

النوع الثاني: الصفات الخبرية، وتسمى النقلية والسمعية: وهي التي لاسبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع، بمعنى أن هذه الصفات لايمكن إثباتها لله حلا وعلا إلا بسالخبر الصادق الذي حاء به الكتباب أو السنة الصحيحة، أما العقول فليس لها درو في إثباتها سوى التصديق بها بعد ثبوتها بطريسق الوحي، وهمي خبرية محضة، بيد أن العقل السليم لايعارض فيها الخبر الصحيح كما هو معروف.

ومن أمثلة هذه الصفات صفة الوجه، واليد، والعين، والاستواء، والنزول، والمجئ، ونحوها.

فهذه الصفات نثبتها كلها ونؤمن بها لور ود المحبر الصادق، ولولا ذلك لأمسكنا عن الكلام في هذه الصفات وغيرها من الصفات لأنها توقيفية، ثم لانخوض فيها بأهوائنا وآرائنا، بل نفوض كيفيتها وحقيقتها إلى الله تعالى لعدم معرفتنا لحقيقة الذات، لأن معرفة حقيقة الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات، فنثبت هذه الصفات ونؤمن بها لأن التوقيف ورد بها، ولكن نثبتها على وجه يلبق بعظمة الله وحلاله بدون تحريف أو تعطيل ودون تكييف وتشبيه، على حد قوله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾. انظر هذا المبحث في الصفات الإلهية للدكتور محمد أمان الحامي: ١٠٧-٩٠، والبيهقي وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بن عطية الغامدي: ١٥٧-٩٠، ومن أراد أن يتوسع في مبحث الأسماء والصفات فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

<sup>(</sup>١) هذا من تفسير المؤلف وليس من كلام ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) الحشو في الكلام الفضل الذي لايعتمد عليه، وكذلك هـو مـن النـاس، وحُشُـوَة النـاس رذالتهـم. لسـان العرب: ١٨٠/١٤.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل "حاش الله" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٤) التبيين: ٢٥٨.

ثم أتى بهذيانه المكرر غير ما مرة وفي غير موضع أنه لما ظهر أهل البدع حرج الأشعري للرد عليهم.

ثم قال في آخر هذيانه: "هذا ما حضرني في مدح الكلام والمتكلمين". . ولقد حضره هذيان غير لائق وأمر غير فائق محالف لما عليه أئمة الإسلام.

ثم قال: "فإن قال بعض الجهال من المبتدعة: لسنا نعرف غير المذاهب الأربعة، فمن أين أتى هذا المذهب الخامس الذي اخترعتموه، ولِمَ رضيتم لأنفسكم بالانتساب إلى الأشعري الذي اتبعتموه، وهلا اقتنعتم بالانتساب إلى الشافعي (٢) فإنه أولى بالانتساب إلى الشافعي (٣) فإنه أولى بالانتساب (٣) إلى غيره، وأحق بالانتماء إليه؟

ثم على دارس الأسماء والصفات أن يركّز على ثلاثة أسس، وكل هذه الأسس الثلاثة يبدل عليها قرآن عظيم:

الأساس الأول: تنزيه الله حل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ﴿ لِيس كمثله شيء ﴾ الشورى الآية: ١١، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لُهُ كَفُوا أَحَدُ ﴾ الإخلاص الآية: ٤٤ ﴿ فَلَا تَصْرِبُوا لَلْهُ الأَمْثَالُ ﴾ النحل الآية: ٤٤.

الأساس الثاني: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لايصف الله أعلم بالله صن الله ﴿ أأنسم أعلم أم الله ﴾ البقرة الآية: ١٤٠، والإيمان بما وصفه به رسوله ﷺ لأنه لايصف الله بعد الله أعلم بالله من رسوله ﷺ الذي قال في حقه ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ النجم الآية: ٣.

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، قال تعالى: ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ﴾ طه الآية: ١١٠، انظر هذا المبحث في منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للثيخ الشنقطي: ص ٨-٨٠.

<sup>(</sup>١) التبيين: ٥٩٣.

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "الإمام الألمعي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي".

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "بالانتساب إليه ممن سواه".

<sup>(</sup>٤) في التبيين: "إلى مذهبه ممن عداه".

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيين: ٥٩٩.

قال: "قلنا هذا قول عرى عن الصدق، وقائله بعيد عن الحق، فمن ذا الذي حصر المذاهب بالعدد الذي حصرتم؟ ومن يصحح لكم من قولكم ما ذكرتم؟ بل المذاهب كثيرة (١) لاتنحصر بهذا العدد الذي عددتم" (٢).

فقد اعترف بأنهم أحدثوا مذهبا خامسا.

ثم أخذ يذكر ثبوت مذهب الليث (٣) بن سعد وغيره، ثم قال بعد ذلك "ولسنا نسلم أن أبا الحسن /اخترع مذهبا خامسا، وإنما (٤) أقام مذاهب السنة "(٥).

 $^{\prime}$  y y y

وهذا عين التناقض، وكأن مذاهب السنة في زمن أحمد، والشافعي، كانت قد ماتت حتى أحياها هو بعدهما.

ثم ذكر هذيانا من أنه أوضح من مذاهبهم ما كان ملتبسا، وحدد من معالم الشريعة ما أصبح بتكذيب من اعتدى منظمسا.

ثم ذكر أنهم لايقلدونه وإنما يعتمدون على ما صار إليه من التوحيد القيام الأدلة على صحته لا لمحرد التقلييد (٦).

<sup>(</sup>١) في التبيين "أكثرها".

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٣٥٩-٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) الليث بن سعد بن عيدالرحمن، الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، توفي في شعبان سنة ١٧٥. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣/١٣ وما بعدها، وفيات الأعيان: ١٢٧/٤-١٣٢١، تذكرة الحفاظ: ٢٢٦/٢٢٤/١، السير: ١٣٦١/٨

 <sup>(</sup>٤) في التبيين: "وإنما أقام من مذاهب أهل السنة ما صار عند المبتدعة دارساً".

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيين: ٣٦٠-٣٦١.

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين ٢٦٢٠

وما هذا الافتراء! فإن التأويل الذي ذهب إليه لم يرد به كتاب ولا سنة (١). ثم ذكر أن الأشعري على منهاج الأئمة.

وكذب في ذلك.

وأنه ليس على من انتسب إليه في العقيدة جناح.

و كذب.

وأنه لايرجى لمن تبرأ من عقيدته الصحيحة فلاح .

وقد كذب وافترى في ذلك غاية الافتراء.

ثم ذكر الافتخار بالانتساب إليه، وأنه لايضر التشنيع، واحتجّ بقول الشافعي:

إن كان رَفْضاً حبُّ آلِ محمد \* فلْيَشْهد الثقلان أني رافضي

وأنشد قصيدة فيها افتراء وبهتان ، وفي آخرها:

(²) ......\* فليشهد الثقلان أني أشعري \*

وذكر أنه قيل لبعضهم: إنك أشعري، فقال: يالها من نعمة لو صحت (٥). قلت: فقد صححناها له.

ثم رجع إلى الكلام مع الأهوازي<sup>(٦)</sup> فقال: "فأما ما ذكره ذو المعايب والمخازي أبو على الحسن بن على /الأهوازي".

أقول: "وما اطلعنا عليه بعيب ولا سمعناه عنه، وله افتراء من ابن عساكر.

hi

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق ص: ١٦٢٠١٤٥،٨٤-١٦٧-١

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيين: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) التبيين: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته: ص ٢-١.

قال: "فمما لايعرج عليه لبيب ولا يرعيه سمعه مصيب".

قد رأينا عرج عليه حماعة من الأئمة وأوعاه سمعه، منهم القاضي أبو الحسين (١) ابن الفرَّاء، وغيره من أعيان العلماء، فقد رأيت على كتاب هذا الرحل سماعات لأكثر من مائة نفس من أعيان العلماء.

قال: "لأنه رجل قد تبيَّنت عداوتُه".

وهو صادق.

قال: "لأهل الحق"(٢).

وهو كاذب.

قال: "وشنآنه، ويكفيه من كتابه ترجمته وعنوانه".

كأنه يريد حين سماه مثالب بن أبي بشر.

ثم قال: "ولو كان من ذوي الديانات لم يتفرغ لذكر المثالب، ولو أنه من أولى المروءات لاستحيى من تتبع المعايب".

هذا من تمام الدين وليس في الدين محاباة، ويحب على الإنسان الإخبار بحال أهل البدع.

قال: "ولو لاأنه وحدها كثيرة في نفسه لما اختلقها لمن ليس هو من أبناء حنسه"(٣).

إنما يذم الإنسان من خالفه وضادد ما هو عليه، لا مِن كانت صفاته موجودة فيه. ثم ذكر قصة أعرابي سمع آخر يعيب رجلا، فقال: استدل على كثرة عيوبك

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته: ص ۲۲۷–۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٦٤.

بكثرة ذكرك للناس<sup>(١)</sup>.

وذكر أبياتا (٢)، ثم أخذ يذم الأهوازي، وقال: "ولو لا أن الأمر صار منعكسا، والحق عند الجهال [عاد] مندرسا، لما كان أعجمي من أهل الأهواز لايفرق يبن الحقيقة (٤) والمجاز، ولا يعرف ما معنى الإيجاز ينزل الرؤوس بمنزلة الأعجاز "(٥).

وما هذا السجع الفالت الذي ليس عليه طَلاَوة ولا حلاوة، وقد كذب على هذا الرجل، والله! لقد فحصت عنه فوجدته من أعيان العلماء العاملين.

/قال: "ويحمل الجهال والسفهاء على أن يذموا الفقهاء والعلماء"(٦)

هذا هو عين الافتراء، فإن الأشعري ليس بفقيه، ولايعد من الفقهاء، ولا يعرف له كلام في الفقه، وقد نص الشافعي على أنه لو أوصى بكتب العلم لم تدخل كتب الكلام

11

<sup>(</sup>١) جاء في التبيين هكذا "عن العتبي قال: سمعت أعرابيا من تنوخ يقول لآخر وسمعه يعيب قوما: قد استدللت على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك الناس، فإن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها".

<sup>(</sup>٢) حاء في التبيين هكذا "ثم أنشده:

وأحرأ ما رأيت بظهر غيب \* على ذكر العيوب ذوو العيوب.

<sup>(</sup>٣) سقط قوله "عاد" من الأصل والذي أثبت من التبيين.

 <sup>(</sup>٤) عرف الأصوليون الحقيقة بأنها هي اللفظ المستعمل فيما وضع له.

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. انظر أصول السرحسي: ١٧٠/١، وروضة الناظرين لابن قدامة: ١٨٢/١، والوجيز في أصول الفقه للدكتـور عبد الكريم زيدان: ٣٣١–٣٣٢.

وقد اختلف العلماء في إثبات المجاز في القرآن الكريم وفي اللغة، وهو مبحث عند الأصولين أعرضت عن خدم وقد اختلف العلماء في إثبات المجاز في القرآن الكريم وفي اللغة، وهو مبحث عند الأصولين أعرضت عن ذكره، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام قيم حول هذا الموضوع في كتابه "الإيمان ص: ٨٨-٨٨ فلمرجع إليه.

ولكن البلايا كل البلايا ادعاء المجاز في صفات الله حل وعلا الذي به توصل المعطلون إلى نفسي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه ﷺ بدعوى أنها مجاز، كقولهم في "استوى" استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. نسأل الله السلامة والعافية.

<sup>(</sup>٥) التبيين: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) التبيين: ٣٦٥.

لأنها ليست من العلم (١). فكذلك المتكلم لايعد من العلماء.

ثم أخذ في ذمه وأنه لولا قلة العلماء لما أهمل<sup>(٢)</sup> كشف أمره.

قلت: بل كان العلماء على ماكان عليه في زمنه وبعده إلا الشذوذ.

ثم أخذ يفرق بينه وبين الأشعري، وأن فضله عليه كفضل البدر على سُهيَّل (٣)، قال: "ومتى كان خُوز (٤) الأهواز يعيبون عرب البصرة".

فانظر هذا الهذيان، فإن العلم والدين لايتقيد بناس ولا بلد، وكذلك الفضل والدين، كم من عبد ردئ الأصل فاق أبناء ملوك في العلم والدين والخير.

قال: "ولا شك أن الأهواز (٢) من حملة البلاد (٢) التي فتحها (٨) أبو موسى حد هذا الإمام، وكذلك أصبهان (٩) وغيرها (١٠٠). ثم قال: "إنهم اختلفوا هل فتحها صلحا أو عنوة".

<sup>(</sup>١) ذكره أيضا الذهبي في السير: ٣٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "أهل" والذي أثبت من التبيين. انظر ص: ٣٦٥.

 <sup>(</sup>۳) سهيل: كوكب يمان، قال الأزهري: سهيل كوكب لايرى بخراسان ويرى بالعراق. وقال الليث: بلغنا أن
 سهيلا كان عشارا على طريق اليمن ظلوما فمسحه الله كوكبا. لسان العرب: ١١/٥٥٠. في التبيين "المسهى"

<sup>(</sup>٤) النحُوز: حيل من الناس، أعجمي معرب. لسان العرب: ٣٤٧/٥.

<sup>(</sup>٥) التبيين: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) الأهواز: حمع هَوْرُ وأصله حوز، فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها حملة، وكان اسمها في أيام الفُرس خوزستان، وهي كورة بين البصرة وفارس، وأهل الأهواز معروفون بالبخل والحمق وسقوط النفس، ومن أقام بها سنة نقص عقله، وقد سكنها قوم من الأشراف فانقبلوا إلى طباع أهلها. معجم البلدان: ٣٣٨-٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) في التبيين "البلدان".

<sup>(</sup>٨) في التبيين: "افتتحها".

<sup>(</sup>٩) أصبهان: بفتح الهمزة وكسرها، وهي مدينة عظيمة مشهورة، وهي اسم للإقليسم بأسره، وكانت مدينتها أولاحيًا ثم صارت اليهودية. وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليسم الرابع، ويعرف مدينة أصبهان بشهرستان وبالمدينة. معجم البلدان: ٢٤٧،٢٤٤/١.

<sup>(</sup>١٠) التبيين: ٣٦٥.

قلت: ليس أمن فتحه، فإنه كان بعض الجيش الذين فتحوها، فلا ينسب الفتح فيها إليه.

وأما قوله: "إن أبا موسى جده".

فقد أنكر الأهوازي، وغيره ذلك (٢)

وقوله: "إن سبب عداوته له أن حده فتح بلادهم وأدخل عليهم بلية <sup>(٣)</sup>.

لو كان الأمر كذلك لكان هو سبب النعمة، فإنه يكون أدخل عليهم الإسلام، فكان ينبغي أن يمدحه لايذمه.

ثم قال عن قول الأهوازي: "وعز الطالبون للسنة إلا من أدركه الله بالعصمة وخصّه بالتوفيق /وقليل ماهم"(٤).

قال: "فكيف يستقيم له ذلك وهو يزعم أن الجم الغفير على مثل مذهبه واليسير من عداهم"(٥).

لاتناقض في قول الأهوازي، فإن أهل الضلال أكثر من أهل السنة بالنسبة إلى الكفرة وسائر طوائف البدع، ثم كان من يدعي السنة أصحاب الأشعري يزعمون أنهم منهم فهم فيهم قليل.

قال: وأما قوله: "إن الله لا يتعلى الأرض من قائل عليم وعالم حكيم يقول الحق ويدفع الباطل ولا يدع لذي بدعة قولا يعلو ولا أمرا يسمو"(٦).

117

<sup>(</sup>١) أي أن أبا الحسن ليس هو الذي افتتح هذه البلاد فلا ينسب الفتح إليه.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق: ص ١٠١-١٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر التبيين: ٣٦٦-٣٦٦.

 <sup>(</sup>٤) التبيين: ٣٦٦، وقد نقل المؤلف قبول الأهوازي بسنده إليه في كشف الغطاء. انظر كشف الغطاء:
 ورقة ١/٢.

<sup>(</sup>٥) التبيين: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) التبيين: ٣٦٦، وكشف الغطاء: ورقة ٢/١-٢.

قال: "فقد صدق، ولكن ليس هو ممن وصفه بهذه الصفة، إذ الم يتحقق كونـه من أهل العلم ولا من ذوي المعرفة".

فقد صدق في قوله، وأما نفيه عنه العلم والمعرفة فهو افتراء، وقد ذكر غير واحـد من الأعيان عنه العلم والمعرفة.

قال: "ولكن هم العلماء الذين بالغ في ذمهم، وأغرق لفرط جهله وسوء عقده في شتمهم" (٢).

وافترى عليه في هذا.

ثم قال: "وأما قوله: لا معروف أفضل من السنة، ولا منكر أشد من البدعة" (٣). قال: "فانطروا بعين التحقيق إلى مقالة هذا لتعلموا أهو أشد تسننا وأقوى في العلم تمكّنا أم من اشْتَهَرَت (٤) ردودُه على جميع المبتدعة من أصناف الخوارج (٥) وطوائف الشيعة (٢)، وانتشرت تصانيفه في الإبطال لمذاهب المعتزلة وحجج الجهمية، والمحو

<sup>(</sup>١) في الأصل "إذا" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٦٦، وكشف الغطاء: ورقة ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل "اشتهر" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>ه) المخوارج: هم تلك الطائفة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد معركة صفين، واحتمعوا بحروراء ولهم الاتجاه السياسي والآراء الخاصة، التحموا مع الإمام على في معركة النهروان الشهيرة. انظر عنهم وعن آرائهم في مقالات الإسلاميين: ٢١٢-١٦١، والفرق بين الفرق: ٢٤، ٢٢-١٦٧، والملل والنحل: ٢١، ١-١٣٦، وانظر أيضا فرق معاصرة للدكتور غالب العواجي: ٢٥/١-١٢٣.

<sup>(</sup>٦) في التبيين: "المتشيعة" والشيعة: أصل الشيعة هم تلك الطائفة الذين ظهروا بعد معركة صفين حين حرج المحوارج، فظهر في مقابلهم أتباع وأنصار لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بدأت فكرة التشيع تشتد شيئا فضارت الشيعة تطلق على كل من فضل عليا على الخلفاء الراشدين قبله ورأى أن أهل البيت أحق بالخلافة، ثم بعد ذلك أخذ جانب التطرف والغلو بل إلى حد الخروج عن الإسلام فبدأ

لتعلقات المشبهة المحسمة بالحجج السمعية والبراهين العقلية؟"(١).

نظرنا في ذلك فوحدنا الأهوازي من أهل (٢) امن يوم ولد إلى أن مات، ونظرنا في الآخر فرأيناك أنت يا مادحه قد ذكرت أنه كان على مذهب الاعتزال من لدن أن نشأ إلى آخر عمره على الاعتقاد الفاسد والضلال المبين. ثم ذكرت أنه تاب، وأما رده على المعتزلة فذلك أمر ليس للإسلام فيه كبير مصلحة، وقولهم مردود بغير قوله (٢).

1118

وأما قوله: "إنه رد بالحجج السمعية".

هذا أمر لم يكن الأشعري يحذوه، وباب لم يدخل فيه، فإن الأحاديث لم يكن له فيها كبير مجال، وأكثر ما فيه أنه كان متكلما.

قال: "فإن اعتقد أن الرد على أصحاب البدع بدعة فقسد تحقسق كل ذي لب تسميتي إيساه فرعَة وأعَده ، وإن اعتقد أن البدعسة اعتقاد

الرفض، فأخذ هؤلاء يظهرون الشر فيسبون الصحابة ويكفرونهم ويتبرؤون منهم ولم يستثنوا منهم إلا القليل. انظر عنهم وعن آرائهم في مقالات الإسلاميين: ١/٥٥-١٦٦، والفرق بيسن الفرق: ٢١، ٢٩-٧٢، والملل والنحل: ١٤٤/١، وانظر أيضا فرق معاصرة: ١/١٣١/١.

<sup>(</sup>١) التبيين: ٣٦٦-٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل "من أهل من يوم..." فلا شك أنه قد سقطت هنا كلمة، ولعل مراد المؤلف أنه من أهل الحديث، أو أهل العلم، أو أهل السنة.

<sup>(</sup>٣) هذا رأى المؤلف، ولكننا نرى كثيرا من أثمة الإسلام يهتمون بالردود على المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، ولا يتركونهم يلعبون بالدين كما يشاؤون، من هؤلاء العلماء الأشعري، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كان له من موافقة مذهب السنة والحديث... وله من الردود على المعتزلة، والقدرية، والرافضة، والجهمية، وبيان تناقضهم ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويعرف له حقه وقدره...

ثم قال: "قالراد على أهل البدع مجاهد.. والجهاد عمل مشكور لصحابه... ووجه شكره نصره للسنة والدين، فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه" مجموع الفتاوى: ١٢/٤-١٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل "إيا" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(°)</sup> يقال: قرع الرأس وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر، والقرع أيضا الأرض ذات الكلاً لا نبسات فيها، وابن عساكر هنا قد شبه أبا علي الأهوازي بالقرع، فالأرض التي لاتنبست فيهما النبسات لاينتفع النماس بهما، فكذلك الأهوازي في رأى ابن عساكر.

التنزيه (١) والتوحيد، والسنة القول بالتشبيه والميل إلى التقليد، فبئس ما اعتقد وويل لـه مما تقلد" (٢).

ياليت شعري أي تنزيه وتوحيد أثبت الأشعري، فإن مذهبه التأويل والتمويه على (٣) النفي .

وأما ذكره التشبيه فإثبات ما وصف الله به نفسه أو رسوله من غير تأويل ليس فيه تشبيه، نص على ذلك أئمة الإسلام مثل مالك، وأحمد، والشافعي وغيرهم ... وأما قوله: "والميل إلى التقليبد".

فإن باب الصفات هو باب تقليد لا احتهاد، ومن احتهاد فيه و ترك النقل فقد أخطأ وابتدع.

قال: "وإن كان يبدع الأشعري (٥) في بعض المسائل (٦) الليذكر ما ابتدع فيه ١١٣/د حتى نسمع ما عنده".

وها أنا أذكر لك مما ابتدع فيه، قوله: "الاستواء" بمعنى الاستيلاء الذي ليس هو معروف في كلام العرب ولا غيرهم، وإنما هو مجرد كلام من ذات أنفسه خالف به ما قاله الأئمة وما عليه الفطرة ومعرفة العرب.

<sup>(</sup>١) اعتقاد التنزيه وحده لايكفي فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ مع نفي التشبيه.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) سيأتي التعليق على هذا القول في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٤) انظر أقوال أئمة السلف في إثبات الصفات في احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قبم الجوزية.

 <sup>(</sup>٥) في التبيين "الأشعري رحمه الله".

<sup>(</sup>٦) في التبيين "المسائل الأقلة".

وقوله: "اليد" القدرة، فإن ذلك كلام من عنده وتأويل اخترعه لا برهان عليه وغير ذلك من التأويلات التي لم يرد بها كتاب ولا سنة، فعطل وزعم أنه يفر من التشييه (١).

ثم قال: "وأما قوله (يعني الأهوازي) وقد تفضل الله وأظهر لكل طائفة من المبتدعة ما نفر عنهم قلوب العامة"(٢).

(۱) قد ثبت رحوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف ويقول بإثبات الصفات العبرية على الوحه اللائق بمحلال الله وعظمته، وهذه التأويلات التي ذكرها المؤلف إن ثبتت عن أبي الحسن فإنما قالها قبل رحوعه إلى مذهب السلف وهو في مرحلته الثانية، بيد أننا لم نحد في مؤلفات أبي الحسن التي وصلت إلينا ذكر التأويل في باب الصفات، فمن تلك المؤلفات كتاب "اللمع" وقد أعرض أبو الحسن في هذا الكتاب عن الكلام في الصفات الخبرية إعراضا تاما. و"رسالته إلى أهل التغر بباب الأبواب" فقد أثبت فيها أبو الحسن الصفات الخبرية وبين أن إثبات الصفات لايقتضي مشابهة المحلوق بالخالق، وكتاب "مقالات الإسلاميين" فقد ذكر الأشعري فيه حملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث ثم بين أن ذلك هو معتقده، شم كتابه "الإبانة" المشهور فقد أحاد الأشعري فيه وأفاد، وصرّح فيه بانتسابه إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة، فأين تأويل أبي الحسن في باب الصفات إذاً؟ ولم أعلم حسب قلة اطلاعي- أن للأشعري مؤلفات ألفها في نقض مذهبه في الإثبات.

وكان الأولى للمؤلف رحمه الله أن يوحه هذه التأويلات للأشاعرة الذين يدّعون انتسابهم إلى الأشعري ، وليس للأشعري ﴿ ولا تزروازرة وزر أخرى ﴾ والله الهادي إلى سواء السبيل.

يقول ابن القيم في نونيته: ٢١٥/١ ومعه شرح محمد حليل هراس.

والأشعري يقول تفسير استوى \* بحقيقة استولى من البهتان

هو قول أهل الاعتزال وقول \* أتباع لمجهم وهو ذو بطلان

في كتبه قد قال ذا من موجز \* وإبانة ومقالة ببيان

وقال في موضع آخر من نونيته: ٢١٩/١.

وكذا على الأشعري فإنه \* في كتبه قد حاء بالتبيان

من موجز وإبانة ومقالة \* ورسائل للثعر ذات بيان

وأتى بتقرير استواء الرب فو \* ق العرش بالإيضاح والبرهان

وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير \* فانظر كتبه بعيان

(٢) التبيين: ٣٦٧، وكشف الغطاء ورقة: ٢/٢.

قال: "فأنعموا النظر في مقاله لتعلموا أن كلامه كلام من لايخاف هول يوم الطامة، فياليت شعري ما الذي تنفر منه القلوب عنهم، أم ماذا ينقم أرباب البدع منهم؟"(١).

تنفر من التعطيل، وينقم أرباب السنة التأويل والتمويه على التعطيل.

قال: "أغزارة العلم أم رجاحة الفهم؟"

لم يكن ذلك للأشعري، بل للشافعي، وأحمد بن حنبل.

قال: "أم اعتقاد التوحيد والتنزيه أم احتناب القول بالتحسيم (٢) والتشبيه، أم القول بإثبات الصفات، أم تقديس الرب عن الأعضاء (٣) والأدوات؟" (٤).

هذا الكلام المفضي إلى التعطيل المموه به على ذلك، وهو أن ينفر مما أثبت الله لنفسه بالتأويل لزعمه أنه يلزم من كذا أن يكون كذا، وهذا أمر لا مدخل للعقل فيه، فما أثبت الله لنفسه نثبته له، وليس فيه تشبيه، فنحن لانؤول وننفي المثبت بحجة التشبيه، هذا هو العناد والمحالفة، وإذا خرجت من الإثبات إلى التأويل فنفس /ما خرجت إليه ١٨١٤ يلزم فيه ذلك الذي خرجت لأجله، فإنك إذا قلت: اليد القدرة، فيقال لأي شيء قلت فذلك؟، يقول: لئلا نقول بالتشبيه وأنه يلزم من اليد أن تكون كيد الآدمي فوقع التشبيه، فنقول: وهذه القدرة التي ذكرتها كذلك للآدمي قدرة فيلزم أن تكون كقدرة الآدمي،

<sup>(</sup>١) التبيين: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) لفظ التحسيم، والأعضاء، والأدرات، ليس من الألفاظ المعروفة عند السلف، بل هو من الألفاظ المبتدعة والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل سلف هذه الأمة، فلا ينبغي لطالب المحق أن يلتفت إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، لأن هذه الألفاظ لا يجوز نفيها ولا إثباتها إلا بعد التفصيل وتبين مراد قائلها، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من محلف. انظر هذا المبحث في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحه التحفة المهدية فالح بن مهدي: ١٢٦/٢ - ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) النبيين: ٣٦٧.

قال: "وأما قوله: "وبعدهم عن التعليم الثلاث الذي هو أصل الشريعة وقوام الملة".

قال: "فانظروا رحمكم الله إلى هذه العبارة الركيكة والألفاظ المختلة لتعلموا أن هذا الكلام لايصدر إلا عن جهل شديد وفهم (٢) -عن إدراك الصواب بعيد- وفرط لُكْنَة (٣) وعي (٤) وتكذب مَشُوب (٥) بغي، فلو كان قال: وبعدهم عن تعلم ثلاث هن أصل الشريعة أو عن العلوم الثلاثة اللواتي هن أصل الشريعة لكان قد تخلص عن هذه العبارة الرديئة والألفاظ الشنيعة "لى".

فانظر بعين التحقيق إلى هذا الافتراء، كيف بدّل كلامه وأخذ يشنع عليه بما بدّله وغيّره، فإن هذا الرجل قد قال: "وقد تفضل الله وأظهر لكل طائفة من المبتدعة ما ينفر عنهم قلوب العامة وهو بعدهم عن تعليم الثلاث الذي هو أصل الشريعة وقوام الملة: علم آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"(٧).

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذا الكلام في الرسالة التدمرية مع شرحه التحقة المهدية: ٢٥/٢-٦٧.

<sup>(</sup>٢) يقال: أقهم الرجل عنك إذاكرهك. لسان العرب: ٢ ٩٦/١٢.

<sup>(</sup>٣) لَكِنَ لَكَناً ولُكُنةً، واللكنة عجمة في اللسان وعِيّ. لسان العرب: ١١٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) عَبيَ في المنطق عيًا أي حصر، وقال الجوهري العِيّ خلاف البيان. لسان العرب: ٣٩٠/١٣.

 <sup>(</sup>٥) شاب الشيء شوبا خَلَطَه وشُبتُه أَشُوبُه خَلَطْتُه فهو مَشُوبٌ. لسان العرب: ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٦) التبيين: ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٧) وقد روى المؤلف هذا الكلام في كشف الغطاء ورقة: ٢/٢ بسنده إلى الأهوازي، وجاء في كشف الغطاء
 هكذا" وقد تفضل الله عزوجل وأظهر لكل طائفة من المبتدعة ما نفر عنهم قلوب العامة ويبعدهم عن العلم
 والتعليم الذي هو أصل الشريعة وقوام الملة: علم آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة".

يعني أن الذي ينفر عنهم قلوب العامة بعدهم عن هذه الثلاث، /فسبب النفرة بعدهم عن هذه الثلاث وتعليمها، وهذا كلام في غاية ما يكون من الحسن والبلاغة، وكأنه والله! ما فهمه ولا حام حوله، وإنما بدّله وفهمه على غير مراده، ثم أخذ يرد عليه بما صحّفه وبدّله، وهذا عين الجهل والافتراء، فقطع كلامه المرتبط بعضه ببعض وجعله شطرين، وحمل كل شطر على معنى وجعل الثاني كلاما غير مستقيم، فأين العلم وأين الحفظ المنسوب إليه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون!

۱۱٤/ر

قال: "وأما دعواه أن الأشعري كان بهذه الصفة، وأنه لم يكن من أهل العلم والمعرفة، وكذلك حميع نظرائه من المتكلمين" .

فقول مثله من الأوقاح الكذابين الذين لايستحيون مما فعلوا ولا يبالون ما قالوا ولا ما تقوّلوا". قال: "وليس مثاله في دعواه هذه التي وهت واعتلت إلا كما قيل فسي المثل: رَمَّنِي بِدَائِها وانسَلَّت "، فإنه هو الذي هذه صفته، ومن تأمل حاله تبينت له معرفته، ومن وقف على خطه عرف قلة تحصيله وضبطه"، قال: "فقل تصنيف له صنّفه في الحديث وأتقنه إلا وحد الخطأ فيه لمن تأمله وتبيّنه، فلا يخلو كتاب له من خطأ ووهم وتحريف في متن أو تصحيف في اسم "(٢).

وقد اعترف هنا بأنه مصنف في الحديث وغيره،وفي مواضع كثيرة رماه بـالجهل الكلي، وهذا عين التناقض والافتراء، وما ذكره عن تصانيفه هنا فأمر مفترى أيضا، فـإني قد أكثرت الفحص عنه، فما وحدت لشيء من ذلك من كل مـا نسـبه إليـه /أو قالـه فيـه حقيقة، بل هو أمر مخترع وقول مفترى مزور، حمله عليه الهوى والتعصب.

تم قال: "أما علم الفقه فكان عارياً منه بعيدا من كل وجه عنه".

<sup>(</sup>١) التبيين: ٣٦٧-٣٦٨، وانظر كشف الغطاء: ورقة ١/١٣.

<sup>(</sup>٢) هذا المثل يضرب لمن يعير بعيبه غيره. انظر المستقصى في أمثال العرب للزمخشري: ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٦٨. (٤) فى التبيين " عرياً "

ولو استحيى ما تكلم بذلك، فإنه هو (١) وإمامه كذلك، لم ينقل له في باب من أبواب الفقه كلام ولا في مسألة.

قال: "خاليا عن علم العربية جاهلا بالعلوم الأدبية".

وهذا عين الافتراء، فإن هذا الرجل معروف بالنحو والإقراء مشهور بذلك.

ثم ذكر عن بعضهم أنه اعترف بأنه لايعرف النحو (٢)، وأن كل ما صنفه في الحديث يستحق عند أهل المعرفة المحو (٣).

وهذا عين الحهل والخطأ لمن يوجب إزالة أحاديث الرسول.

قال: "وإنما كان قد سمع قطعة كبيرة من الحديث، فكان يجمع منها ما كان ظاهره مقويا لعقده الخبيث، وكان فيما يجمعه بعيدا من التوفيق، قليل التثقيف لما يورده منه والتحقيق".

وأما نحن فقد تحرينا فوحدناه أقرب إلى الصواب منه ومن سجعه البارد الركيك.

قال: "غير أنه كان عالما بالقراءات مكثراً فيها للروايات، على أنه قد كذب في بعض ما كان يقرئ به

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في السير: ١٠/٥٥، "قال ابنه القاسم... تفقه في حداثته على حمال الإسلام أبسي الحسن السلمي وغيره، ... وعلق مسائل من الحلاف عن أبي سعيد بن أبي صالح الكرماني ببغداد، ولازم الدرس والتفقه بالنظامية ببغداد، وصنف وجمع فأحسن".

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في السير: ١٣/١٨ في وصف أبي على الأهوازي "... صاحب حديث ورحلة وإكثار، وليس بالمتقن له، ولا المجود، بل هو حاطب ليل".

<sup>(</sup>٤) في الأصل "مكثر" والذي أثبت من التبيين.

(۱)<sub>۱۱</sub>(۲) ویرویه .

وكلامه هذا كله بالتعصب والهوى وزيّنه بذلك بالزور والبهتان لأحل الهوى والتعصب، فلا يقبل قوله فيه، ووالله! أوكان قد مدح الأشعري، لقد كان ذكره فيمن عرصه ومدح، وكان زاد فيه على حدّه، فإنا لله وإنا إليه راجعون! فيمن يعدّ من الحفاظ وأهل الحديث، كيف يتكلم في /الناس بالزور والبهتان لأجل الهوى ١١٥٥/د والتعصب (٣)

وقد أخطأ الذهبي وغيره في نقل حرح هذا الرجل من مثل ابن عساكر وأشباهه، فإن حرحهم له إنما هو من باب التعصب والهوى، ومثل ذلك لاينقل، فليعلم ذلك وأنه سالم من كل ما رموه به، فليفحص عنه من له خبرة ويحرر أمره (2).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ١٢/١: "وذكر أحمد بن منصور بن قبيس أن أبا علي لما ظهر منه الإكثار من الروايات في القراءات أتهم، فرحل رشاء بن نظيف، وأبو القاسم بن الفرات، ووصلوا إلى بغداد، وقرزوا على الشيوخ الذين روى عنهم الأهوازي، وحاؤوا بالإحازات، فمضى الأهوازي إليهم وسألهم أن يرووه تلك الخطوط، فأخذها وغير أسماء من سمي ليستر دعواه، فعادت عليه بركة القرآن فلم يفتضح، فعوتب أبو طاهر الواسطي في القراءة على الأهوازي، فقال: أقرأ عليه العلم ولا أصدقه في حرف واحد".
(٢) التبيين: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) القاعدة في الحرح: "أنه يتوقف في قبول القول في الحرح من كان بينه وبين من حرحه عـداوة". انظر: لسان الميزان: ١٦/١.

وقال ابن عساكر: "لم يقبل الشارع شهادة العدو على العدو" التبيين: ٤١٦، فنحن لانقبل كلام ابن عساكر الذا قاله في حق أبي علي الأهوازي بدون مستند ولا دليل على ما قاله، ولكننا نجد أن ابن عساكر في أغلب الأحبان عندما ذكر تجريح الأهوازي ذكر ذلك بالسند إلى غيره ممن عاصر الأهوازي أو من تلامذته كأمثال أبي العباس بن قبيس الفقيه، ورشاء بن نظيف، وأبي طاهر الواسطي المقرئ وغيرهم.

اللهم إن كان ابن عساكر وضع هذه الأخبار مع تركيب الأسانيد للتشنيع على الأهوازي.وهــو أمـر مستبعد فابن عساكر ثقة حافظ ولم يتهم، والله أعلم بحقيقة الأمور. راحع روايات ابن عساكر في تحريح الأهوازي في التبيين: ١٥-٤١٦-.

<sup>(</sup>٤) إذا كان كل من سبق المؤلف -رحمه الله- كأمثال الذهبي، وغيره من أصحاب التراجم، قد الخطؤوا في نقل تجريح الأهوازي، فعلى من نعتمد في ترجمته. نعم وقد ذكر الذهبي أن أبا القاسم النسبب وثقه.

ثم ذكر بسنده إلى أبي محمد (١) الكتّاني أنه قال: "اجتمعت بهبة الله (٢) بن منصور الطبري، فسألني عمن بدمشق من أهل العلم، فذكرت له جماعة منهم الحسن بن على الأهوازي المقرئ، فقال: لو سلم من الروايات في القراءات (٣).

أراد ثلبه بهذه الحكايات وهي مما يدل على فضله، فإنها تدل على أنه من أعيان علماء دمشق، وقول ذاك "لو سلم من الروايات في القراءات" لا يدل على ثلب، فإنا لاندري الترك لأي شيء، وأيضا فإنه قد يكون أخطأ في بعضها، والخطأ لايوحب ذما ولا تركا، فإن مثل البحاري (٤) قد أخطأ.

ثم قال: "فأما المعرفة بعلم التأويل والتفسير فما يرجع منها إلى قليل ولا كثير". أما التأويل فقد صدق، فإن هذا الرجل منكر التــأويل، وأمــا التفسـير فكــان إمامــا فيه، فليعلم ذلك.

السير: ١٥/١٨، وقال: وقال الداني: "أحد القراءات عرضا وسماعا... وكان واسع الرواية حافظا ضابطــا". ثم قال الذهبي معلقا عليه: قلت في نفسي أمور من علوه في القراءات. السير: ١٦/١٨.

رأما الأكثرون فقد اختلفوا في أمر الأهوازي من بين التضعيف والتكذيب، فأبو على الأهوازي على أية حال لم يسلم من الضعف.

قال هادي بن أحمد: "وقد بحثت عن ترجمة الأهـوازي هـذا، وانتهيـت إلى أنـه مقـدوح فـي عدالتـه" أبـو النحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف: ص ٣٧، وانظر مصادر ترجمة الأهوازي في تعليقـي ص: ١-٢ مـن هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد التميمي الدمشقي الكاتب الصوفي، الإمام الحافظ الصدوق محدث دمشق، توفي في حمادي الآخرة سنة ٤٦٦. ترجمته في تذكرة الحفاظ: ١١٧٠/٣-١١٧١، والسير: ٢٤٨/١٨-٢٥٠، شذرات الذهب: ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي المعروف باللالكائي صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، توفي في شهر رمضان سنة ٤١٨. ترجمته في تساريخ بغداد: ١٠/١٤-٧٠-٧٠، تذكرة الحفاظ: ١٠٨٣/٣-١٠٥٠، السير: ١٩/١٧-٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) هو صاحب الصحيح.

قال: "وأما أبو الحسن فقد وصفه العلماء بالعلم وشهدوا له بالمعرفة والفهم، ولـو لم يكن له إلا التفسير (١) لكفاه".

قال: "فأغص الله الأهوازي بريقه وفض فاه، فإنه كان في اعتقاده ســالميا مشـبها مجسما حشويا".

وكذب عليه وافترى، ولكن عنده وعند أمثاله (٢) من المعطلة أن أهل الإثبات محسمة، وهذا عين الفحور والبهتان.

قال: "ومن وقف على كتابه الذي سماه "البيان في شرح عقود أهل الإيمان" /الذي صنفه في أحداديث الصفات (٣) واطلع على ما فيه من الأحاديث الموضوعة والروايات المستنكرة ما فيه من الأحاديث الموضوعة والروايات المستنكرة المدفوعة، والأخبار الواهية الضعيفة، والمعانى المتباينة (٤) السخيفة، كحديث ركوب

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عساكر في التبيين: ١٣٤ أن الأشعري قبال: "وألفنيا كتباب "تفسير القرآن" رددنيا فيه على الحبائي، والبلخي، ما حرفا من تأويله". يقال: إنه في سبعين مجلدا، ويقال: إنه في حمسمائة مجليد. والله أعلم. انظر حاشية التبيين: ١٣٦.

قلت: ومما حاء في تفسيره قوله: "أما بعد فإن أهل الزيغ والتضليل تأولوا القرآن على آرائهم، وفسروه على أهوائهم تفسيرا لم ينزل الله به سلطانا، ولا أوضح به برهانا، ولا رووه عن رسول رب العالمين، ولا عن أهل بيته الطيبين، ولا عن السلف المتقدمين من أصحابه والتابعين، افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهندين، وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل... ومتبعيه... فإنهم قادة الضلال من المعتزلة الجهال..." انظر: التبيين: ١٣٧-١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أبا علي الأهوازي من السالمية، حيث قال: "كان أبو علي الأهوازي الذي صنف مثالب ابن أبي بشر ... هو من السالمية" مجموع الفتاوى: ٢٢٩/٥، والله أعلم. وقد سبق تعريف السالمية في تعليقي ص: ٢.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي: "وصنف كتابا في الصفات لو لم يجمعه لكان خيرا له، فإنه أتى فيه بموضوعات وفضائح..."
 ميزان الاعتدال: ١٢/١ه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل "المتباينة" وفي التبيين "المتنافية".

الجمل (١)، وعرق (٢) الخيل، قضى عليه في اعتقاده بالويل".

قال: "وبعض هذا الكتاب موجود بدمشق بخط يده، فمن أراد الوقوف عليه فليقف ليتحقق سوء معتقده، وما كان منطويا عليه من سوء الاعتقاد هو الذي حمله على ما ذكره في الأشعري"(٢).

وقد كذب عليه وافترى، ونفس ذكر الأحاديث الواردة وحكايتها وإثباتها لا يوجب ذلك له ذما<sup>(٤)</sup>، ويا سبحان الله! القذاة تراها في عين أخيك، والجذع في عينك لا تنظر إليه، فإن ابن عساكر ذكر من الأحاديث الموضوعة والواهية في أماليه، وكتب ما لايمكن حصره، ومن تأمل ذلك بان له.

<sup>(</sup>۱) حديث ركوب الخيل ذكره الأهوازي بإسناد له مرفوعا: "رأيت ربي يوم عرفة بعرفات على جمل عليه إزاران، وهو يقول قد سمحت قد غفرت إلا المظالم، فإذا كانت ليلة المزدلفة لسم يصعد إلى السماء حتى إذا وقفوا عند المشعر..." انظر اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ١٨/١، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة للكتاني: ١٣٩/١، وانظر أيضا ميزان الاعتدال: ١٣/١، حيث ذكره الذهبي بإسناد آخر للأهوازي، وأورده أيضا الذهبي بسنده إلى الأهوازي مرفوعا في السير: ١٦/١٨.

 <sup>(</sup>۲) وحديث عرق الخيل هو: "أن الله تعالى لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراهما حتى عرقت ثم
 خلق نفسه من ذلك العرق". اللالئ المصنوعة: ۲۸/۱، وانظر حاشية السير: ۱۷/۱۸.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٧١-٣٧١.

<sup>(</sup>٤) نعم قد لا يوحب ذلك له ذما إذا لم يعتقد ما فيها كأمثال حديث ركوب الحمل وعرق الحيل، وعلى أية حال فالراوي للحديث الموضوع لا يخلو أمره من حالمين:

إما أن يكون حاهلا بأنه موضوع فهو مقصر في ذلك، والأولى له أن يتثبت ويتحرى من صحة الحديث قبل روايته سواء كان ذلك في باب العقائد أو الأحكام أو الفضائل.

وإما أن يكون عارفا بذلك فيحرم عليه أن يروي شيئا منه، اللهم إلا من أحل الاستشهاد به على عظيم ماجاء به والتعجب منه، والتنفير عنه. انظر الوضع في الحديث. عمر بن حسن فلاته: ٣٢٤-٣٢٣/١.

قال الإمام النووي: "فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ... فهو داخل في هذا الوعيــد مندرج في حملة الكذابين على رسول الله ﷺ شرح صحيح مسلم: ١٧/١، نسأل الله السلامة والعافية.

تُم ذكر أنه يرد عليه فيما قاله في الأشعري وما كذبه بعين الإنصاف<sup>(١)</sup>.

وكذب والله! إنما هو بالهوى والتعصب، لم أر في كلامه شيئا من الإنصاف إلا في موضع واحد.

قال: "أما قوله: إن انتماءه إلى أبي موسى ليس بنافعه في دينه، لأن الأنبياء والصديقين ولدوا الكفار والمنافقين (٢<sub>)n</sub>(٣).

قال: "فلعمري إن محرد الانتساب لاينفع إذا عري المنتسب عن فعل الحير والاكتساب"، قال: "وهذا مما لايدفع، إلا أن الأصل إذا طاب وسما زكى الفرع المنسوب إليه ونمي لاسيما(٢) إذا كان الفرع طيبا في نفســه ممـيزا /بالصفـات الحميـدة ٢١١٦/ب عن أبناء حنسه مشهودا له بالزكاء في نبته (٥) وغرسه، مشهورا بحسن فهمه وصحة حسّه، وقد سبق [ذكر] (١) ما عرف من علم أبي الحسن ودينه، وسلف وصفّه بقوة إيمانه و شدة يقينه" .

> إنما كان معتزليا طول عمره حتى تاب (٨) لادين له ولا مذهب ولا فقه ولا علم (٩) ولا عمل (١٠).

<sup>(</sup>١) قال ابن عساكر: "فمن تأمل ما ذكره بعين الانتقاد تبين له وحمه الكذب فيه والفساد، وأنا بمشيئة الله وحسن معونته أنقض ما ذكره وأوضّح كذبه فيه لمن تأمله بعين الإنصاف". التبيين: ٣٧١. ومراد ابن عساكر والله أعلم أن من تأمل ما كتبه في الرد على الأهـوازي بعيـن الإنصـاف سـيتضح كـذب

الأهوازي في الأشعري.

<sup>(</sup>٢) في كشف الغطاء "ولدوا الكفار وعبدة الأوثان".

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٧١، وكشف الغطاء ورقة: ٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل "سيما" بدون "لا" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل "في نبته" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٦) سقط قوله "ذكر" من الأصل والذي أثبته من التبيين.

<sup>(</sup>٧) التبيين: ٣٧١.

<sup>(</sup>A) انظر: التعليق ص: ۸۲-۸۳.

<sup>(</sup>٩) انظر: التعليق ص: ١٢٥–١٢٦.

<sup>(</sup>١٠) وقد ذكر ابن عساكر وغيره ما يدل على زهد أبي الحسن وتعففه واحتهاده في العبادة. انظر: التبيين: ١٤١-١٤١، وطبقات الشافعية: ١/٢٥٣، وإتحاف السادة المتقين: ١/٥، وانظر أيضا مقدمة عبد الله

ثم احتج بقوله عليه السلام: "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقُهوا"(١).

وهو دليل عليه، لأنه لم يعرف له فقه بالكلية".

واحتج أن صلاح الأب مبشر بصلاح الولد بقصة الكنز الذي كان في الجدار للغلامين في حفظه بصلاح أبيهما بقولم عزوجل: ﴿ وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحاً ﴾ "، وذكر بسنده أنه الجد السابع "".

ثم ذكر حديث أبي سعيد "إن الله ليحفظ المؤمن في ولده، وولد ولده، وجاره، وجاره، وجاره، وجاره، وجاره، وجاره، وجاره، وتسع أدور (٤) حوله" .

<sup>.</sup> شاكر على وسالة إلى أهل النغر لأبي الحسن الأشعري ص: ٢٠، وسيأتي الكلام في هـذا الموضوع عندما يذكر المؤلف مثالب أبي الحسن الأشعري.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب حديث رقم ٣٤٩٣، مع الفتح: ٦٠٨/٦، ومسلم في كتــاب الفضــائل مع شرح النووي: ١٣٤/١٥، وأحمد في المسند: ١٠١/٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية: ٨٢. قال القرطبي: "ففيه ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصائح في نفسه وفي ولده
 وإن بعدوا عنه" الجامع لأحكام القرآن: ٢٧/١١.

وقال ابن كثير: "فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفيظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درحتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقرعينه بهم، كما حاء فسي القرآن ووردت السنة به" تفسير القرآن العظيم: ١٠٠٥/٣.

وأخرج ابن المبارك في كتاب الزهد: ١١٢، والحميدي في مسنده: ١٨٥-١٨٥ بإسناد صحيح، وكذلك ابن حرير في التفسير: ٢٦٩/٨ عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَبُوهِما صالحا ﴾ حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر عنهما صلاحا".

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حرير في تفسيره عن جعفر بن محمد: ٢٦٨/٨ أنه قال: "كان بينهما ربين الأب الذي حفظا به سبعة آباء"، والله أعلم، وانظر أيضا تفسير الماوردي النكت والعيون: ٣٣٦/٣، وتفسير البغوي: ١٧٧/٣، وزاد المسير لابن الحوزي: ١٨٢/٥، وتفسير القرطبي: ٢٧/١١، وتفسير ابن كثير: ٣٠٤٠١-٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل "دور" والذي أثبت من التبيين.

أخرجه ابن عساكر في التبيين: ٣٧٢-٣٧٤ من عدة طرق كلها ضعيفة إلا الأثر الموقوف عن ابن
 المنكدر.

فالإسناد الأول: قال ابن عساكر: قال الدارقطني تفرد به عمرو بن عطية عن أبيه.

قلت: هو حديث ضعيف، ولو ساقه من عدة طرق ولا دليل فيه، لأن ذلك ليس بلازم ولا متعين، ولو كان ذلك كذلك لم يكن في الخلق غوي، فإنه ليس شم احد من أهل الخير والشر إلا وفي أجداده الصالح، وهذا ولد نوح كان كافرا، ولد آدم كان كافراً.

قال: "وأما قوله (يعني الأهوازي) وإن كان ما يدعيه من نسبه زوراً وبهتانا فقد لعنه النبي هي، وكفى بذلك ذلة وصغارا"(").

قال: "فهذا قول طعان في الأنساب جاهل بما في ذلك من الإثم والعقاب". قال: "وقد تقدم عن حماعة ذكر نسبه من وجوه تقضى على هذا الطاعن بكذبه" (٤).

قلت: عمرو بن عطية ضعفه الدارقطني وغيره. انظر: ميزان الاعتدال: ٢٨١/٣، ولسان الميزان: ٣٧١/٤. والإسناد الثاني: فيه الحسن بن عمارة الكوفي وهو متروك. انظر: ميزان الاعتدال: ١٣/١-٥١٥، وتقريب التهذيب: ١٦٩/١.

والإسناد الثالث: فيه أحمد بن عبد الله بن حِلِّين. قال الذهبي: رافضي بغيض يروي عنه أبو القاسم التنوخــي بلايا. ميزان الاعتدال: ١٠٩/١.

وأما الأثر الموقوف عن ابن المنكدر فقد أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد باب صلاح أهـل البيت عنـد استقامة الرحل: ١١١-١١٦، والحميدي في المسند: ١٨٥/١ بإسناد صحيح، وأخرجه أيضا أبو نعيـم في المحلية: ١٤٨/٣.

قلت: وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله أبو عبد الله القرشي التميمي المدني، الإسام الحافظ الفقيه الثقة، حدث عن عائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وحابر، وأنس، وابن عباس، وغيرهم من أصحاب رسول الله على والتابعين. ترجمته في حلية الأولياء: ٣٦١-١٦٥١، السير: ٣٦٥-٣٦١، تذكرة الحفاظ: ١٢٧/١.

- (١) قلت ولا منافاة بين ما ذهب إليه ابن عساكر ومن وافقه، وبين ما ذهب إليه المؤلف، وذلك إذا حملنا ماذهب إليه ابن عساكر على الأغلبية، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
  - (٢) في الأصل والتبيين "زور وبهتان"بالرفع، والذي أثبت من كشف الغطاء.
    - (٣) التبيين: ٣٧٤، وكشف الغطاء: ورقة ٢/٢.
      - (٤) التبيين: ٢٧٤.

قلت: ليس فسي كل ماذكره قولا يوجب ثبوت النسب، بـل كلهـا لاتوجب ذلك (١)، وما ذكره الأهوازي من لعن /إلى غير أبيه أمر صحيح.

[/11Y

قال: وما ذكره الأهوازي من أن أصحاب الأشعري ينفرون من نسبته إلى أبي بشر ويفرون من ذلك بجهدهم لما يعرفون من سبب تلك النسبة كل مفر (٢) فزور من قائله وهذيان.

قال: وقد تقدم عن أعيان أصحابه نسبته إليه.

وقد قال هو البهتان، فإن ذلك لم يغلب عليه، ولو ذكره واحد أو اثنان فضرورة. ثم ذكر هذيانا في الاشتهار تارة بالاسم وتارة بالكنية وتارة بغير ذلك.

ثم قال: "وأما حكايته النكرة عن بعض شيوخ البصرة أن أبا بشر كان يهوديا فأسلم على يدي بعض الأشعريين فحكاية مفتر ما حكى أن أحدا نفاه عن أبي موسى غير هذا الجاهل".

قال: وكيف تحاسر لا رعاه الله على هذه الكذبة وهو لايعرف في الشرق ولا في الغرب إلا بهذه النسبة (٤).

هذا القول ليس منه، إنما نقله نقلا، وكونه لايعرف إلا بهذه النسبة لايوجب أنه من ولده، فإن مولى القوم منهم (٥)، ومن أسلم على يد ناس يعد منهم، وربما يشتهر بهم، ولا يوجب ذلك أن يكون من ولدهم.

<sup>(</sup>١) أنظر: التعليق ص: ١٠١–١٠٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وكأنه حصل السقط هنا، ولعل المؤلف أراد أن يقول: "وما ذكره الأهوازي من لعن من ادعى إلى غير أبيه أمر صحيح" والله أعلم. وقد حاء في كشف الغطاء ما يدل على ما ذكرت. انظر: كشف الغطاء: ورقة ٢/٢.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٧٤، وانظر قول الأهوازي بنصه في كشف الغطاء ورقة: ١/١٨.

<sup>(</sup>٤) التبيين: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) وأصحاب التراجم عندما ترجموا لأبي الحسن الأشعري لم يذكر أحد منهم أن أبا الحسن الأشعري من الموالي، انظر: الموالي، بينما نعد أن أصحاب التراجم يهتمون بذكر ذلك إذا كان المسترجم لهم من الموالي. انظر: التعليق ص: ١٠١-١٠١.

وأما قوله لثبوت نسبه أنه كان يأخذ من غلة ضيعة وقفها بلال لايوجب أيضا أن يكون من ولده، لاحتمال (١) أن يكون من أسلموا على يديه قد جعل لهم ذلك.

ثم قال: "وأما استشهاده على ذلك بالبيت (٢) الشعر (٣) استشهاد يدل على جهله بالمعاني". قال: "وكيف سكت عن البيت الأول وأتى بالثاني، ثم ذكره:

117/ب

/سألته عن أبيه \* فقال جدي شعيب

وما كنى عن أبيه \* إلا وثُمَّ سبيب (٤)

قال: "وما كنى من نسب الأشعري إلى إسماعيل أو إسحاق، ولا عني ما أراده الأهوازي في سر ولا جهر، ولكن اقتصر مرة على ذكر الاسم لما فيه من الغنية، وتارة في تعريفه بذكر الكنية كقولنا أبو بكر أب بن أبي قحافة تارة وعبد الله بن عثمان. "(^\) قال: "فقد اتّضح جهل الأهوازي في هذا من كل وجه وبان أنه كان غير بصير بالأسماء والاصطلاحات حين لم يفرق بين الكنى وبين الكنايات "(^\)

ووالله! ما فهم مراد الأهوازي ولا حام حوله، فإنه أراد إنما شهره أصحابه بالأشعري دون ابن أبي بشر لعلة. في النسب فيما بين أبي موسى الأشعري وبينه، فلذلك

<sup>(</sup>۱) فالاحتمال لايكفي أن يكون دليلا على إبطال نسب أبي الحسن الأشعري، فالدليل إذا ورد فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

<sup>(</sup>٢) انظر البيت أيضا في كشف الغطاء ورقة: ٢/١٨.

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "بالبيت الشعر الذي قيل في سالف الدهر".

<sup>(</sup>٤) التبيين: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) في التبيين: "وأتى مرة أحرى في تعريفه".

<sup>(</sup>٦) في التبيين: "وما هذا إلا بمنزلة قولنا أبو بكر بن أبي قحافة".

<sup>(</sup>٧) في الأصل "أبي بكر" بالجر، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٨) في التبيين "أبو بكر بن أبي قحافة تارة، وتارة عبد الله بن عثمان".

<sup>(</sup>٩) التبيين: ٣٧٦.

لم يذكر النسبة إلى أحد من آبائه وذكرها إلى الجد الأعلسي. والبيت مناسب لهـذا فـي عاية اللطافة والبراعة.

ثم أخذ يسجع بالهذيان البارد في ذم الأهوازي وطعنه في نسب الأشعري بكلام لا طائل تحته. (وأماقوله)

قال: ۚ "وادّعي أنه من أهل السنة <sup>(١)</sup>.

فليس ذلك دعوى بل حقيقة يشهد بصحتها كل ذي علم وتقوى"

قلت: أما في زمن الأشعري فلم يشهد بها أحد، وكذلك بعده، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري عن عدة من أعيان العلماء، وأنهم لم يقبلوا ذلك منه (٢).

قال: "وقوله فمال إليه طائفة من الجهال (٢).

فذلك منه أيضا كما سبق محال، فما مال إلى قوله إلا العلماء، ولا اتبعه إلا الفقهاء الفهماء ، فإن أصحابه نجوم الأمصار وأتباعه أئمة الأعصار، وقد تقدم ذكر حماعة من مشاهير أصحابه".

وما قاله الأهوازي صحيح وما قاله ابن عساكر /باطل، فإنه لم يعرف له متبع مـن العلماء في عصره ولا بعده إلا الشذوذ من الناس خفية (٥)، كِمِيْ ذِكْر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري.

قال: وقوله: "فشاع أمره وذاع في الآفاق ذكره. ينقض قوله فيما بعد إنه لم يزل مخمولاً عير مقبول في بلاد الإسلام.

MILL

<sup>(</sup>١) التبيين: ٣٧٧، وكشف الغطاء، ورقة: ٢/٢، و١/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ذم الكلام: ٧/٧-٧، ورقة ١٣٢، وانظر: كشف الغطاء: ورقة ٢/٦-٧/٠.

<sup>(</sup>٣) في كشف الغطاء ورقة: ١/٣ "فمال إليه طائفة حهال وأراذل ضلال".

<sup>(</sup>٤) لم أحد هذه الكلمة "الفهماء" في النبيين.

 <sup>(°)</sup> انظر: كشف الغطاء ورقة: ١/١١-٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل "محمول" بالرفع والذي أثبت من التبيين.

وكلام الأهوازي صحيح، فإن قوله: "فشاع أمره وذاع في الآفاق ذكره" يعمني بالبدعة والذم والتحذير،كما قد بيّن ذلك الأنصاري وغيره.

وأما قوله الثاني من أنه مخمول "غير مقبول مع ما انتشر به من البدعة.

قال: "وأما قوله: "إنه كان ينصر البدعة ويدخل على الناس قول المعتزلة والزنادقة (٢).

فمن حنس ما تقدم "، لأن (٤) من وقف على تواليفه وعرف شدة بغضه المعتزلة والزنادقة تيقن كذب الأهوازي" .

قلت: كيف يكون هذا وهو (٦) عمره على مذهبهم، وإنما تباب في آخر عمره ، وحين التوبة كمان لايجالس إلا [إيناهم] (٧) ولا يذهب إلا إليهم، ومن يبغض قوما لا يقربهم.

ثم قال عن الأنحبار التي نقلها الأهوازي في ثلبه: "وما زعم أنه حكاه عن أهل البصرة فالذي صدق في حكايته فعن معتزلة أو سالمية أمثاله، وممالم يكذب همو فيه فإنما رواه عن مجهولين أو كذابين أشكاله".

<sup>(</sup>١) قال الأهوازي كما في كشف الغطاء ورقة ٢/٣: "ومنهم من اشتغل بالفقه فتوهم كثير من الناس أنهم على الحق فشاع أمره وذاع في الآفاق، وزعم أنه ينصر السنة ونعوذ با لله بـل هـو لعنـه الله وأحزاه ينصر البدعة".

<sup>(</sup>٢) كشف الغطاء: ورقة ٢/٣.

<sup>(</sup>٣) في التبيين "فمن حنس ما تقدم ذكرنا له من أقواله السخيفة وتقولاته غير الصادقة".

<sup>(</sup>٤) في التبيين "فإن".

<sup>(</sup>٥) التبيين: ٣٧٧.

 <sup>(</sup>٦) وهنا يشعر بالسقط أيضا، وكأن المؤلف أراد أن يقول: "وهو طول عمره" ويؤيد ذلك ما قيد سبق من المؤلف من نحو هذا الكلام مرارا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل '' بهم '' ولعل ما أثبته هو الصواب .

وهذا عين الإفتراء والتعصب، وكيف ساغ له أن يقع فيهم كلهم هو ومن روى عنه هذا الموقع مع روايته عن النبي ﷺ: "من رمى أخاه بكفر فقد باء بذلك أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجع ذلك عليه"(١).

وهو يزعم أنه لايعرف من روى عنهم الأهوازي ذلك، فكيف ساغ له أن يكذبهم وأن يعدهم من الكذابين مع عدم المعرفة، إنما ذلك من قبيل التعصب والافتراء (٢).

/قال: "والعحب أنه اعتقد الإتيان بذمه قربة، وزعم أنه ذكر من شتمه حسبة، ورغب إلى الله عزوجل أن يجعله لوجهه خالصا وإلى مرضاته واصلا" ". قال: "فتييّنوا

/114

<sup>(</sup>۱) وقد أحرجه البحاري في كتاب الأدب باب من أكفر أحاه بغير تأويل مع الفتح: ٥٣١/١، رقم الحديث: ٢٠١٢ بلفظ "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء به أحدهما" وأحرحه البحاري أيضا في باب ما ينهى عن السباب واللعن عن أبي ذر مرفوعا بلفظ: "لايرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك" صحيح البحاري مع الفتح: ٤٧٩/١، رقم الحديث: ٢٠٤٥.

وأخرج مسلم في كتاب الإيمان باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر مع شرح النووي: ٤٩/٢، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "أيما اهرئ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كمان كما قال، وإلا رجعت عليه".

وأما لفظ ابن عساكر الذي أشار إليه المؤلف فقد أحرجهابن عساكر في التبييسن: ص ٤٠١، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أو أنت كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال، وإلا رجعت إلى الأول".

<sup>(</sup>٢) نتحاكم في هذه المسألة إلى شيخ المنصفين فيا تُرى ماذا سيقول في هذه المثالب التي رويت في أبي الحسن الأشعري بعد ما اطلع عليها وحققها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكان أبو الحسن الأشعري لما رحع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد بن كلاب، فصار طائفة ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم، كأبي علي الأهوازي يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه، لأن الأشعري بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها مالم يبينه غيره حتى حعلهم في قمم السمسمة" مجموع الفتاوى: ٥٥٦٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الغطاء: ورقة ١/٣.

ما قال تحدوا عقله ناقصا وقوله باطلا"(١).

تبينا وجدنا عقله تامًا وقوله حقا، لأن الـرد على أهـل البـدع وبيـان أمرهـم فعـل يتقرب به إلى الله عزوجل وهو من جملة الدين.

قال: "متى تعبدنا الله بالسب والشتم، وأين أمرنـا بـالتفرغ للثلب والـذم، وهـل سوّغ لنا الاشتغال باللعن أوندبنا إلى استعمال الغيبة (٢) والطعن، أو أثنـى فـي كتابـه علـى المستعملين للهمز، أو مدح العيابين المشتغلين باللمز؟.

فتأملوا رحمكم الله القرآن العظيم وتفهموا الآيات والذكر الحكيم تجدوا فيه النهي عن ذلك كله، والأمر بالإعراض عن أكثره وأقله، وقد أمرنا الله أن لانسب ما يعبد من دونه من الأصنام، فقال: ﴿ وَلاَ تَسُبُوا الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمَ ﴾ (٣) فمن تفرَّغ لسب العباد فقد عصى الله سهوا بغير فهم، وإذا كان الله نهى عن سب الأحجار والأخشاب، فكيف (٤) بسب العلماء الأخيار "(٥).

فانظروا إلى هذا الكلام الجهل المحض الذي لايعلم ما يقول، وهذا ليس من باب الغيبة، وليس السب واللعن ينهى عنه مطلقا، وقد ذكره الله في كتابه في غيرموضع

<sup>(</sup>١) التبيين: ٣٧٧.

 <sup>(</sup>۲) نعم يحوز استعمال الغيبة في باب المحرح والتعديل من الرواة، ولكن ذلك لايكون إلا بقدر المحاحة. قال المحافظ ابن حجر: "وقد أجمع العلماء على حواز حرح المحروحين من الرواة أحياء وأمواتا". فتح الباري: ٣٠٥/٣.

وقال السخاوي: "وإذا أمكنه الحرح بالإشسارة المفهمة أو بأدنى تصريح لاتحوز له الزيادة على ذلك، فالأمور المرحص فيها للحاحة لايرتقي فيها إلى زائد على ما يحصل الغرض" الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: ١٦٦-١١٧ وأما مسألة اللعن والسب فسيأتي الكلام عنها فيما بعد إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) في التبيين "فكيف يبيح لكم سب العلماء الأحيار".

<sup>(</sup>a) انظر: التبيين: ٣٧٧-٣٧٨.

كقوله عزوجل: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ ( ) لَعْنَةُ اللهِ والملائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴾ ( ) وقوله عزوجل: ﴿ أُولِئِكَ عَلَيْهِمْ اللهُ وَيَلْعَنُهُم اللهُ وَيَلْعَنُهُم اللهِ عَلَى عزوجل: ﴿ أُولِئِكَ يَلْعَنُهُم اللهُ وَيَلْعَنُهُم اللهِ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ ( ) وقوله: ﴿ أُولِئِكَ يَلْعَنُهُم اللهُ وَيَلْعَنُهُم اللهِ عَلَى الطَّالِمِيْنَ ﴾ ( ) إلى غير ذلك من الآيات، فكأنه ما قرأ القرآن /ولا رأى ذلك، وأعماه الهوى عنه ( ) .

1/119

(١) في الأصل "عليه".

كما أجمع العلماء على حواز لعن الفاسق مطلقا، كأن نقول مثلا: لعنة الله على الظالمين.

والحتلفوا في لعن الفاسق المعين. فذهب بعض العلماء إلى منعه، حتى ادعى ابن العربي أن ذلك لايجوز اتفاقا. تفسير القرطبي: ١٢٧/٢.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ٧٨/١٢: وصنع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلـك من غير أن يعيـن باسمه.

وذهب بعض العلماء إلى حواز لعن المعين. تفسير القرطبي: ١٢٧/٢، والفتح: ٧٨/١٢.

وكانت عائشة رضي الله عنها تلعن من استحق عندها اللعن وهو حيّ، فلما مات تركبت ذلك ونهبت عن لعنه. الفتح: ٣٠٥/٣.

هذا مع اتفاقهم على أن اللعن لايجوز بعــد توبـة صاحبـه ورجوعـه إلـى الحـق. تفسـير القرطبـي: ١٢٧/٢، والفتح: ٧٧/١٢.

وهذا الكلام الذي ذكرته إنما يكون في حق من يستحق اللعن، وأما من لم يستحق ذلك فحكمه حرام إحماعا. انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي: ٤/٢ه.

فالمسلم لاينبغي له الإقدام باللعن والسب تجاه أخيه المسلم خاصة بعد موته، ولا سيما إذا كان لم يستحق ذلك، فالسب واللعن ليس من أخلاق المؤمن، وقد ثبت عن النبي الله الله الله المؤمن عن النبي الله الله الله الله المؤمن بعثت رحمة" أخرجه مسلم في كتاب الأدب مع شرح النووي: ١٥٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٦١، وصدر الآية ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَارٍ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ١٥٩، وصدر الآية ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في الكتاب ﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية: ١٨، وصدر الآية ﴿ وَمِنْ أَظُلَمُ مَمْنُ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبَا أُولَتُكَ يُعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ﴾.

 <sup>(</sup>٥) لا محلاف في حواز لعن الكفار مطلقا، فأما الكافر المعين فقد ذهب حماعة من العلماء إلى أنه لايلعن فـــي
 حال حياته. وقالت طائفة أخرى بحواز لعن الكافر المعين. انظر: تفسير ابن كثير: ٢٠٦/١.

وقد ورد في الحديث من ذلك ما لايعد ولا يحصى كقوله عليه السلام: "من أشراط الساعة نساء ماثلات أميلات كاسيات العربات يركبن الخيل كالرجال، فأينما وجدتموهن فالعنوهن فإنهن ملعونات" (")

واخرح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "لم يكن رسول الله ﷺ فاحشا ولا لعانا ولا سبابا". وأخرج البخاري أيضا أن النبي ﷺ قال: "ومن لعن مؤمنا فهو كقتله". والحديثان في البخـاري في كتـاب الأدب مع الفتح: ٢٩/١٠ رقم الحديث: ٦٠٤٧-٦٠٤٦.

يقول الإمام النووي: "اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أحلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم، ... فمن دعا على أحيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتداير، وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح "لعن المؤمن كقتله" لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآحرة ورحمة الله تعالى" شرح صحيح مسلم: ٦ ١/١٤٨ - ١٤٩.

وقال الحافظ ابن حجر: "فأما إذا قصده" أيُ اللاعن باللعن الإبعاد عن رحمة الله تعالى: "فيحرم ولا سيما في حق من لايستحق اللعن... بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة" الفتح: ٧٧/١٢.

ربنا اغفرلنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال شيخ الإسلام ابن تبمية فيمن يلعن المعين بمجرد ما ظهر منه ظلم أو خطأ: "وإن كان صدر منه ما هو ظلم، فإن ذلك لايوحب أن نلعنه ونشهد له بالنار، ومن دحل في ذلك كان من أهل البدع والضلال، فكيف إذا كان للرحل حسنات عظيمة يرحى له بها المغفرة مع ظلمه" محموع الفتاوى: ٤٧٤/٤، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة.

- (١) المائلات: الزائغات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، ومميلات: يُعَلِّمن غيرهن الدخول في مثل فعلهـن. النهاية: ٣٨٢/٤.
- (۲) معنى الحديث: إنهن كاسيات من نعم الله، عاريات من الشكر.
   وقيل: أراد أنهن يلبسن ثيابا رِقاقا يَصِفْن ما تحتها من أحسامهن، فهمن كاسيات في الظاهر عاريات في المعنى. النهاية: ١٧٥/٤.
- (٣) أحرجه أحمد في المسند: ٢٢٣/٢، ولفظه "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سُرُوج كاشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجله، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسُنِمَةِ البُخْتِ البُخْتِ العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات". وهو من حديث عبدالله بن عمرو. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. شرح أحمد شاكر على المسند: ٢٠٨٣/١٢.

وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه. انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ٦٤/١٣، والحــاكم فـي المستدرك: ٤٣٦/٤، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي وقال: عبدالله

وقال في ذلك الرجل: "لقد هممت أن ألعنه لعنا يَدْخُل معه قبره" (١).
وقد ورد من الصحابة التغليظ في دون ما فعله الأشعري، قيل لعبد الله إن
نوفا (٣) البِكَالِي يزعم أن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال: كذب

أبن عياش، وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال: أبو حاتم: هــو قـريب مــن ابــن لهيعة.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٣٧/٥ وقال: رواه أحمد والطيراني في الثلاثة، ورحال أحمد رجال الصحيح إلا أن الطيراني قال: سيكون في أمتي رجال، يركب نساؤهم على سروج كأشباه الرجال.

وأخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: "صنفان من أهل النسار لم أرهما، قـوم معهـم سياط كأذنـاب البقـر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنـة ولا يجدن ريحها..." كتاب اللباس مع شرح النووي: ١١٠-١٠٠.

(۱) أخرجه مسلم في كتاب النكاح مع شرح النووي: ۱۰/۱۰-۱۵، وهو من حديث أبي المدرداء عن النبي يل أنه أتى بامرأة مُحِحِّ على باب فُسُطاط فقال: لعله يريد أن يُلِمّ بها، فقالوا: نعم، فقال: لقد هممت أن ألعن لعنا يدخل معه قبره..."، وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب النكاح باب في وطء السبايا: ۲٤٧/۲- 120/ 140/، وأحمد في المسند: ١٩٥/٥.

\*قوله: "مُحِجّ" بميم مضمومة وجيم مكسورة وحاء مشدودة أي حامل تقرب ولادتها. قوله: "أن يلم بها" أي يطأها. انظر شرح صحيح مسلم للنووي: ١٥-١٤/١.

(۲) هو ابن عباس.

(٣) هو نوف بن فضالة، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل ابن أخيه، وكنيته أبو زيد، وكان عالما -لاسيما بالإسرائيليات- حكيما قاضيا وإماما لأهل دمشق. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم: ١٣٦/١٥-١٣٧، والفتح: ٢٦٤/١.

عدو (۱) الله .

وبيان حال أهل الضلال والبدع لا إثم فيمه ولا غيبة، والاشتغال بذكر معايبهم والتحذير منهم من أعظم القرب.

ثم قال: "فإن قيل": النهي عن هذا السب لئلا يكون سببا لسب الرب"، قال: "فربّما سمع سبّ الأهوازي لهذا الإمام بعض من يراه بعين الإعظام، فيقابل سبه بسب إمامه ويتكلم فيه عند الغضب بمثل كلامه، ويحمله على [ذلك] السب فرط حمية (٥) ويجتنب مقابلة السيئة بالحسنة".

بل يقابلها بالسيئة.

وتلك خطة لايرتضيها ذو عقل" "وقد امتنع عليه السلام (٦) من لعن من سئل في لعنه من المشركين".

ثم ذكر ذلك بسنده وقوله: "إني لم أبعث لعانا" (١) «(٨) فكيف استجاز الأهوازي في دينه لعن العلماء".

ليس هم من العلماء، بل من المبتدعة، فلذلك استجازه.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي: "قال العلماء هو على وجه الإغلاظ والزحر عن مثل قوله، لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة، إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمحالفة قول رسول الله على، وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره، وحال الغضب تطلق الألفاظ ولاتراد بها حقائقها. والله أعلم". شرح صحيح مسلم: ١٣٧/١٥

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم عن سعيد بن جبير، مع الفتح: ۲٦٣/١، ومسلم في كتـاب الفضائل مـع
شرح النوري: ١٣٥/١٥-١٣٧، وأحمد في المسند: ٢٤٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "فإن قيل: إن المعنى في النهي".

<sup>(</sup>٤) سقط قوله "ذلك" من الأصل، والذي أثبت من التبيين.

 <sup>(</sup>٥) هنا في التبيين "أو إظهار صلابة في معتقده وعصبية، ويحتنب...".

<sup>(</sup>٦) في التبيين: "رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين".

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في كتاب الأدب مع شرح النووي: ١٥٠/١٦.

<sup>(</sup>٨) في التبيين: "فإذا كان رسول الله ﷺ لم ير لعن المشركين فكيف...".

"فلا بِهُدَى الله عزوجل اهتدى"(١). بلى والله!

ثم أخذ يقبش (٢) عليه بأساجيعه الباردة، ويعرض بذمه وسبه وكذبه وبهتانه إلى أن قال: "وكفاه تركا للحق واحتنابا عده ما ذكره من البهتان في حقه /احتسابا، فما أسعده إن سلم مما ذكره رأسا برأس" قال "وأنى له بالسلامة، وقد خرج من حد الاستقامة".

1119

ووالله! إن له في ذلك غاية الأجر، من بيّن البدع وأظهرها لمن قبـل منـه وحقـق ذلك وأخذه عنه.

فلا يقنع الإنسان بقول هذا فقط، هذا شيخ الإسلام الأنصاري المقدم في الإمامة عند سائر الناس والطوائف، وهو صاحب كتاب "منازل السائرين" الذي تلقاه سائر الناس بالقبول، قد حكى كل ذلك وزاد عليه.

ثم ذكر الأهوازي حكاية قول الوزان في عدم تصديقه في الرجسوع عن الاعتزال (ئ) وأخذ يشنع على الأهوازي والوزان، ويرمي الوزان بأنه كان معتزليا وإلا لم يقل ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) التبيين: ٣٧٨-٣٧٩.

 <sup>(</sup>٢) قد تكرر استخدام المؤلف هذه الكلمة إلا أنني لم أقف في قواميس اللغة من يذكر مادة "قبش" ولعل الصواب "يُقَمِّش" انظر معنى القمش في التعليق ص: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) التبيين ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الغطاء: ورقة ٣/٣.

<sup>(°)</sup> قال ابن عساكر: وقول الوزان\* "لم يتغير على شيء من عقله ولم يبعث الله نبيا تظهر على يديه المعجزات فيدع النحلق ما هم عليه ضرورة" فقول حاهل لم يؤته الله في دينه بصيرة، لأنه زعم أن تغير العقل سبب الرجوع عن الاعتزال، وهذا يشعر أن هذا الوزان كان من المعتزلة الضلال، ودعواه أن أحدا لايترك ما كان عليه إلا عند ظهور المعجز من المحال، فكم من منتقل من مذهب إلى غيره لقوة النظر والاستدلال، أو

انظر رحمك الله إلى هذا الهوى والتعصب، ولو كان معتزليا لما قال ذلك ولا تكلم في المعتزلة ولا ذمه على الاعتزال، وهذا عين الهوي والتعصب، والإفتراء عند قول الحق الذي لايحتاره، ولو قالوا الباطل الذي يوافق غرضه لمدحهم وبلغ بهم الغاية القصوى من المدح

ثم قَبَّش عليهما إلى أن قال: "فكيف يزعم أنه أظهر غير ما أبطن وأضمر ضدما أعلن".

فانظر بعين التحقيق إلى هذا الكلام الفالت، فكم من مظهر غير ما يبطن، المنافقون في زمن رسول الله الذي يطلعه الله على الأسرار كانوا يظهرون غير ما يبطنون، ومعهم من يظهره الله عزوجل على الأسرار، فكيف في زمن غيره؟ هذا حائز عقلا وحسا(٢).

لإرشاد من الحق سبحانه وإلهام أو رؤيا وعظ بها رائيها في منام أو شدة بحث عن الحق على ممسر الأيـام، وهذه المعاني كلها موجودة في حق هذا الإمام". التبيين: ٣٨٠.

<sup>\*</sup>لم أهند إلى ترجمة الوازن هذا..

<sup>(</sup>۱) أرى من المناسب هنا أن أنقل قول الوزان هذا، حتى يتسنى للقارئ أن يطلع على قوله ويتدبره، قال: "ولد ابن أبي بشر سنة سنين وماثنين ومات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، ولم يزل معتزليا أربعين سنة يناظر على الاعتزال، ثم إنه قال بعد ذلك قد رجعت عن الاعتزال فلا أدري أصدقه في القول الأول أو في الناني، ولم يتغير على شيء من عقله، ولم يبعث الله عزوجل نبيا تظهر على يديه المعجزات فيدع النحلق ماهم عليه ضرورة". كشف الغطاء، ورقة ٢/٣. وهذا النص من الوازن يشعر بأنه كان من المعتزلة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لاشك أن هناك أناسا منافقين يظهرون غير ما يبطنون، ولكن هـل هـذا الحكم ينطبق على أبي الحسن الأشعري، فالحكم على الشيء فـرع عن تصوره، والذي درس أحوال أبي الحسن بعد توبته بإنصاف سيتضح له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره، وأنه ليس له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من زعم أن أبا الجسن كان يظهر غير ما يبطن بقوله: "وهذا كذب على الرحل، فإنه لم يوحد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته، فدعوى المدعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا، بل من تدبر كلامه في هذا الباب -في مواضع - تبين لـه قطعا أنه كان ينصر ما أظهره". مجموع الفتاوى: ٢٠٤/١٢.

قال: وأما ما حكاه عن العسكري (١)، فإن ذلك من مناقبه ضد ما تصوره المفترى (٢).

قلت: بل فيها غاية الذم للبصير الحاذق، وأما /من أعمى الله بصيرته فبلا كبلام ١/١٢٠ معه.

ثم أخذ يجيب عن حكاية الحمراني ويردها، وقال: "كيف يقبل مدح الأهوازي للحمراني وهو مجهول"(٢).

انظر إلى هذا التعصب والهوى، فإنه إذا كان هو لايعلمه يوحب ذلك أن الأهوازي كان لايعلمه؟ فإن الأهوازي مدحه مدح من يعرفه .

ثم أخذ يرد حكاية الحمراني بأنه كان متقللا من الدنيا، فكيف يرجع لأجل ميراث أو لأحل الدنيا.

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد الحسن بن محمد العسكري كما حاء في التبيين: ٣٨١، وكشف الغطاء: ورقة ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الحكاية في التبيين: ٩١، وكشف الغطاء: ورقة ٣/٣-١/٤.

قال ابن عساكر عقب هذه الحكاية: "هذه الحكاية تمدل على قوة أبي الحسن رحمه الله في المناظرة وإطراحه فيها ما يستعمله بعض المحادلين من المكابرة، وتنبئ عن وفور عقله وإنصافه لإقراره بظهور خصمه واعترافه". التبيين: ٩١.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عساكر: "وما حكاه عن أبي عبد الله الحمراني الذي يثني عليه فمما لايصغى ذولب إليه، وثناؤه
 على الحمراني غير مقبول، وكيف يقبل ثناء مثله على رحل مجهول" التبيين: ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) قال الأهوازي: "كان أبو عبد الله الحمراني -رحمه الله- إماما في اللغة قيّما بـالنحو والعروض والغريب والأحبار والأشعار مقدما في ذلك لم يكن فيه عصبية في الديانات ولا ميل إلى الغلو في ذلك، ولا يقول في ذلك إلا بالحق" كشف الغطاء ورقة: ٥/٥.

وهذا الكلام لايقوله عاقل، فإنه كان فقيرا، فلما أتته هذه المالية طمع فيها، وفعل ذلك لأجلها، والفقير المعدم أشد طمعا من الأغنياء (١).

قال: "وأما قولهم: (٢) إنه أظهر التوبة ليؤخذ عنه ويسمع (٣) منه وتعلوا منزلته عند العامة، فذلك مالا يصنعه من يؤمن بالبعث والقيامة، كيف يستجيز مسلم أن يظهر ضدما يبطن ويضمر خلاف ما يبدي ويعلن لاسيما في الاعتقادات (٥)(١).

انظر إلى هذا الهذيان الذي لايقوله عاقل.

وهذا النحبر قد حكاه الأهوازي عن الحمراني، والأهوازي كما عرفنا أنه تكلم فيه من حيث العدالة، والحمراني مجهول العدالة، ثم زاد الطين بلة عندما حكى هذا النحبر عن قوم لاندري من همم؟ حيث قال: وقال طائفة ثم ذكره. انظر: كشف الغطاء ورقة: ٢/٤.

ولذلك فإن هذا الحبر في ثبوته نظر، وعلى ظني أنه من تشنيعات خصوم الأشعري عليه.

وإذا عرفنا أن هذا العجبر فيه ما فيه، فالله تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نحسن الظن بإحواننا في الإسلام حيث قال: ﴿ يَايُهَا اللَّيْنَ آمَنُوا اجْتَنْبُوا كَثِيرًا مِنَ الظِّنَ إِنْ بَعْضَ الظِّنَ إِنْمَ ﴾ الحجرات الآية: ١٢.

قال ابن كثير: "يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمـة والتحـون للأهـل والأقـارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا". تفسير ابن كثير: ٢١٤/٤.

وفي الحديث: "إيّاكم والظّنّ، فإن الظّنّ أكذب الحديث"، أخرجه البخاري في كتماب الأدب مع الفتح، باب ما ينهى عن التحاسد، رقم الحديث ٢٠٦٤، ٢٠١٠، ٤٩٦/١٠، ومسلم في البر والصلة مع شرح النووي: ١١٨/١٦.

قال ابن حجر: "قال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لاسبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غــير أن يظهر عليه ما يقتضيها". الفتح: ٢٩٦/١٠، وانظر أيضا التعليق ص: ١٦١،١٠٦–١٦٢.

- (٢) في التبيين: "وقول من زعم".
- (٣) في التبيين: "ويسمع ما يلقى إلى المتعلمين منه".
  - (٤) في التبيين: "بالبعث يوم القيامة".
- (٥) في التبيين: "لاسيما فيما يتعلق بالاعتقادات ويرجع إلى أصول الديانات".
  - (٦) انظر التبيين: ٣٨٢.

<sup>(</sup>١) كان من الواحب أن نتأكد عن صحة النحبر أولاً قبل أن نقع في عرض أيّ مسلم، لأن المسلم أخو المسلم، وله حرمته، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ يَابِها اللَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسَقَ بَنَا فَتَبِينُوا أَنْ تَصِيبُوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين ﴾ الحجرات الآية: ٦.

ثم ذكر الحكاية (١) الثانية التي ذكرها الحُمْرَاني فكذبه فيها بغير دليل، بل جعل علم التكذيب والرد لها أن مثلها لايقع من عاقل.

قال: "وكيف لم يشغله ما يراه من ظلمة القبر وضيق اللحد عن الاعتراف بفساد الدين وسوء العقد".

قال: "وهب أن الملحد لايؤمن بالبعث، أليس يوقن بالبلاء وطول المكث"؟ فانظر بعين التحقيق هذا الرد الذي لايتكلم به عاقل، وكان سكوته عنه أستر له. ثم قال: "إن هذه الحكاية لاتقبل، وتزكية الأهوازي لحاكيها لاتقبل"(٢). فانظر هذا الجهل والتعصب.

تم قال: "أما إنكار الأهوازي قبول توبة المبتدعة فمن الإنكارات (٣) البعيدة".

11.

أثم ذكر احتجاج الأهوازي بالآية، وأنها نزلت في اليهود والنصارى، وذكر فيها أقوال المفسرين وأطال في ذلك (٤).

والحق حق يتبع هو مصيب في ذلك، إن الآية لاتدل على عدم قبول توبة المبتدع.

ثم قال: "إن الأخبار التي احتج بها الأهوازي لايصلح الاحتجاج بها وهي متروكة"(٥).

<sup>(</sup>١) انظر هذه الحكاية في كشف الغطاء ورقة: ١/٥، وانظر أيضا هذه الحكاية في التعليق ص: ١٠٨-١٠٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عساكر: "فهذه الحكاية لعمري من الكذب البارد وإيراد مثلها يدل على العقل الفاسد، ولأبي الحسن رحمه الله من الرد على أصناف الملاحدة والنقض لمقالات أصحاب العقائد الفاسدة والكشف عن تمويهات الفرق الحاحدة مما تقدم ذكره ما يدل على بطلان هذه الكذبة الباردة، ولو أراد الله به خيرا لم يحك مثل هذه الحكاية، لأن وحه فسادها ظاهر عند أهل الفهم والدراية، وحاكيها مجهول العدالة عند أهل الرواية، ومزكّيه لايكتفي بتزكيته، لأنه ليس أهلا للكفاية، لتناهيه في العدواة..." التبيين: ٣٨٣-٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "المنكرات" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيين: ٣٨٣-٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) ذكر المؤلف كلام ابن عساكر هنا بالمعنى. انظر: التبيين: ٣٨٧.

وهذا غير مسلم، بل الأخبار قد نقلها غير الأهوازي كما قدمنا ذلك (١).
قال: "وقوله إن التوبة لاتصح من المبتدع حتى يرجع عن بدعته، ويرجع من ابتدع بابتداعه ووافقه على عقيدته (٢).

فمن أين علم أن أحدا قال بالاعتزال تقليدا للأشعري (٣)، وذلك المذهب كان قد انتشر قبله (٤).

قال: "ولو سلمنا [له] (٥) ذلك من طريق الحدل"، "فكيف يمكنه أن يقول إن من أضله أبو الحسن فابتدع لم يرجع إلى السنة (٦) حين رجع "(٧).

وهذا كلام فاسد، فإن الأشعري رجع عن الاعتزال وأقام على أمر أشد منه وهـو التمويه (٨) على التعطيل.

وقوله: "إن أتباعه رجعوا" .

الأصل عدم الرجوع حتى يعلم.

قال: "وقوله: إن اعتقاد البدعة لا (١٠) يتاب منه، ولا يتصور الرجوع عنه، ولا

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١١١-١١٩، مع التعليق على هذه الأعبار ص: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليق ص: ١٢٥،٣٣.

<sup>(</sup>٣) في التبيين "لأبي الحسن".

<sup>(</sup>٤) في التبيين "في سالف الزمن".

<sup>(</sup>٥) سقط قوله "له" من الأصل، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٦) في التبيين "مذهب أهل السنة حين اهتدى هو ورجع".

<sup>(</sup>٧) التبين: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٨) انظر التعليق: ص ١٦١-١٦٢.

<sup>(</sup>٩) لم أحد هذه الحملة في التبيين، اللهم إن كانت هذه الحملة سقطت من المطبوع. والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠) في التبيين "ما".

يعتقد البدعي أنه كان على باطل"(١).

قال: "فهذا<sup>(۲)</sup> قول لايصدر إلا عن جاهل، ولو كان<sup>(۳)</sup> كذلـك كـان دعـاء أئمـة [إليها]\* أهل السنة **أر**حثهم على اجتناب البدع نوع محال".

قلت: كلام الأهوازي، وقوله "لايتاب منه" يعني غالبا، وأن التوبة منه قليلة نادرة. ثم ذكر حكاية نعيم (٤) بن حماد، وقوله: "كنت جهميا" ثم ذكر حكاية نعيم نعيم بن حماد، وقوله: "كنت جهميا" ثم ذكر أن مما يرد ذلك كتابه "الإبانة" ثم قال: "قوله: إن الإبانة /صنّفها له ولأصحابه وقاية من الحنابلة (٦). فمن حملة أقواله الفاسدة".

ثم أخذ يُقبَش (٢) عليه بتلك الأسجاع الفشروية (٨)، وقد ذكر غير الأهوازي أنه هو قال ذلك، وأثبت في سجعه أنهم يقولون بالتأويل حق (٩). فأمن الوقوع في التشبيه،

1/141

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الغطاء ورقة: 1/٦.

<sup>(</sup>٢) في التبيين "فقول لايصدر مثله إلا عن رجل جاهل".

<sup>(</sup>٣) في التبيين "فلو كان اعتقاد البدعة لايتاب منه بحال". \* والذي بهن العقوفتين سقط من الأعمل وأشبته من الشبين.

<sup>(</sup>٤) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث، أبو عبد الله المروزي، الإمام العلامة، صاحب التصانيف، وكان صدوقا، لكنه يخطئ كثيرا، وقد وضع ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجهمية، توفي سنة ٢٢٨. ترجمته في تاريخ بغداد: ٣١٨-٣٠٤، السير: ٥٩٥/١٠، ١٩٥٩، ميزان الاعتدال: ٢٧٠/٤-.٧٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ٣٠٧/١٣، وابن عساكر في التبيين: ٣٨٨، وذكره الذهبي في السير: ٩٧/١٠.

<sup>(</sup>٦) قال الأهوازي: "وللأشعري لعنه الله وأحزاه كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهمل السنة، يلقون به العوام من أصحابنا سمّاه كتاب "الإبانة" صنفه ببغداد لمما دخلها، فلم يقبل ذلك منه الحنابلة" كشف الغطاء ورقة: ١/٦-٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: التعليق: ص ١٩٥.

 <sup>(</sup>A) قال الفيروزابادي: "الفُشار: الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان؛ ليس من كلام العرب". قاموس المحيط:
 ۸۷ .

<sup>(</sup>٩) أقول: إن متقدمي الأشعرية وفضلاءهم كأمثال أبي عبد الله بـن مجاهد البصـري، وأبـي الحسـن البـاهلي، وأبي الحسن علي بن محمد الطبري، وأبي بكر الباقلاني، وغيرهم، كانوا يثبتون للـه الصفـات الخبريـة مـن الاستواء، والوحه، واليد، وغيرها، ولم يسرفوا في تأويلها، وقد ذكر البيهقي أن متقدمي الأشعرية لم يكونـوا

وقوّى استعمال التأويل وهو أمر لم يرد عن الله ولا عن رسوله ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان، فهو من حملة بدعة التي أحدثها في الدين ولم يتب منها.

قال: "وقول الأهوازي: إن الحنابلة لم يقبلوا منه مــا أظهـره مــن كتــاب "الإبانــة" (١) وهجروه .

فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن أشياحهم وأظهروه.

قلت: قد نقل ذلك غير واحد من متقدميهم، منهم شيخ الإسلام الأنصاري الـذي . كلامه حجة على كل أحد .

قال: "ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا للتميميين سلف أبي محمد<sup>(٣)</sup> رِزْق الله، وكانوا له مكرمين.

يؤولون الصفات الخبرية. انظر الأسماء والصفات: ٥٣٧،٥١٤، ودرء التعارض: ١٧/٢، وانظر أيضا احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: ١١٢–١١٣.

وأكثر ما ينقم عليهم هو إنكار قيمام الأفعال الاختيارية بـذات الـرب تعالى التي تتعلق بمشيئته وقدرته، كإنكارهم أن يتكلم الله متى شاء وكيف شاء، ويقولون بكلام النفس وأنه قائم بذاتـه أزلا وأبـدا. انظر درء التعارض: ١٨/٢، ٩٩، ٩٧/٧.

أما الذين أسرفوا في تأويل الصفات الخبرية فهم متأخروا الأشعرية كأمثال أبي المعالي الجويني إمام المحرمين، وفخر الدين الرازي وغيرهما. انظر مثلا كتاب الإرشاد للجويني، والتفسير الكبير للرازي عندما تكلم عن آيات الصفات.

(١) انظر: كشف الغطاء ورقة: ٢/٦.

- (٢) لم يذكر أبو إسماعيل الأنصاري شيئا من الكلام حول كتاب "الإبانة" في كتابه "ذم الكلام" اللهم إن كان ذكر ذلك في كتاب آحر له، ولم أقف عليه، والله أعلم.
- (٣) هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز، أبو محمد التميمي البغدادي، الواعظ، رئيس الحنابلة، توفي في حمادي الأولى سنة ٤٨٨. ترجمته في السير: ٩/١٨، ٢-٩١٥، العبر: ٣٥٧/٢، شذرات الذهب: ٣٨٤/٣.

وكذب في ذلك هو ومن اخبره (١).

قال: "وقد ظهر أثر بركة تلك الصحبة على أعقابهم حتى نسب إلى مذهبه أبو النحَطّاب (٢) الكَلْوَذَاني من أصحابهم"

وقد كذب عليه وافترى، وهذا كلامه يكذبه حيث قال:

ومذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل \* أناضل عن أعراضهم وأحامي وما صدّني عن نصرة الحق مطمع \* وما كنت زنديقا حليف خصام (٤) قال: "وهذا تلميذ أبي الخطّاب أحمد (٥) الحربي يخبر بصحة ما ذكرته وينبئ". قال: "وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد، وصاحب صاحبه

<sup>(</sup>۱) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القدماء من أصحاب أحمد كأبي بكر بن عبد العزيز، وأبي الحسن التميمي وأمثالهما، يذكرون أبا الحسن في كتبهم على طريق الموافق للسنة في الجملة ويذكرون رده على المعتزلة وأبدى تناقضهم، وأنه كان بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف، لاسيما بين القاضي أبي بكر بن الباقلاني وبين أبي الفضل بن التميمي، وأن البيهقي اعتمد في الكتباب الذي صنفه في مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد على العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي. انظر: درء التعارض: ١٦/٢ أحمد لما ذكر عقيدة الحبوش الإسلامية لابن القيم: ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته: ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتظم: ١٧/٥٥١.

<sup>(°)</sup> أحمد بن معالي، ويسمى عبد الله بن بركة الحربي، تفقه على أبي الخطاب، وبرع في النظر، كان قلد انتقل إلى مذهب الشافعي ثم عاد إلى مذهب أحمد، توفي في حمادي الأولى سنة ٤٥٥. ترحمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٢٣٢/١، المقصد الأرشد: ١٩٦/١، شذرات الذهب: ٣٥٨/٣.

أبي بكر ابن الطَّيِّب من المواصلة [والمؤاكلة]<sup>(۱)</sup> ما يدل على كثرة اختلاق<sup>(۲)</sup> الأهــوازي /والتكذب"<sup>(۳)</sup>.

> ووالله! لهو أصدق منه، ولا نعلم من الحنابلة أحدا كان أشعريا، ولا يحب النسبة إليهم إلا ما يحكي عن الطُّوفي (٤) أنه كان يقول:

> > حنبلي رافضي أشعري \* إنها لإحدى الكبر (٥)

وقد أخبرني والدي (٢) عن والدته زينب (٧) بنت حمال الدين الإمام أن أحاه ذكر مرة بعض مشايخ الشافعية بأنه أشعري، فغضب من ذلك وجعل يتشكاه إلى الناس ويقول: يقول عني إني أشعري، ويتأوه من ذلك، ويقول: يا مسلمين يقول إنسي أشعري. وأنه كان قُل وقعة تمر ذلك المذهب لايتجاهر به بالصالحية أحد.

<sup>(</sup>١) سقط قوله "والمؤاكلة" من الأصل، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "الاختلاق من الأهوازي".

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن عبد القوي، الطوفي الصرصري ثم البغدادي، الفقيه الأصولي، صاحب التصانيف، نُسب الى الرفض، ويقال: إنه تاب منه، توفي في رحب سنة ٧١٦. ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٣٦٦/٢-٣٠٥. المقصد الأرشد: ٢٥/١-٤٢٦، الدرر الكامنة: ٢٥/٢-٢٤٩/٢.

<sup>(°)</sup> انظر البيت في ذيل طبقات الحنابلة: ٣٦٨/٢، الدرر الكامنة: ٢٥١/٢، القلائد الجوهرية: ٢٨/٢، والبيت كما جاء في الدرر، والقلائد هكذا:

حنبلي رافضي ظاهري \* أشعري إنها إحدى الكبر

<sup>(</sup>٦) هو حسن بن أحمد بن عبد الهادي سبقت ترجمته ص: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمتها وبالتالي لا أستطيع أن أعين من هو جمال الدين وأحوه؟

ثم ذكر أن أبا الحسن (١) التميمي الحنبلي عمل دعوة، وكان فيها الأبهري (٢) شيخ المالكية، والدَّاركي شيخ الشافعية، وأبو الحسن شيخ أصحاب الحديث، وابن سمعون (٥) شيخ الوعاظ، وابن مجاهد (٦) شيخ المتكلمين، وقيل: إنه لو سقط السقف عليهم لم يبق (٨)

وذلك لايوجب الموافقة لهم في القول.

ثم ذكر قول الأهوازي أنه لما خرج من بغداد لم يعد إليها (٩) . وأنه لم يفارقها حتى مات فيها .

<sup>(</sup>۱) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث، أبو الحسن التميمي، من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة، توفي أبو الحسن سنة ٣٧١. ترجمته في تاريخ بغداد: ٢١/١٠، ميزان الاعتدال: ٣٢٦-٣٢٦، لسان الميزان: ٢٦/٤-٢٦٣، لسان

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة المحدث، أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبهري، شيخ المالكية، نزيل بغداد، وكان ثقة مأمونا زاهدا ورعا، توفي في شوال، وقيل في ذي القعدة سنة ٣٧٥. ترحمته في تاريخ بغداد: ٣٣٥-٤٦٦/٤، ترتيب المدارك: ٤٦٦/٤-٤٧٦/١، السير: ٣٣٤-٣٣٢/١٦.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الكبير، أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي، شيخ الشافعية بالعراق، وكان ثقـة صدوقا انتقى عليه الدارقطني، توفي فـي شـوال سـنة ٣٧٥. ترحمته فـي تــاريخ بغــداد: ٣٢٠١٠-٢٦٥، السير: ٣٣٠.١٦-٤٠١، طبقات الشافعية: ٣٣٠./٣، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته، وفي التبيين "أبو الحسن طاهر بن الحسن".

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن سمعون، أبوالحسين، سبقت ترجمته ص: ١٨١.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن أحمد أبو عبد الله بن مجاهد الطائي، سبقت ترجمته ص: ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) والقائل هو: أبو على مخمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، كما جاء في التبيين: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل "لم يبق لحادثة مثلهم" وهي حملة غير مفهومة، والحملة التي بين العقوفتين أثبتها من التبيين.

<sup>(</sup>٩) انظر: كشف الغطاء: ورقة ١/٧.

<sup>(</sup>١٠) قال في التبيين: ٣٩١: " وأدل دليل على بطلانه قوله إنه لم يظهر ببغداد إلى أن حرج منها. وهو بعد إذ صار إليها لم يفارقها ولا رحل عنها، فإن بها كانت منيته، وفيها قبره وتربته، ولا يدعى أنه لم يظهر بها إلا مثل هذا المفترى".

ثم ذكر ما ذكره الأهوازي عنه من القول بقدم (١) الإيمان، وأحد يجيب عنه بالافتراء، ويقول: إنه لم يقل بذلك على الإطلاق، وأخذ يجيب عن ذلك.

قال: "وأما قوله: إنه قد تُبت وصح بنقل الفضلاء أنه كان لادين له ..

فغير صحيح عند العلماء فعند من صح ذلك؟ أعند أمثاله من السالمية أم صدق فيه قول أعدائه من المعتزلة والجهمية؟".

قال: "فإن أراد أنه قد صح عنده فإنه بحمد الله لاعند له، وكيف يصدق [مثله] مثله] عليه، وقد تبين سوء اعتقاده".

أقول: والله له عند أكثر منك، وقوله هذا قد ذكره غيره من أعيان الإسلام. هذا شيخ الإسلام الأنصاري/ والمقدم عند كل أحد، وقوله عمدة عند سائر الناس وهو صاحب منازل السائرين الذي عليه عمل سائر الناس، قال في كتابه ذم الكلام: "وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لايستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي "(٥).

وذكر عن زاهر أنه دوّر في رجله دائرة بالنقش وهمو نـائم وأنـه رأى السـواد بعـد ست و لم يغسله (٦).

<sup>(</sup>١) سبق التعليق في هذه المسألة. انظر: ص ١١٠

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الغطاء ورقة: ٢/٧.

<sup>(</sup>٣) سقط قوله "مثله" من الأصل والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٤) التبيين: ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٥) ذم الكلام: ٣٢/٧، ورقة ١/١٤٥ وفي "م" ص: ٣٠٩.

 <sup>(</sup>٦) جاء في ذم الكلام هكذا: قال أبو إسماعيل الأنصاري: "سمعت منصور بن إسماعيل الفقيه يقول سمعت زاهرا يقول: دورت في أخمص الأشعري بالنقش دائرة وهو قائل فرأيت السواد بعد ست لم يغسله" ٤٣/٦

وذكر عنه أمورا من ذلك يقبح ذكرها، فكيف يكذب ابن عساكر الأهوازي فيما نقله؟.

ثم ذكر حكاية أبي الحسين (١) الشاهد وحكاية بويلة (٢) العيد، وأنه لم يصل عشرين سنة.

وقال: إنه من الكذب المستنكر البعيد وأنه محتلق عليه.

ورقة ٢/١٢، وفي "م" ص: ٢٧٦. والأخمَص: هو ما دخل من باطن القدم فلا يلصق بالأرض عند الوطء. لسان العرب: ٣٠/٧.

قلت: هذا الإسناد فيه منصور بن إسماعيل الفقيه. لم أقف على حاله من حيث الجرح والتعديل. وهذه الرواية إن ثبتت فأرى أنه ليس فيها أي ثلب للأشعري، لأن هذا التعبير وهذا الفعل بدل على أن فاعله لا يعتمد عليه، وهذا العمل بهذا الأسلوب غير لائق بالمسلم، إذ كيف تمكّن من الدحول عليه وهو نائم، وتمكّن من التدوير والنقش ولم يحسّ به، ثم إن بعض السواد قد يغسل ويبقى أثره، ولكن يبدو أن صاحب هذه الرواية أراد ثلب أبي الحسن بذلك، بحيث إن هذه الرواية عنده تدل على أن أبا الحسن لم يمس الماء منذ مدة طويلة، فأراد أن يصل إلى نتيجة ما ألا وهي أن أبا الحسن لم يتوضأ وبالتالي لم يصل. ونحن أمرنا بأن نحمل المسلم على ما فيه الخير إذا وحدنا إلى ذلك محملا. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الأمور.

(١) في كشف الغطاء: أبو الحسن محمد بن أحمد الشاهد، ولم أحد من ترحم له. انظر حكايته في كشف الغطاء، ورقة: ٢/٧.

قال ابن عساكر: "وأما حكايته عن أبي الحسن الشاهد بالأهواز، فعن مجهول لم يعرف إلا بالسقط والاحتراز، ومقالته خارجة عن حد الاعتدال تنبئ عنه أنه كان من القاتلين بالاعتزال، لأنه حعل الخروج عن مذهب أهل الاعتزال إلحادا، وكفى بهذا القدر من قوله فسادا". التبيين: ٣٩٤.

(٢) هذه الحكاية حكاها الأهوازي بسنده إلى أبي على بن حامع أنه قال: "صحبت الأشعري عشرين سنة ما رأيته مصليا قط..." ثم ذكر أن الأشعري بال ولم يمس ماء، وأنه صلى العيد على غير وضوء. انظر كشف الغطاء، ورقة: ٢/٨-١/٩.

وفي إسناد هذه الحكاية رحال لم أحد من ترجم لهم، من هؤلاء أبو الحسن أحمد بن علي أخو الأهموازي، وأبو محمد بن صحر، وأبو الفضل بن النعال، وأبو علي بن حامع، وأعتقد أن هذه الحكاية من تشنيع أعمداء الأشعري عليه. والله أعلم.

قال ابن عساكر: "وأما حكايته عن أخيه أحمد بن على الأهوازي في بويلة العيد، وأنه لم يصل عشرين سنة، فمن الكذب المستنكر البعيد، فمن يعرف بالعدالة أخاه، ومن ذا يصدقه فيما ذكره أو حكماه، وقدتقدم في باب ذكر احتهاده في العبادة ما يكذبه وإياه ويوضح أن أحدهما اختلق ذلك عليه وافتراه" التبيين: ٣٩٥. قلت: " وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري أيضا بأسانيده المتصلة بنقل العدول (١)

(۱) لم أحد في ذم الكلام رواية أن أبا الحسن لم يصل عشرين سنة، نعم وقدأخرج أبسو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام: أن أبا الحسن لم يتنزه من البول ولم يتوضأ وصلى على غير وضوء، قال الأنصاري: سمعت يحيسى بن عمار يقول: سمعت زاهر بن أحمد وكان للمسلمين إماما يقول: نظرت في صير باب فرأيت أبا الحسسن يبول في البالوعة فدخلت عليه فحانت الصلاة، فقام يصلي وما كان استنجى ولا تمسّح ولا توضأ، فذكرت الوضوء فقال: لست بمحدث" ذم الكلام: ٤٣/٧، ورقة ٢/١٢٥ وفي "م" ص: ٢٧٦.

البالوعة: بشر تحفر في وسط الدار ويضيق رأسها يجري فيها المطر. المصدر السابق: ٢٠/٨.

قلت: والذي أعتقد أن زاهرا عندما رأى أبا الحسن في صرباب يظن أنه يبول في البالوعة، وكان لأبي العسن حاجة أخرى في غير ما ينقض الوضوء، بدليل قول أبي الحسن نفسه كما جاء في النص: "لست بمحدث". وإن لم نحمل هذه الحكاية على هذا المحمل فهل يسوغ أن نعتقد أن أبا الجسن قد وصل إلى هذا الحد من الجهل حيث أنه استجاز الصلاة بدون أن يتنزه من البول وبدون أن يتوضأ، فسبحان لله العظيم، إنسني لا أطن أن هذا الأمر يجهله حتى من عوام الناس ، وكيف بأبي الحسن الأشعري الذي يعد من العلماء، ويعيش بين ظهرانيهم. بل وكان يجلس في حلقة أبي إسحاق المروزي للتفقه، ويروي أحاديث كثيرة عن أئمة الحديث بأسانيده وخاصة في كتابه "التفسير" وهيهات هيهات أن يفعل أبو الحسن هذا الفعل.

ثم إن يحيى بن عمار له رأي محاص في أبي الحسن الأشعري، وكان من المبالغين في التعصب عليه، ويرى أن أبا الحسن ليس بمسلم، وليس له أيّ حرمة في الدين، كيف لا، وقد شهد عليه بالزندقة.

والزنديق: هـو ملحـد ودهـري لايؤمـن بـالآخرة ووحدانيـة الخـالق ويقـول ببقـاء الدهـر. لسـان العـــرب: ١٤٧/١٠.

قال الأنصاري: "رأيت يحيى بن عمار مالا أحصي من مرة على منبره يكفرهم (أي الأشاعرة) ... ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة" ذم الكلام: ٤/٧ ورقة ١/١٢٨، وفي "م" ص: ٢٨٠.

ولذلك يقول عنه الذهبي: "وكان متحرقا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول بـه ذلـك علـى تحـاوز طريقـة السلف، وقد جعل الله لكل شيء قدرا". السير: ٤٨١/١٧، فالواجب أن نعطي كل ذي حق حقه.

وأما قول القائل: إنه لم يصل عشرين سنة مع عدم صحة ذلك، فأرى أنما قاله ابن عساكر في الرد على ذلك له وجه من الصحة، حيث قال: كيف يترك إنسان الصلاة هذه المدة الطويلة في مثل ذلك الزمان ولا يقتل". التبين: ٣٥٥.

نعم وعلى الأقل أنه يستتاب من ذلك وإن استمر على ترك الصلاة يقتل حدا، ولم ينقل إلينا أحد أنه استتيب لتركه الصلاة أو أنه قتل في ذلك.

قال ابن عساكر في رد ذلك: "وكيف يترك الإنسان الصلاة هذه المدة الطويلة في مثل ذلك الزمان ولا يقتل؟ أم كيف يعرف ذاك من حال رجل لم يستفض عنه وينقل؟، وأي معنى في تخصيصه بويلة العيد بأنها لا تؤثر في انتقاض الوضوء"؟.

فانظر بالله هذا الرد الذي لا يقوله عاقل، ولو كان الأهوازي هو الذي يقول ذلك لاستحيى من الرد عليه بهذا الرد .

تُم ذكر حكاية (٢) الصعلوكي، وقال: مما يقطع بأن الأهوازي كـذب في ذلك،

أقول: وهناك روايات تدل على عكس هذه الروايات التي رويت في ثلبه تماما، وقد أخرج ابن عساكر بسنده إلى أبي الحسين السروي أنه قال: "كان الشيخ أبو الحسن قريبا من عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء العتمة، وكان لايحكي عن احتهاده شيئا إلى أحد". التبيين: ١٤١.

وأخرج أيضا عن طريق أبي الحسين بن سمعون المحنبلي أنه قال: سمعت أبا عمران موسى بن أحمد بن علي الفقيه قال: سمعت أبي يقول: "خدمت الإمام أبا الحسن بالبصرة سنين، وعاشرته ببغداد إلى أن توفي رحمه الله، فلم أحد أورع منه ولا أغض طرفا، ولم أر شيخا أكثر حياء منه في أمور الدينا ولا أنشط منه في أمور الآخرة" التبيين: ١٤١.

فانظروا يرحمكم الله إلى مدى التبابن بين الروايات التي رويت في ثلبه وبيـن هـاتين الروايتيـن، فـالأخذ بالاحتياط أولى، وهو سبيل المؤمنين الصالحين الورعين وخاصة فيما يتعلق بالصلاة التي هـي عمـاد الديـن فمن تركها فقد هدم الدين.

وما أحسن ما قاله رجل عالم محقق منصف هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما اطلع على روايات في ثلب أبي الحسن الأشعري قال: "وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد بن كلاب فصار طائفة يتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم، كأبي علي الأهوازي، يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراءات المعتزلة وغيرهم عليه، لأن الأشعري بيّن من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها مالم يبينه غيره، حتى حعلهم في قمع السمسمة" مجموع الفتاوى: ٥٦/٥٥.

وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب إن شاء الله، وهو ما نعتقده في أبي الحسسن الأشعري رحمه الله.

وأختم كلامي بقول الذهبي رحمه الله في أبي الحسن الأشعري: "حطّ عليه حماعة مـن الحنابلـة والعلمـاء، وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك، إلا من عصم الله تعالى، اللهم اهدنا وارحمنا" السير: ٨٦/١٥.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. (١) هكذا جاءت عبارة المؤلف، ولم يتبين لمي مراد المؤلف هنا.

(٢) ذكرها الأهوازي بسنده إلى سهل بن أبي سهل الصعلوكي يقول: سمعت أبي يقول: كنـت ربما اختلف إلى الأشعري فأكتب عنه شيئا، فجئته في يوم جمعة وقد صلينا العصر فرأيته من شـق البـاب وهـو يـول، فلما فرغ من بوله دخلت عليه، فقال: صليتم العصر، قلت: نعم، ثم قام فصلــى ولـم يتوضــا، فحرجــت مـن

تُم ذكر أنه أخطأ في تسميته وليس ثَمَّ خطأ. قال: وكان هـو، وولـده، وولـد ولـده على مذهبه يدعون إليه وإلى نصرته (١).

وقد كذب في ذلك، هذا شيخ الإسلام الأنصاري ذكر عن ولده سهل التبري من ذلك (٢)، إلا أن أباه كان أولا على تعلم علم الكلام.

قال:وأما قوله: "إنه أقام بالبصرة لايختلف إليه أحد من / أهل العلم"، لأنه ليـس ١٢٢/. من أهل العلم فقول حمله عليه رقة الدين" (<sup>٤)</sup>.

كذب إنما حمله عليه الدين.

قال: وهل ينكر بشر علمه وذكره بين العلماء؟ (٥) أي والله!

قال: "وقوله: إنه لم يكن له من الأصحاب إلا أربعة"(٢) فقول ينكره من سمعه، فقد صحبه حماعة أعلام.

عنده وخرقت جميع ما كتبته عنه ولم أرجع إليه". انظر: كنف الغطاء ورقة: ١/١، وفي سندها أبو سهل بن الصابوني ولم أقف على من ترجم له، وأبو أسامة محمد بن أحمد الهروي المقرئ، قال عنه أبو عمرو اللهاني: رأيته يقرئ بمكة، وربما أملى الحديث من حفظه، فقلّب الأسانيد وغيّر المُتُون" السير: ٣٦٤/١٧، ميزان الاعتدال: ٣٦٤/١٧، لسان الميزان: ٥/٥٥.

أما الأهوازي فأمره معروف بأنه مقدوح في عدالته.

<sup>(</sup>۱) قال في النبيين: ٣٩٥-٣٩٦: كان أبو الطبب سهل بن محمد بن سليمان، وأبوه الإمام أبو سهل الصعلوكيان ومختهما القاضي أبو عمر محمد بن الحسين أشد أهل حراسان نصرة للمذهبين مذهب الشافعي ومذهب الأشعري..."

<sup>(</sup>٢) انظر: ص: ١٨٣-١٨٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) كشف الغطاء ورقة: ١/١١.

<sup>(</sup>٤) التبيين: ٣٩٧-٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر نص كلام ابن عساكر في التبيين: ٣٩٧ وقد نقله المؤلف هنا بالمعني.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الغطاء ورقة: ١/١١.

ثم أخذ يُقبِّشُ بسجعه فيهم، ولم يذكر منهم أحدا إلا أنمه أحال على ما تقدم، ولم يقدم صحبة أحد إلا شذوذامن الناس ليسوا كلهم بمسلّمين له.

قال: "من جملة أقوال الأهوازي المختلقات الفريات قوله: إن ابن عينون الضراب لم يظهر ببغداد شيئا من الكفريات (١).

فهل في اعتقاد الأشعري كفريات كتمها ابن عينون (٢) وأظهرها غيره من أصحابه متمسك بها الطاعنون".

نقول م قد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري عن عدة من أهل العلم (٣).

ثم قال: "ما اعتقاد ابن عينون وغيره من الأشعرية إلا أبعد اعتقاد من المسائل الكفرية، وهم المتمسكون بالكتاب والسنة، التاركون للأسباب الجالبة للفتنة، الصابرون على دينهم عند الاختبار"(٤).

<sup>(</sup>١) كشف الغطاء: ٢-١/١١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر شيخ الإسلام الأنصاري شيئا من الكلام في ابن عينون في كتابه "ذم الكلام"، نعم وقد ذكر عن عدة من مشايخه أنهم كفروا الأشعرية وشهدوا على الأشعري بالزندقة. انظر ذم الكلام: ١/٤-٥ ورقة ٢/١٣١-١، وفي "م" ص: ٢٨٠-٢٨١، كما بوب الأنصاري في ذكر كلام الأشعري، وقال: باب ذكر كلام الأشعري فذكره. انظر: ذم الكلام: ٢٠/٧-٣٠، ورقة ٢٤٤١-٢-١٤٥، وفي "م" ص: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) التبيين: ٣٩٧.

اختلف العلماء في: هل الراسخون معطوف على اسم الحلالة "الله" أم هم مستأنف ذكرهم؟

فذهب بعضهم إلى أن الوقف على اسم المجلالة "الله" بمعنى أنه لايعلم تأويل المتشابه إلا الله وحده منفردا بعلمه. روى ذلك عن عائشة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وغيرهم. انظر: تفسير الطبري: ١٨٣/٣-١٨٣٠.

قال شيخ الإسلام: "وحمهور سلف الأمة وحلفها على أن الوقف على قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُـهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم" مجموع الفتاوى: ٤/٣.

وذهب بعضهم إلى أن "الراسخون" معطوف على اسم الجلالة "الله" بمعنى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وروى ذلك عن ابن عباس أيضا ومجاهد، والربيع، وجعفر بن الزبير. انظر: تفسير الطبري: ١٨٤٣-١٨٢٣.

قال شيخ الإسلام: "ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات" ثم ذكر أن التأويل قد يكون بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسيرين، وقد يكون بمعى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، فالتأويل بهذا المعنى هو من التأويل الذي لايعلمه إلا الله. انظر: محموع الفتاوى: ٥٥/٥٥-٥٠.

قال شيخ الإسلام: "ومن قال من السلف أن المتشابه لايعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضا، ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه، مثل وقت الساعة ومجئ أشراطها، ومثل كيفية نفسه، وما أعده في المجنة لأوليائه" مجموع الفتاوى: ١٤٤/١٣.

وأما من قال من العلماء أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه فالمراد معرفية تفسيره المبيين لمواد الله به، فذلك لايعاب عليه بل يحمد عليه في ذلك. انظر: مجموع الفتاوى: ٣٦/٣.

قال: "ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: ﴿ الرحمــن على العـرش اســتوى ﴾ قـالوا: الاستواء معلوم، والكيف محهول، والإيمان به واحب، والسؤال عنه بدعة.

ومثل هذا يوحد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفيــة صفــات اللــه" محمــوع الفتــاوى: ٥٨/٣.

ثم قال: "وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه.

فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرحوح... اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره" مجموع الفتاوي: ٦٨-٦٧/٣.

(١) سورة آل عمران الآية: ٧.

وقال الله عزوجل: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ (١) ﴾ (٢) لم يقـل إلى تأويل الله عزوجل: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ (١) ﴾ لم يقـل إلى تأويل المعطيل، ولكنهم لايتجاسرون على التصريح به، وكل ما يدعونه زور وافتراء.

ثم أخذ يتكلم بذلك السجع البارد فعل إخوان الكهان، وأنهم على / الحق لم يعطلوا ولم يشبهوا، وكأنه عمى قلبه، فلا يعلم أن التأويل هو حقيقة التعطيل.

1188

قال: وأما كلامه في ابن محاهد ففيما ذكره الخطيب (٥) من حاله على تكذيبه أكبر شاهد.

قلت: وفيما ذكره شيخ الإسلام الأنصاري (٦) في حاله ما يكذبهما.

قال: "وما ذكر في حق ابن الباقلاني وأنه كان أجير الفامي"، وأنه إنما ارتفع بمداخلة السلاطين فعين الجهل"(^).

<sup>(</sup>١) حصل هنا في الأصل التحريف في الآية، وحاء في الأصل "فإن اختلفتــم فـي شــيء فـردوه إلــى اللــه وإلــى الرسول".

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله بن مجاهد البصري ، سبقت ترحمته ص: ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) قال الأهوازي: "ومنهم أبو عبد الله بن مجاهد أقام بالبصرة إلى أن مات" ثم ذكر كلاما طويلا فيه. انظر: كشف الغطاء، ورقة: ٢/١١.

 <sup>(</sup>٥) قال الخطيب: "أبو عبد الله الطائي المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري وهـو مـن أهـل البصـرة سـكن
 بغداد..." تاريخ بغداد: ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على أي نص لشيخ الإسلام الأنصاري في كتابه "ذم الكلام" أنه تكلم في ابن مجاهد، ولعله ذكره في كتاب آخر له، ولم أقف عليه. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧) الفُوم: بالضم الثوم، والحنطة، والخبز، وسائر الحبوب التي تخبز، وبائعه: فاميّ، مغيّر عن فوميّ، القماموس المحيط: ص ١٤٧٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: التبيين: ٣٩٨-٣٩٩.

قال: "وقوله إن أبا الحسن (١) الطبري لم يظهر بالكلام قط. قول حاهل بالرجال قليل الاحتراز فيما يحكيه بالتحفظ فيه، فإنه مبرز في علم الكلام "(٢).

فوالله! لما نسبه هو إليه أحسن له وأفضل ممّا نسبه إليه ابن عساكر من علم الكلام (٣).

قال: "وقوله: لم يظهر بالكلام، لفظ مختل المعنى والنظام، فلو قال لم يُظهر الكلام، أو لم يتظاهر بالكلام، ولكنه غير بصير في قوله بوجه النظام"(٤).

فأين أنتم يا أرباب العقول فوالله! لكلام الأهسوازي أفصح وأبلغ من كلامـه لـو استحيى لكف عن ذلك، ولكن صدق القائل: لايزال الرجل مستورا حتى يصنّف.

قال: "وأما قوله: لم تكن للأشعري منزلة في العلم والقرآن والفقه والحديث، فكذب معاد قد كثر تكراره وترداده من هذا الجاهل الحبيث، أما [علم] (٥) القرآن فقد صنّف فيه التفسير (٦) الذي لا يختلف في جلالة قدره".

وفعله في التفسير وغيره، من أظلم الظلمات حين أتى بالتأويل في جميع آيات الصفات .

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن على بن محمد بن مهدي الطبري، سبقت ترجمته ص: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٣) قال الأهوازي: "وأما أبو الحسن الطبري فإنه لم يظهر بالكلام قط، ولزم حلقة أبي على المروزي بالبصرة،
 ولم يفارقها إلى أن مات، وقد شاهدته أنا بالبصرة" كشف الغطاء، ورقة ٢/١١-٢/١١.

<sup>(</sup>٤) في التبيين "الانتظام".

 <sup>(</sup>٥) سقط "علم" من الأصل، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٦) وهو في الرد على المعتزلة.

<sup>(</sup>٧) لا أستطيع أن أقطع بأن أبا الحسن أوّل آيات الصفات في كتابه التفسير، وقد ذكر أبو الحسن فـي مقدمة كتابه "التفسير" كلاما حيدا يدل علـى إثباته للصفـات الحبريـة، أونقلـت طرفـا منه ص: ٣٠٧، وانظـر التبيين: ١٣٩-١٣٩.

قال: "وأما العلم بالأصول (١) فكان فيه بإجماع العلماء أوحد عصره "(٢). وكذب في ذلك إنما كان عالما في الكلام، لا في الأصول.

قال: "وأما الفقه / فقد كان يذهب فيه مذهب الشافعي، أو مذهب مالك (٣) وأهل المدينة".

على الشك، فإنه لايعرف له مذهب، بل كان معتزليا طول عمره، فلما ادّعى التوبة في أخرة عمره كان كل من حالسه يقول: إنه على مذهبه كما صح ذلك عنه، ولا يعرف له في باب منه كلام بالكلية (٤)، ولكن الهوى أعمى ابن عساكر.

قال: وأما علم الحديث فقد سمع منه قدر ما تدعو الحاجة إليه وحصل منه ما يقع (٥) الاعتماد في الاستدلال عليه".

قلت: فمن أين له الحديث؟ وهوطول عمره على مذهب الاعتزال، وما تاب إلا في آخر عمره، وليس هو وقت طلب الحديث، وأي حديث في كتب الإسلام من

W 2 Y

والأولى للمؤلف رحمه الله لو نقل لنا المواضع التي تأول فيها أبو الحسن الصفات في كتابه التفســير حتى ننظر في ذلك.

وقد قال شيخ الإسلام: "والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري، وأبي عبد الله بن محاهد الباهلي، والقاضي أبي بكر، متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء، والوحم، واليد، وإبطال تأويلها، ليس له في ذلك قولان أصلا، ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلا، بل حميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك قوله، ولكن لأتباعه في ذلك قولان" درء التعارض: ١٧/٢.

<sup>(</sup>١) حاء في الأصل "علم التفسير" وهو خطأ، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "أو أهل المدينة" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق ص:١٢٥-١٢٦

<sup>(</sup>٥) في النبين " يسع "

روايته. هذا شيء لايوجد (١) وذكر ابن عساكر له من أهل الحديث زور وافـتراء واتبـاع للهوى، وذلك يوجب حرحه وعدم قبوله.

قال: "وإنما لم ينتشر عنه الحديث بالرواية لأنه كان قد قصر همته على الدراية وصرفها إلى ما تقوى به الأصول، فلهذا عز إلى حديثه الوصول" .

يا ليت شعري أيّ أصول تتقوّى بغير أحاديث النبي الله وأيّ علم يتقدم عليها؟ هذا عين الخطأ من قدّم الكلام على السنة، وربّما يكون في هذا الكلام كفر، والعياذ بالله، وأيّ أصل أقوى من الكتاب والسنة؟

فإن الأصول عند العلماء الكتاب والسنة، وما استند إليهما من الإحماع والقياس (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق ص: ١٤٤-١٤٥.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) قلت: ومراد ابن عساكر هنا والله أعلم أن أبا الحسن الأشعري كان لا يهتم كثيرا برواية الأحاديث بالأسانيد، وإنما كان يوجه اهتمامه في ناحية الدراية حيث إنه يقوم بشرح الأحاديث التي تتعلق بأصول الاعتقاد، واستدل بها على إفحام الخصوم من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، وليس مراد ابن عساكر أن الأشعري يقدم أصول الكلام على نصوص الكتاب والسنة، ويتضح صحة هذا الكلام لمن درس منهج الأشعري خاصة في كتبه التي ألفها بعد رجوعه إلى مذهب السلف وقد درس الشيخ أبو زهرة منهج الأشعري وحدده في النقاط التالية:

١)أنه يرى الأحذ بكل ماجاء به الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد، ويحتج بكل وسائل الإقداع والإفحام
 في تأييد ذلك.

٢) أنه يرى الأخذ بظواهر النصوص في الصفات الخبرية، فهو يعتقد أن لله وجها لا كوحه العبيد، وأن للـه
 يدا لاتشبه أيدي المخلوقات، وهكذا في بقية الصفات.

٣) أنه يرى الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد، وهي دليل لإثباتها، وقدأعلن اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث الآحاد.

إنة في آرائه كان يجانب أهل الأهواء حميعا، ومنهم المعتزلة، ويجتهد في ألايقع فيما وقع فيه كثير من المنحرفين.

انظر: ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه: ص ١٨٩–١٩٠ بالتصرف.

قال ابن عساكر: "وأما قوله: إن أصحاب الكلام لاتجدهم إلا في الصدر مع الفلاسفة والهندسة والمنطق والزندقة (١) فمن حنس ما تقدم من الكذب والبهتان والتمويه".

وقد كذب ابن عساكر فيما كذبه / به وافترى وقال الهُجُر (٢)، وهذا الكلام ليس هو من الأهوازي، هذا كلام قد قاله جماعة من أئمة الإسلام المتقدمون، حكاه شيخ الإسلام الأنصاري (٣) وغيره، وهو كلام يشهد له العقل والنقل.

MIYE

كما درست أيضا الدكتورة فوقية حسين محمود منهج الأشعري في مسائل الدين والاعتقاد من خلال كتبه "مقالات الإسلاميين" و"الإبانة" و"اللمع" و"رسالة إلى أهل النغر" و"رسالة في الإيمان" ووصلت إلى النتـائج التالية-- وهي في حملتها هي الأصول التي كان عليها سلف هذه الأمة- وهي كما يلي:

1) إعطاء الأولوية للنص المنزل قرآنا كان أم سنة.

٢) تفسير القرآن بالقرآن

٣) تفسير القرآن بالحديث.

٤) الإحماع

ه) أن القرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة، وإلا فهو على ظاهره.

 ٢) مراعاة أصول اللغة ومعاني الألفاظ طبقا لما ترد فيه من استعمالات، وذلك لأن الله إنما خاطب العمرب بلغتها.

٧) مراعاة مناسبة النزول.

٨) الخصوص والعموم. انظر: مقدمة كتاب "الإبانة" للدكتورة فوقية ص: ١١٠–١٣٣.

وهذه هي الأصول التي مشى عليها الإمام أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف، ويظهر ذلك حليا في كتابه "الإبانة و"رسالته إلى أهل التغر".

ولا شك أن الناظر في هذه الأصول بعدل وإنصاف يحد أن صاحبه متبع للحق والهدى، وعلى هذه الأصول استقر أبو الحسن الأشعري في طوره الأعير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

(١) انظر: كشف الغطاء ورقة: ١/١٣-٢.

(٢) الهُجُر: القبيح من الكلام، وقال هَجْراً وبَجْراً وهُجْراً وبُجْراً إذا فتح فهو مصدر وإذا ضم فهو اسم، والهجر أيضا الهذيان. لسان العرب: ٢٥٣/٥.

(٣) أخرج الأنصاري عن إبراهيم النحواص أنه قال: "ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا حرأة في الديسن إلا من قبل الكلام والجدال والمراء" ذم الكلام: ٢/٧ ورقة: ١/١٢٧، وفي "م" ص: ٢٧٧.

قال: كيف يكون [الأمر] (١) كما قسال، وهم الذين يردّون عليهم، ويحدّرون الناس من الميل إليهم، ويهتكون بالأدلة أستارهم، ويظهرون ما يكتمون ويبدون [للخلق] (٢) عوارهم".

وهذا ليس بممتنع لأن أهل البدع والأهواء بعضهم لبعض أعداء، وقد قال عليه السلام: "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" (٤).

قال: "وقوله: [ومع] من يقول بالكفر والإلحاد (أ)، فقول منه ظاهر الفساد، كيف يكونون معهم، وهم الذين يبينون كفرهم وبدعتهم ((١).

وهذا الكتاب (<sup>۸)</sup> أعاده في كتابه أكثر من مائة مرة، وذلك من قلة المعرفة والركاكة في العبارة.

قال: "ولو كان الأهوازي متديّنا مسلما لم يكفر إماما مقدما".

وقد افترى في ذلك، أين الإمام؟ بل عليه أن يذكر ذلك ويفضحه، وذلك من تمام الدين.

تُم أخذ يسوق طرق الحديث: "إذا قال الرجل لأخيه ياكافر، فقد باء بها

<sup>(</sup>١) سقط قوله "الأمر" من الأصل، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٢) سقط قوله: "للحلق" في الأصل، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٣) التبيين: ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب المغازي مع الفتح ، باب غزوة حيبر، حديث رقم: ٣٠٨/٧ (٤٢٠٣) ومسلم في كتاب الإيمان مع شرح النووي: ١٢٢/٢، وأحمد في المسند: ٥/٥٤.

 <sup>(</sup>٥) سقط قوله "مع" في الأصل، والذي أثبت من التبيين، والكشف.

<sup>(</sup>٦) كشف الغطاء ورقة: ٢/١٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل "بدعهم" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصل "وهذا الكتاب" ولعل الأولى "وهذا الكلام".

أحدهما" (١) ويطول في الأسانيد كماهو عادته، يقصد بذلك الإطالة والتحفيق.

وقوله عليه السلام: "لعن المؤمن كقتله"<sup>(٢)</sup>.

وهذا عين الجهل منه، فإنه قال: المؤمن، لم يقل المبتدع ...

وقوله عليه السلام: "لايرمى رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك" (٤).

وعند الأهوازي فيما يثبت عنده بنقل العدول أنه كذلك.

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال. ولكن لايلزم من كونه لايصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لايكون آثما في صورة قوله له: أنت فاسق، بل في هذه الصورة تفصيل، إن قصد نصيحته أو نصح غيره ببيان حاله حاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يحز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى" الفتح: ١٠/ ١٠٠٤.

قلت: لكن من كان على بدعة ثم تاب منها ورجع إلى الحق لا يجوز التعرض للوقائع المنقصة لـه الصادرة منه قبل توبته. قال السخاوي: "وكذا يتجنب التعرض للوقائع المنقصة الصادرة فـي شبوبية من صبره الله تعالى بعد ذلك مقتدى به، ... والاعتبار بحاله الآن، وما أحسن قول سعيدبن المسيب: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل يعني من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لاينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله". الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ: ١١٩-١١٩.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب مع الفتح ٥٣١/١٠، باب من أكفر أخاه بغير تباويل، حديث رقم: ٣١٠٠، ومسلم في كتاب الإيمان مع شرح النووي: ٤٩/٢، وأحمد في المسند: ١٨/٢، وابن عساكر في التبيين: ٤٠١-٢٠٤.

 <sup>(</sup>٢) أخرسه البخاري في كتاب الأدب حديث رقم: ٦١٠٥، مع الفتح: ٣١/١٠، وابن عساكر في التبيين:
 ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق ص: ٣١٨-٣١٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الأدب مع الفتح، حديث رقم: ٦٠٤٥: ، ٢٧٩/١، وأحمد في المسند: ١٨١/٠.

تُم ذكر الحديث: "إن مما أخاف عليكم بعدي رجل قرأ كتاب الله..."...

وحديث: "من شهد على مسلم بشهادة ليس لها / باهل، فليتبوأ مقعدة من النار" .
وهو أحق بأن يذكر ذلك فيه من الأهوازي، حيث شهد عليه بالجهل والضلال
والخبث في غير موضع، وشهد له بالعلم في موضع آخر.

117٤/ب

وقول الرجل لابن عمر: "إن قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك، قال: قل لا إلسه إلا الله"(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله على "إن مما أخاف عليكم بعدي رجل قرأ كتاب الله عزوجل حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردا للإسلام، اغتره ذلك إلى ما شاء الله، فانسلخ منه، وخرج على جاره بالسيف وشهد عليه بالشرك، قلنا يا رسول الله من أولى بها المرمى أو الرامي، قال: بل الرامي". التبيين: ٣٠٤، ورحال هذا الإسناد ثقات إلا الصلت بن مهران وهو مستور. انظر: لسان الميزان:١٩٨/٣، وهذا الحديث ذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٩٨/١-١٨٨، وقال: رواه البزار وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند: ٥٠٩/٢، وابن عساكر في التبيين: ٤٠٤.

قلت: في هذا الإسناد رحل مجهول، قال حداش بن عباش: "كنا حلوسا في حلقة بالكوفية، فإذا رحل يحدث قال: كنا حلوسا مع أبي هريرة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول..."فذكر الحديث. انظرالمسند ٢٩٧٦، وحداش بن عباش ذكره ابن حبان في النقات: ٢٧٢٦، لكن ابن حجر قال في النقريب: ٢٢٢/١، لين الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرحه ابن عساكر في التبيين: ٤٠٥ بسنده عن سوار بن شبيب الأعرجي قال: "كنت قاعدا عند ابن عمر فجاء رحل فقال: يا ابن عمر إن أقواما يشهدون علينا بالكفر والشرك، فقال: ويلمك، أفى لا قلمت لا إله إلا الله، قال: فقال أهل البيت لا إله إلا الله حتى ارتج البيت".

قلت: رحال هذا الإسناد رحال الصحيح، فأحمد بن حعفر المقرئ، وعكرمة بن عمار، أحرج لهما مسلم في صحيحه إلا سوار بن شبيب ذكره البخاري في التاريخ الكبير: ١٦٧/٢، وابن حبان في الثقات: ٣٣٧/٤.

ولهذا الأثر طريق آخر أخرجه ابن عساكر في التبيين: ٤٠٤، عن نافع: "أن رحسلا قبال لابين عمر: إن لي حارا يشهد علي بالشرك، فقال: قل لا إله إلا الله" وفي سنده منصور بن دينار السهمي ضعف النسائي وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وقال العجلي: لا بأس به. انظر: لسان الميزان: ٦/٥٩.

وقال في آخر الأحاديث: "فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين، فمن أقدم على التكفير فقد عصى سيد المرسلين" قال: "وإنما اقتدى الأهوازي في تكفيره إياه بقول من كفره من القائلين بمذهب أهل الاعتزال"(١).

ثم ذكر رسالة (٢٠) من بعض المغاربة إلى آخر في السرد عليه في وقوعه في ابن كلاب، والأشعري، ويمدحهما وينفي عنهما الكفر، ثم أخذ يقوي القول بأن اللفظ بالقرآن محلوق (٣).

ذهب بعض العلماء إلى أنه مخلوق، وقد نسب هذا القول إلى غير واحد من المعروفين بالسنة والحديث، كالحسين الكرابيسي، ونعيم بن حماد، والحارث المحاسبي، والبخاري، وأبي نعيم الأصبهاني، وغيرهم. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه غير مخلوق، ونسب هذا القول إلى محمد بن يحيى الذهلي، وأبي حاتم الرازي، وأبي زرعة، وأبي عبد الله بن منده، وأبي نصر السجزي، وأبي إسماعيل الأنصاري، وغيرهم. انظر: محموع الفتاوى: ٢٠٩-٢٠٩٠.

قال شيخ الإسلام: "ويقولون: إن هذا قـول أحمد،...وليس الأمر كما قاله هـولاء". محموع الفتارى: ٢٠٨/١٢.

وقال: "وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن منحلوق أو غير مخلوق، يقولون من قال هو مخلوق فهو حهمي، ومن قال غير منحلوق فهو مبتدع" مجموع الفتاري: ٥٦٧/١٢.

قلت: لقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى الخوض في هذا البحث، وذلك لأن كل من أطلق الخلقية وعدمها على اللفظ موهم، ثم إنه لم يرد في ذلك كتاب ولا سنة، ولا شك أن الكف عن هذا أولى، مع إيماننا بأن القرآن كلام الله مُنزل غير محلوق.

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الصواب في المسألة، حيث قال: "فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، ويراد باللفظ الملفوظ به وهو نفس الحروف المنظومة، وأما أصوات العباد، ومداد المصاحف، فلم يتوقف أحد من السلف في أن ذلك مخلوق، وقد نص أحمد وغيره على أن صوت القارئ صوت العبد، وكذلك غير أحمد من الأئمة،... فالإنسان وجميع صفاته مخلوق، حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة، وجميع صفاته مخلوقة أو قديمة فهو مخطئ ضال، ومن قال عن شيء من صفات العبد أنها غير مخلوقة أو قديمة فهو مخطئ ضال.

<sup>(</sup>١) انظر: التبيين: ٥٠٥.

 <sup>(</sup>۲) هذه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي، أرسلها إلى على بن أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزلي. انظر: التبيين: ٥٠٥-٨٠٤.

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في مسألة اللفظ بالقرآن محلوق أو غير محلوق؟.

ثم ذكر بسنده نص أحمد في رواية فُوران (١) ثم ذكر أنه لايحوز أن يكفر أو يبدع أحد إلا بأمر لاشك فيه. ثم رمى صاحب الكلام في الأشعري، وابن كلاب، وهو المعروف بالأصم (٢) بالاعتزال، وما ندري هل هو محق أولا؟

قال: "وأما قول الأهوازي لم يزل قول الأشعري مهجورا". فقد جاء في قوله ظلما وزورا، كيف يكون مهجورا وأكثر العلماء في جميع الأقطار عليه، وأئمة الأمصار في سائر الأعصار يدعون إليه، ومنتحلوه هم الذين عليهم مدار الأحكام، وإليهم يرجع في معرفة الحلال والحرام"(3).

وقد كذب في ذلك وافترى، فإن شيخ الإسلام الأنصاري حكى فسي كتابـه أنهـم في زمنه كان الواحد / والإثنان إذا أرادا أن يتكلمابه اختفيا وتسارراه مساررة.

ثم ذكر مؤانسة القاضي أبي بكر للحنابلة.

قلت: ولكنه كان لايتظاهر بشيء من ذلك المذهب عندهم، فلهذا كانوا (٥) يؤانسونه

1/170

وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف، فلم يكن أحد من السلف يتوقيف في ذلك، بـل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة، والمداد كله مخلوق، وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق" محموع الفتاوى: ٦٨/١٢، ه، فالقرآن حيث تصرف فهو كلام الله غير مخلوق.

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد فوران صاحب الإمام أحمد. انظر: التبيين: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) حاء في التبيين أنه على بن أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزلي. انظر: ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) كشف الغطاء ورقة: ٢/١٣.

<sup>(</sup>٤) التبين: ٤١٠.

<sup>(</sup>ه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ابن الباقلاني: "لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب، والأشعري، أحل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا، ... وكان منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة وأهل الحديث والسلف، ... وكان بينه وبين أبي الحسن التيميمي وأهل بيته وغيرهم من التميميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف، ... ولهذا غلب على التميميين موافقته في أصوله". درء التعارض: ١٠٠/٢.

قال: وأما قوله: "إن الله لايخلى كل قطر ممن يدحـض قولهـم ويبيـن فضيحتهـم ويدفع كلمتهم"(١).

وقد صدق في ذلك.

قال: "فلو عكس ما قاله في ذلك لصدق".

لأنه أتى بغرضه وهواه.

قال: "وإن كان كل عصر لايخلو من قائل بغير علم ومتكلم بغير إصابة ولا فهم مشتمل على أنواع من المعايب مقتد بفعله في تصنيف المثالب، غير أنه لايضربما يتقول من البهتان إلا في خاصةنفسه، ولا يغر إلا أغمارا إذا اعتبرتهم وجدتهم من حسه"(٢).

هذا عين الافتراء، ولكن لم يزل في كل عصر متعصب للبدع ناصر لها.

قال: "وأما قوله: ولم يزل الأشعري يسير في البلاد، ولا يقبل قوله، ولا يرتفع حاله، وهو محمول غير مقبول في بلاد الإسلام، لايرى في كنف المسلمين عزا، ولا في العلماء إقبالا، حتى لحق ببلاد الأحساء بلد لايدخله مؤمن ولا يقر فيه مسلم، وإنما يدخله الفسقة الفجار أولياء القرامطة (٤٠) الكفار (٥٠).

<sup>(</sup>١) كشف الغطاء، ورقة: ٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٤١١.

<sup>(</sup>٣) وهذا الكلام إنما يصدق في عهد الأهواني، وأما الآس فقد انتشر المام والعام وتغيرت الأجوال ولله الحسل

<sup>(</sup>٤) القراهطة: هم من الباطنية ينتسبون إلى رجل يقال له حمدان قرمط، وهو رجل من أهل الكوفة، وكان في بداية حباته مائلا إلى الزهد والديانة ويتظاهر بذلك، حتى صادفه أحد دعاة الباطنية ويدعى حسين الأهوازي، فاقتنع بمذهبه حتى صار فيما بعد ركنا من أركان الباطنية، وصار له أتباع وفرقة تنسب إليه تسمى القرامطة، وكان لهم في تاريخ الأمة الإسلامية حوادث هائلة وأحبار بتنكيلهم بالمسلمين مؤسفة. انظر عنهم وعن آرائهم في المقالات الإسلاميين: ١/١٠١-١٠١، والفرق بين الفرق: ص: ٢٨١ وما بعدها، والملل والنحل: ١/١٠-٢٠١، وانظر أيضا بيان مذهب الباطنية وبطلائه لمحمد بن الحسن الديلمي، وفرق معاصرة للدكتور غالب بن علي العواحي: ٢٧١/١-٢٠١،

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الغطاء ورقة: ٣/١٢-١/١٤.

فمن الأقاويل المختلقة والأكاذيب الكبار التي لايتحاسر على حكاية مثلها غير الأوقاح الأغمار، ما علمت أنه (١) دخل غير البصرة وبغداد، فمن وصفه بالتطواف والسير (٢) غير هذا الجاهل"(٣).

ثم أخذ يعيب عليه في ذلك في سجعه، وأنه سجع غثيث .

وهذا هو الافتراء، فياسبحان الله! يرى / القذاة في عين أخيه ويعمى عـن الحـذع ١٢٥/ب في عينه، والحمل لاينظر إلى رقبته.

هلا نظر إلى كتابه من أوله إلى آخره كيف بناه على هذا السجع الغثيث المُستَسْمَج (٥) الركيك، ولواستحيى ما أتى به.

ثم كتم الحكاية الأخرى التي ذكرها الأهوازي في آخر كتابه، ولكنه عرض بها. ثم ذكر أن قبره ببغداد فالله أعلم بصحة ذلك (٦).

<sup>(</sup>١) في التبيين: "ما علمت أبا الحسن دمحل من البلاد غير البصرة وبغداد".

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "والسير في الآفاق".

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيين: ٤١١.

<sup>(</sup>٤) الغثّ: الردئ من كل شيء، وكلام غث: لا طلاوة عليه، وأغـث فـلان فـي حديشه، إذا حـاء بكـلام غـثّ لامعنى له. لسان العرب: ١٧١/٢.

<sup>(</sup>٥) سُمج الشيء بالضم قبح، يسمج سماحة إذا لم يكن فيه ملاحة، وقد سمّجه تسميحا إذا جعله سمجاً، واستسمحه: عده سمحا، لسان العرب: ٣٠٠/٢.

<sup>(</sup>٦) قد ذكر المؤرخون أن أبا الحسن مات ببغداد وبه قبر. قال الخطيب البغدادي: "وذكر لي أبو القاسم عبدالواحد بن علي الأسدي أن الأشعري مات ببغداد... ودفن في مشرعة الروايا في تربة إلى حانبها مسجد وبالقرب منها حمام وهي عن يسار المار من السوق إلى دجلة". تاريخ بغداد: ٣٤٧/١١.

وقال السمعاني: "وهـو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بهـا... ودفن في مشرعة الروايا" الأنساب: ١٦٢/١-١٦٧، وانظر أيضا اللباب: ١٥٠/١، ووفيات الأعيان: ٢٨٤/٣، والسير: ٨٦/١٥، وغير ذلك من مصادر التراحم.

ثم ذكر أن بعض جهال الحنابلة ولع بقبره ضرارا، وخبرب<sup>(۱)</sup> ما بنسي على تربته مرارا<sup>(۲)</sup> وما قصر<sup>(۳)</sup>.

قال: "وماضر"ه ذلك ولا نقص من قدره كمالم يضر عثمان رضي الله عنه من بعض الروافض المخزيين تحريق قبره".

ثم ذكر أن بعض الحنابلة خرى على قبره وأنه أصابته على ومات منها (٤). فالله أعلم بصحة ذلك.

ثم رد قول الأهوازي بذلك كله من أنه مات بالأحساء ونسبه إلى الكذب في ذلك وأنه انكشف ستره بذلك .

ولا ذم على الأهوازي في ذلك، لأنه نقله نقلا لم يذكره عن نفسه.

ثم أخذ يريد يقيم للأهوازي ذنوبا فذكر تقبيشا (٦٦) بسند مكذوب مفترىً لا يقول عاقل مثله فيه، سمعت فلان السُّلَمِي وكان ثقة وفوق الثقة يحكي عن ثقة لــم يسـمّه لـي

<sup>(</sup>۱) وقد أصابوا في فعلهم ذلك، كيف لا وقد نهى النبي على عن البناء على القبر، وقد أحرج مسلم في صحيحيه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على أن لاتذع تمثالا إلا طمَسْتَه ولا قبرا مشرفا إلا سويته". صحيح مسلم مع شرح النووي: ٣٦/٧.

وعن حابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُجَصَّص القبرُ، وأن يقعد عليه، وأن يبني عليه". أخرحه مسلم في صحيحه مع شرح النووي: ٣٧/٧.

قال الإمام النوري: "قال الشافعي في الأم: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبني، ويؤيدالهدم قوله: "ولا قبرا مشرفا إلا سويته". شرح صحيح مسلم: ٣٦/٧-٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيين: ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) لم أحد هذه الحملة "وماقصر" في التبيين.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيين: ٤١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيين: ٤١٤-٤١٤.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل "تقبيشا": ولعل الصحيح "تقميشا".

(١) أو سماه ونسيت اسمه أن فلانا حكى عن المُطَرِّز ولم يسمعه منه لصغر سنه ...

انظر هذا السند المكذوب الذي لايحل قول الصدق به، فكيف الكذب أنه دخيل الحمام فوجد الأهوازي مع غلام أسود، ثم أخذ يشنّع عليه بذلك.

ثم أخذ يذكر بسنده الحديث المشهور: "يامعشر من آمن بلسانه / ولم يدخل الإيمان قلبه لاتغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع [الله] (٣) عورته يفضحه في بيته" .

1/177

فهلا اتعظ بذلك!

(١) في الأصل "فلان " وماأثبته عوالصواب.

(٢) حاء في التبيين هكذا "سمعت الشيخ الفقيه أبا الحسن على بن المسلم السلمي رحمه الله، وكان ثقة وفوق الثقة يحكي عن ثقة لم يسمّه لي أو سمّاه فنسيت اسمه أن أبا عبد الله محمد بن علي بن محمد بن صالح السلمي المقرئ المعروف بالمطرز النحوي وقد أدرك الفقيه أبو الحسن أبا عبد الله المطرز ولكن لم يسمع منه لصغر سنه في زمنه..." ثم ذكر كلامه، ثم قال: "على ضدما حكى هو عن المحرسي في حق الأشعري".

قلت: أعتقد أن هذه الحكاية من تشنيع من روى عنه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي على الأهوازي، فلا ندري من ذاك الرجل حتى نصدق خبره. والله أعلم بحقيقة الأمر.

(٣) سقط لفظ الجلالة "الله" من الأصل، والذي أثبت من التبيين.

(٤) أخرجه أحمد في المسند: ٤٢١/٤، وأبو داود فسي كتـاب الأدب: ٢٧٠/٤، و ابـن عسـاكر فـي التبيـن: ٥١٥، وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد: ٩٣/٨، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.

(ة) نعم لانقبل قول الخطيب وابن عساكر في الأهوازي إذا ذكرا الجرح من عندهما بدون مستند ولا دليل ولا يبن للحرح، كما لانقبل قول الأهوازي في أبي الحسن الأشعري لتبين عداوته له، إلا أن الفرق بين الخطيب وابن عساكر تقتان حافظان ولم يتهما بالكذب، والأهوازي ضعيف ومتهم.

ثم إنه ليس كل من روى عنهم ابن عساكر في حرح الأهوازي من الأشاعرة، وكان أكثر ما رواه ابن عساكر في حرح الأهوازي عن أبي الحسن بن قبيس، وكان شديد التمسك بالسنة ومحبا لأصحاب الحديث. انظر: السير: ١٨/٢٠-١٩، وانظر روايات ابن عساكر في التبيين: ١٥١٦-٤١٦.

ومن هنا ظهر لي أن ابن عساكر كذاب لأجل أغراضه وهواه، وما كنت أحسبه كذّابا، حتى رأيت ما فعل هنا (١).

وأما الخطيب البغدادي، فقدذكر جماعة من أعيان العلماء كابن الحوزي وغيره عنه الكذب والافتراء لأحل أغراضه، فإنا لله وإنا إليه راجعون!

وقد حرر ثت هذا الأمر فرأيت هذا ابن عساكر والخطيب البغدادي كل من لم يكن موافقا لأغراضهما وهواهما يرميانه بأنه كذاب ويقعان فيه بالغمز واللمز، وهذا عين البهتان والافتراء، فإن الخطيب البغدادي قد حرّح جماعة من أعيان أصحابنا وغمزهم بمجرد الافتراء، وقد ردّ ذلك ابن الجوزي كله في / كتابه "السهم المصيب في تعصب الخطيب" (٢).

وكذلك تعاون هو وابن عساكر على هذا الرجل الصالح الخبير العالم حين أظهـر فضائح الأشعري ورمياه بالكذب وغيره.

وقد أنصف الذهبي حين قال في موضع من كلامه: "وقد تكلم فيه حماعة منهم ورموه بالكذب لكونه تعصب على الأشعري وتكلم فيه".

۲۲۱

<sup>(</sup>۱) قلت ليس من الإنصاف أن نكذب ابن عساكر بعدما انفق المؤرخون وأهل الجرح والتعديل على توثيقه، فابن عساكر ثقة مأمون حافظ من حفاظ الدنيا، من لم يصدقني فليرجع إلى ترجمته. انظر على سبيل المثال: السير: ٢٠٤/٥٥-٥٧١، وتذكرة الحفاظ: ١٣٢٨/٤-١٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) قلت: والذي رأيت في المنتظم لابن الجوزي أنه نسب الخطيب إلى أنه يتعصب على أثمتنا الحنابلة رحمهم الله، ولم ينسبه إلى الكذب، فالخطيب البغدادي هو كما قال عنه الكتاني: كان ثقة حافظا متقنا متحديا مصنفا. السير: ٢٨٧/١٨، وانظر عن الخطيب السير: ٢١/١٧٠-٢٩٦، وتذكرة الحفاظ: ١٩١-١٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ١٩٠، من هذا الكتاب، وقد سبق أن ذكر المؤلف هذا الكلام هناك مع التعليق عليه.

 <sup>(</sup>٤) سوف أنقل هنا أقوال الذهبي في أبي على الأهوازي على حسب الترتيب الزمني حتى نرى موقف الذهبي فيه.

قال في كتابه معرفة القراء الكبار الـذي ألف بعد تـاريخ الإسـلام: "ولـه مصنـف فـي الصفـات، أورد فيهـا أحاديث موضوعة، فتكلم فيه الأشعريون، ولأنه كان ينال من أبي الحسن ويذمه": ١٤/١.

وهذه العادة مشهورة عنهما في ذلك، فلا يقبل حرحهما عند من له خبرة ومعرفة، فجرح الخطيب البغدادي، وهذا ابن عساكر غير مقبول، فإن الخطيب البغدادي قد حرح الأئمة وتكلم فيهم، فإن له في الإمام أبي حنيفة الحرح البالغ ووضع فيه العُجَر والبُجُر (١).

وكذلك تكلم في الإمام أحمد (٢) وغيرهما من الأئمة، فلا جزاهما الله خيرا على كذبهما وافترائهما لأغراضهما وتعصبهما.

وقال في ميزان الاعتدال: "قرأ على حماعة لايعرفون إلا من حهته وروى الكثير، وصنف كتابا في الصفـات لو لم يجمعه لكان خيرا له، فإنه أتى فيه بموضوعات وفضائح، وكان يحط على الأشعري، وحمع تأليفاً في ثلبه".

> وقال: "ولو حابيت أحدا لحابيت أبا علي لمكان علو روايني في القراءات عنه" ١٦٢/١، ٥١٣. يقال: حابي الرحل حِباء: نصره واختصه ومال إليه. لسان العرب: ١٦٣/١٤.

وقال في السير: "كان رأسا في القراءات معمرا بعيد الصيت، صاحب حديث ورحلة وإكثار، وليس بالمتقن له ولا المحود، بل هو حاطب ليل، ومع إمامته في القراءات فقد تُكلم فيه وفي دعاويه تلـك الأسـانيد العالية".

وقال: "وألف كتابا طويلا في الصفات فيه كذب، ومما فيه حديث عرق الخيل، وتلـك الفضـائح، فسـبه علماء الكلام وغيرهم. وكان ينال من ابن أبي بشر وعلق في ثلبه، والله يغفر لهما" ١٥،١٣/١٨.

وقال أيضا: "وقد ألف الأهوازي حزءا في مثالب ابن أبي بشر، فيه أكاذيب" السير: ٥٩/١٥.

وقدسبق أن ذكرت حال أبي علي الأهوازي فيما سبق، وأشرت إلى ضعفه. انظر ص: ١-٣٠٦٠٣-٣٠٠٠.

- (١) قلت: وقد سبق الخطيب البغدادي عدةً من الأثمة الكبار في نقد الإمام أبي حنيفة رحمه الله وحرحه،
   وليس من الإنصاف أن نجعل الخطيب هدفا بعينه ونتغافل عن غيره. انظر تعليقي ص: ١٩١-١٩١.
- (٢) أما في تاريخ بغداد فقد تتبعت ترحمة الخطيب لإمامنا وقدوتنا الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، فلم أحد حرفا واحدا أن الخطيب تكلم في الإمام أحمد بمالا يتبغي، بل كان الخطيب في غاية الإحلال والتعظيم لإمامنا، قال في أول ترحمته: "أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله إمام المحدثين، الناصر للدين، والمناضل عن السنة، والصابر في المحنة".

ثم ساق الروايات في تعظيمه ومدحه والثناء عليه، كما ساق عدة الروايات في وصف بالفقه وبيان مكانته ومنزلته رحمه الله في ذلك. انظر: تاريخ بغداد: ١٩/٤.

ثم محتم الخطيب ترجمة هذا الإمام العظيم بوصف جنازنته، ثم ذكر في آخر ترجمة هذا الإمام الجليل أنه قد أفرد جزءا في ذكر مناقب هذا الإمام، فرحم الله الخطيب البغدادي ورحم حميع علماء المسلمين.

قال ابن عساكر: "فأما ما ارتكبه الأهوازي في خلال ما أورده من الإزراء عليه (يعني الأشعري) والطعن من أنواع الدعاء عليه والسب القبيح له، واللعن والرغبة إلى الله في إدخاله النار، والابتهال إليه أن يحمله الآثام والأوزار (١) فمما لا أقابله عليه بمثل صنيعه، بل أكِلُ مكافأته إلى الله عزوجل" .

أما هنا فقد أنصف، ولكنه قبل افترى.

ثم أخذ يذكر ما ورد في ذم اللعانين، فذكر حديث أبي الدرداء: "إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء..." /وحديث أبي الدرداء: "لايكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة" (3)، وحديث ابن عمر: "لايكون المؤمن لعانا" (6).

177

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الغطاء ورقة: ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) التبيين: ٢١٦-١١٧.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في اللعن: ٢٧٧/٤، وابن عساكر في التبيين: ٤١٧، قال في عون المعبود: ٢٥٢/١٣: "والحديث سكت عنه المنذري".

قلت: في إسناده رباح بن الوليد، قال الحافظ في التقريب: ٢٤٣/١ صدوق، ونمران بن عتبة قال عنه الحافظ في التقريب: ٢٠٧/١، مقبول، وبقية رحاله كلهم ثقات، وتمام الحديث: "إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتُغلق أبوابُ السماء دونها، شم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، شم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رُجَعَت إلى الذي لُعِنَ، فإن كان لذلك أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها". والحديث حسنه الألباني. انظر: صحيح الحامع: رقم الحديث: ٢٤٣/١، ٢٦٧٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلمة والآداب مع شرح النووي: ١٤٩/١٦، والحاكم في المستدرك: ١/٨٤، وابن عساكر في التبيين: ٤١٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة ٤/٥٣٦-٣٢٦، رقم الحديث ٢٠١٩، وقال: وهذا حديث حسن غريب، والحاكم في المستدرك: ٤٧/١، وقال: هذا حديث أسنده حماعة من الأئمة عن كثير بن زيد، شم أوقفه عنه حماد بن زيد وحده، فأما الشيخان فإنما لم يخرجا عن كثير بن زيد وهو شيخ من أهل المدينة... كنيته أبو محمد، لا أعرفه بحرح في الرواية، وإنما تركاه لقلة حديثه، والله أعلم، ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وسمرة بن حندب، يصح بمثلها الحديث على شرط الشيخين". وأخرجه ابن عساكر في التبيين: ٤١٨.

ثم ذكر حديث الفضيل بن غزوان (١) أن رجلا قال له: "إن فلانا يقع فيك، قال: لأغيظن مَنْ أَمَرَه، يغفر الله لى وله، قيل مَنْ أَمَرَه؟ قال: الشيطان (٢).

قال: "قأما ما في كلام الأهوازي من اللحن والركاكة والألفاظ التي لايتلفظ بمثلها إلا الحاكة فكثير ظاهر لمن تأمله وتدبره، والخطأ فيه لايخفى على من نظره، فالمتتبع لذلك بالتبيين والكشف متكلف معنى، وكيف يطالب الأهوازي بالإصابة في اللفظ وقد أخطأ المعنى".

وقد افترى في ذلك، فإنه يبدل بعض المواضع، وبعض المواضع لم يفهمها، وبعضها فهمها معكوسا، وأخذ يتكلم على الخطأ الذي فهمه، ولا عبرة بكلامه فيه، فإنه عدوه، والعدو لايقبل قوله في عدوه.

ثم قال: "ولولا خشية أن يغتر مغتر بما حكاه، ويعتقد جاهل صدقه فيما رواه، لكان (٣) الإعراض عن الرد على مثله أولى، والاشتغال بغير نقض كلامه أنفع فسي الآخرة والأولى".

ولو سكت كان أستر له.

ثم قال: "ولست أعجب منه فيما أتاه من الجهل لأنه اللاثق به لسوء العقد وعدم الفضل، وإنما أعجب من تُيُوس (ع) سمعوة منه وحكوه، وجهّال كتبوه عنه ورووه".

<sup>(</sup>١) في الأصل "بزوان" وهو خطأ، والذي أثبت من التبيين ومصادر التراجم. وهو فضيل بن غزران بمن جرير، أبو محمد الضّبّي الكوفي، الإمام المحدث الثقة، توفي سنة بضع وأربعين ومائة. ترجمته في الحرح والتعديل لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي: ٧٤/٧، السير: ٢٠٣/٦، تهذيب التهذيب: ٢٩٧/٨ -٢٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ٩١٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "لكن" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٤) تُيُوس حمع تَيْس وأصل معنى التيس: الذكر من المعز، وهذه الكلمة تقال عند إرادة إبطال الشيء وتكذيبه. انظر: لسان العرب: ٣٤،٣٣/٦. مج في التبيين «سمعوا »

<sup>(</sup>٥) التبيين: ١٩٤.

بل هو أعجب من ذلك، حيث عمي قلبه، فإني رأيت / كتابه وقد سمعه جماعة من أعيان العلماء الكبار مثل القاضي أبي الحسين بن الفراء (١)، والإمام عبد القادر بن أبي الفهم الحراني (٢)، والإمام أبي القاسم بن الشيخ مسمار (٣)، وحمال الإسسلام ابن منجي (٤)، والشيخ فخر الدين بن تيمية (٥)، وأبي عبد الله السروجي (١)، وحمال الدين البندنيجي (١)، والإمام نصر الله بن عبد العزيز الحراني (٨)، والحافظ أبي الطاهر السلفي (٩)، والإمام أبي محمد مقاتل بن مطكود السوسي (١٠)، وأبي القاسم بن مطكود "، وغيرهم من الأئمة.

۲۷

فكيف ساغ له أن يجعل هذه (۱۳) الأئمة تُيُوسا وجَهلة، لا بـارك الله في كـل مفتر.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترحمته ص: ۲٤۲.

 <sup>(</sup>٣) سبق ذكره ص: ٢٤٢، ولم أقف على مصادر ترحمته، وانظر رواياته في كشف الغطاء ورقة: ٢/٥، ٢/٨،
 ١/١٣، ١/١١.

 <sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته، وقد بحثت وتتبعت ترجمة أبناء المنجى، ولم أحد فيهم من لقب بحمال الإسلام.
 والله أعلم.

<sup>(°)</sup> سبقت ترجمته ص: ۲٤٠.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) في الأصل "البنديجي" والذي صححت من الأنساب واللباب، ولم أقف على ترحمته.

 <sup>(</sup>٨) هو نصر الله بن عبد العزيز بن صالح بن محمد الحراني، الفقيه الزاهد، شمس الدين أبو الفتح، أحد شيوخ
 حران وفقهائها، توفي قبل الستمائة بآمد. ترحمته في ذيل طبقات الحنابلة: ٤٤٨/١ ٤٤٨-٤٤٨.

<sup>(</sup>٩) سبقت ترجمته ص: ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٠) سبق ذكره ص: ٢٢٥، ولم أقف على مصادر ترحمته. وانظـر رواياتـه فـي كشـف الغطـاء ورقـة: ٢/٥، ١/١٣،١/١١.

<sup>(</sup>١١) سبقت ترجمته ص: ٢٣٩، وانظر رواياته في كشف الغطاء ورقة: ٢/٥، ١/٨، ١/٨، ١/١٠.

<sup>(</sup>١٢) سبق ذكره ص: ٢٤٢، ولم أقف على مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١٣) هكذا في الأصل "هذه" ولعل الأولى "هؤلاء".

ثم قال: "ولكن لكل ساقطة لاقطة وعلى قدر الوجه تكون الماشطة" قال: "فهذا حملة الحواب الكافي في الرد على هذا العائب السافي" ثم أحذ يُقبِّش (١) بهذيانه المعتاد، ثم قال: "فلئن سببتم يا معشر الأشعرية كما سبوا (يعني الصحابة رضي الله عنهم)(١) فلقد اعتدى الذين سبوكم وما اعتديتم، فمن سلم من الصحابة من كلام حاسد، وأيهم خلا من عدو معاند، هـذا أبـو بكـر الصديـق، وعمر الفـاروق (٢)، وأقـوال الروافض فيهما مشتهرة (٢)، وتقولاتهم عليهما بمالا يستجيز مسلم أن يقوله (٥) في حقهما منتشرة ، وهذا عثمان (٧) وذم الروافض والخوارج له (٨)، وهذا على (٩) /ورأي الخوارج 1/181 وبني أمية فيه معروف، وهذه عائشة أم المؤمنين وزوج رسول الله ﷺ لم تسلم على ألسنة أهل الرفض (١١) وكذلك غير من سميت من أكابر الصحابة ومن بعدهم من

3 9 9

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل "يقبش" ولعل الصحيح "يُقَمِّش" انظر معنى القمش في تعليقي ص: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "عنه" وصححته لأن سياق الكلام يقتضي ذلك. والجملة التي بين القوسين من تفسير المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في التبيين: "رضوان الله عليهما".

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "مشتهر" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٥) في التبيين: "أن يحكيه فضلا عن أن يقوله".

<sup>(</sup>٦) في الأصل: "منتشر" والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٧) في التبيين: "وهذا عثمان بن عفان ذو النورين رضى الله عنه".

 <sup>(</sup>A) في التبيين: "وذم الروافض والخوارج له فيما بينهم مألوف".

<sup>(</sup>٩) في التبيين: "على بن أبي طالب أبو السبطين رضى الله عنه".

<sup>(</sup>١٠) في التبيين: "التي برأها الله عزوحل في محكم التنزيل".

<sup>(</sup>١١) في التبيين: "مع ما يخفون ويعلنون لها من البغض".

<sup>(</sup>١٢) في التبيين: "من أكابر الصحابة وغيرهم من سادة العترة والقرابة".

فقهاء الأمصار (١) قل من سلم (٢) منهم من طعن، وربما تناول بعض الجهال بعضهم بلعن (٣).

وكذلك ابن عساكر تناول الأهوازي وغيره ممن ذم الأشعري، وكذلك الخطيب تكلم في الأئمة كأبي حنيفة، وأحمد وغيرهما.

ثم أحذ يذكر ما قدمه من الأحاديث يقصد به الإطالة والتقبيش من قوله عليه السلام: "لاتفني هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها" . ثم أحذ يذكر ما قيل في الإمام أحمد، قال: "ولو وقفتم على ما يقول كل معتزلي محبل في حق الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل مما قد نزهه الله عنه وبرأه".

ثم ذكر ما فيه من قول الأئمة: "من عاب أحمد فهو فاسق"(٥) وقول القائل: "أضحى ابن حنبل محنة مأمونة"(٦) وأن أحدا لايسلم من ألسنة الطاعنين.

ثم ذكر حكاية (٧) عبدالرحمن بن مهدي في أن الناس لايسلم منهم أحد ولا يسلم من كلامهم. / ثم ذكر حديث يحيى بن زكريا أنه سأل ربه أن يسلمه على ألسنة

٣٦.

۱۲۸/ب

<sup>(</sup>١) في التبيين: "من فقهاء الأمصار وأثمة الدين في سائر الأعصار".

<sup>(</sup>٢) في التبيين: "يسلم".

<sup>(</sup>٣) انظر: التبيين: ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البغوي في التفسير: ٢٢١/٤، وابن عساكر في التبيين: ٢١١، وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بـن
 مهاجر وهو ضعيف، كما قال عنه الحافظ في التقريب: ٢١/١.

 <sup>(</sup>٥) وهذا القول هو لسفيان بن وكيع، أخرحه ابن عساكر في التبيين: ٤٢١، وابن الحوزي فــي مناقب الإمــام
 أحمد ص: ١٦٦٠.

 <sup>(</sup>٦) وهذا البيت هو لابن أعين أنشده في الإمام أحمد، حاء في التبيين: ٤٢١، وتاريخ دمشق: ٢/٥٥١،
 مكذا:

أضحى بن حنبل محنة مأمونة \* وبحب أحمد يعرف المتنسك

وإذا رأيت لأحمد متنقصا \* فاعلم بأن ستوره ستهتك.

<sup>(</sup>٧) انظر هذه الحكاية في التبيين: ٢٢٤.

الناس، فأوحى الله إليه أني لم أجعل هذا لي فكيف أجعله لك"(١).

ثم ذكر حديث عائشة حين بلغها أن ناسا يتكلمون في أبي بكر، وعمر، فقالت (٢): أتعجبون من هذا، إنما قطع عنهم العمل وأحب أن لايقطع عنهم الأجر".

ثم ذكر قول الشافعي بمعنى ذلك أثم ذكر قول ابن مهدي (٥) ثم ذكر خبر عبر (٦) عمرو بن عبيد، ثم قال: "من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موتمه بموت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير: ص ١٦٦، وابن عساكر في التبيين: ٢٣، وفي سنده أحمد بن محمد بن الصلت بن المُغَلِّس الحِمّاني. قال عنه ابن عدي: ما رأيت في الكذابين أقل حياء منه. وقال ابن أبي الفوارس: كان يضع الحديث، وكذا قال الدارقطني، توفي سنة ٣٠٨. ترجمته في ميزان الاعتدال: ١٨٥/١-٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "فقال" وهو خطأ، والذي أثبت من التبيين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في التبيين: ٤٢٣، وذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص: ٤٦٩، وعزاه إلى صحيح مسلم. قال الألباني في التعليق عليه: هذا حديث غريب عندي، وعزوه لمسلم أغـرب، فإني لـم أقف عليه فيه بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة.

قلت: وقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في لسان الميزان: ١٨٥/٥، وقال: أورده الدارقطني في غرائب مالك من طريق زكريا بن يحيى... وقال (أي الدارقطني) تفرد به محمد بن سليمان بسن معاذ عن مالك ولم يرو عنه غير زكريا.

قلت: زكريا بن يحيى الساحي قال عنه الحافظ في التقريب: ٢٦٢/١ "ثقة فقيه". إلا أن محمد بن ســـليمان مختلف فيه. قال عنه العقيلي والأزدي: منكر الحديث، وضعفه ابن عبد البر، وذكره ابن حبان فــي الثقــات. انظر: لسان الميزان: ١٨٥-١٨٤/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبيين: ٤٢٤.

<sup>(</sup>۵) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان، أبـو سعيد العنبري، الإمـام النـاقد المجـود، سيد الحفـاظ، توفـي بالبصرة في حمادي الآخرة سنة ١٩٨. ترجمته في حلية الأولياء: ٣/٩–٦٣، تاريخ بغـداد: ٢٤٠/١٠ ومـا بعدها، السير: ٣/٩–٢٠، وانظر قول ابن مهدي في التبيين: ٢٤٠–٢٤٥.

 <sup>(</sup>٦) هو عمرو بن عبيد، أبو عثمان البصري، الزاهد العايد القدري، كبير المعتزلة، وأولهم، توفي سنة ١٤٣. ترحمته في تباريخ بغداد: ١٠٢/١٢ - ١٧٨، وفيات الأعيان: ٣/٠١-٤٦٦، السير: ٢/١٠١-١٠٠، وفيات الأعيان: ٣/٠١-٤٦٦، السير: ٣/١٠١-١٠٠، وفيات الأعيان: ٣/١٠٤٠ السير: ٣/١٠٤٠.

القلب" ثم ذكره عن الحسن (١) بن ذكوان.

ثم أخذ يذكر فضل الذب، فذكر حديث أسماء بنت يزيد "من ذب عن لحم أخيه..." (٢) . وحديث أبي الدرداء: "ما من مسلم يرد عن عرض أخيه..." وحديث: "من حمى مؤمنا من منافق..." (٤) وحديث أنس: "من حمى مؤمنا من منافق..."

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن ذكوان، أبو سلمة البصري، قال ابن عدي: "يروي أحاديث لايرويها غيره على أن يحيى بن سعيد، وابن المبارك قد رويا عنه، وأرحو أنه لابأس به". وقد رمى بالقدر. ترحمته في ميزان الاعتدال: ١٩٥٨- ٤٩٥، وتقريب التهذيب: ١٦٦/، وانظر قول الحسن بن ذكوان في التبيين: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند: ٢٦١/٦، وابن عساكر في التبيين: ٤٢٦، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: هما ١٩٥٨، وقال: رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وتمام الحديث هكذا: "من ذب عن عوض أخيه بالغيبة، كان حقا على الله أن يعتقه من النار".

<sup>(</sup>٣) وتمام الحديث: "ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جههم يوم القيامة" أحرجه ابن عساكر في التبيين: ٤٢٦، وأورده ابسن كثير في التفسير: ٤٢١/٣ عند قوله تعالى: ﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ وقال: وروى ابن أبي حاتم، ثم ذكر سند ابن أبي حاتم.

قلت: في سنده ليث بن أبي سليم بن زنيم، قال عنه الذهبي في السير: ١٨٤/٦: "بعض الأنمة يحسن لليث، ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب، فيروى في النسواهد والاعتبار، وفي الرغائب والفضائل، أما في الواحبات فلا". وقال الحافظ في التقريب: "صدوق، اختلط أخيرا ولم يتميز فترك" ١٣٨/٢.

وفي سنده أيضا شهر بن حوشب وثقه أحمد بن حنيل وابن العجلي ويحيى بن معيسن، ويعقبوب بـن شـيبة، وآخرون، وطعن فيه بعضهــم. انظـر: السـير: ٣٧٨-٣٧٤/، قـال الذهبـي: بعـد نقـل أقـوال أهـل الجـرح والتعديل فيه: "الرحل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مترجح" السير: ٣٧٨/٤.

قلت: ولهذا الحديث متابعة من طريق آخر أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة: ٢٨٨/٤ عن أم المدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ "من رد عن عوض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) وتمام الحديث: "من حمى مؤمنا من منافق بغيبه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يـوم القيامـة مـن نـار جهنم، ومن قفى مسلما بشيء يريد به شيّنه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخـرج مما قـال" أحرحـه أحمد في المسند: ٣/١٤٤، وأبو داود في كتـاب الأدب :٤/ ٢٧١-٢٧١، وابن عسـاكر في التبيين: ٢٢٨-٤٢٧.

الغيب..."...

ثم قال: "وإني لأرجو أن ينعش الله عصابة أهل الحق بما ذكرت في هذا الكتاب من أقوال الصدق، وأن يجري لي به أجرا".

وأنا أخاف أن يكون الله عاقبه على ذلك.

ثم ذكر حديث أنس: "من نعش حقا بلسانه..." .

ولا حجة له فيه، فإنه إنما نعش باطلا. ثم قال قصيدته:

"يا معشر الإخوان لو ظفرت يدى \* بمساعد ومؤيد وملاطف

هذا الحديث في سنده يحيى بن أيوب قال ابن عدي: صدوق، وقمال ابن معين: صالح الحديث،وضعفه الآخرون. انظر: ميزان الاعتدال: ٣٦٣-٣٦٢/٤.

وفيه أيضا: إسماعيل بن يحيى المعافري، قال الذهبي فيه جهالة، ثم قال: ومن غرائبه فذكر هـذا الحديث، وقال: أخرجه أبو داود. ميزان الاعتدال: ٢٥٤١، وقال الحافظ في التقريب: ٧٥/١ مجهول. والحديث ضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع رقم: ٣٠٤٥، ص ٨٠٢.

(١) وتمام الحديث: "من نصر أحاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة" أخرجه ابن عساكر في التبيين:
 ٤٢٩.

قلت: ورحاله ثقات إلا أحمد بن مروان الدينوري ضعفه الدارقطني. انظر: السير: ٥٠/٨١٠.

ولهذا الحديث متابعة من طريق آخر أخرجه ابن عدي في الكامل: ٣٧٧/١، وابن عساكر في التبيين: ولهذا الحديث متابعة من طريق آخر أخرجه ابن عدي في الكامل: ٣٧٧/١، وابن عساكر في التبيين: و٤٢٩ عن أنس مرفوعا بلفظ: "من اغتيب عنده أخوه المسلم واستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة..." الحديث.. ورحاله ثقات إلا أبان بن أبي عباش وهو ضعيف. قال ابن عدي: "وعامة ما أتى أبان من جهة الرواة لامن جهته، لأن أبان روى عنه قوم مجهولون لما أنه فيه ضعف، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة". الكامل: ٣٧٨/١.

وحديث الباب حسنه الألباني. انظر صحيح الجامع رقم ٢٥٧٤، ٢١١٩/٢.

(٢) وتمام الحديث: "من نعش حقا بلسانه جرى له أجره حتى يأتي الله يوم القيامة فيوفيه ثوابه" أحرجه أحمد في المسند: ٢٦٦/٣، وابن عساكر في التبيين: ٤٣٠ وفي سنده عبيد الله بن موهب قال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: ضعيف. وقال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وكان ابن عبينة يضعفه، وقال النسائي: لبس بذاك القوي. انظر: تهذيب الكمال: ٢٨/١٩، وتهذيب التهذيب: ٢٨/٧-٣٩، ومالك بن محمد بن أبي الرحال الراوي عن أنس ذكره ابن حبان في الثقات: ٢٩/١، لكن ذكر ابن أبي حاتم عن أبي حاتم في الحرح والتعديل: ٢١٦/٨ أن روايته عن أنس بن مالك مرسل. وهذا الحديث مما رواه مالك بن أبي الرحال عن أنس بدون واسطة، فتبين أن روايته هنا مرسل. والله أعلم.

لاظفرها الله.

"لشرحت ما حاولت شرحا بينا \* وشفعت سالف ذاك بالمستأنف"(١).

لم يبق محهودا /شم ذكرها كلها وفيها ادعاء كثير بهذيان كثير، قال عليه السلام: "كل مدّع كذّاب" (٢) . وفيها ركاكة وبعض أبيات غير مستقيمة الوزن، فليتأملها المتأمل يظهر له ذلك، ولو أن قصدي الإطالة والتخفيق عليه لوضعت عدة محلدات، وذكرت سجعا ونظما ونثرا، ولكن ليس ذلك من قصدي، وإنما وضعت هذه النبذة اليسيرة بالإيحاز والاختصار، حيث افترى وتعدى وظلم، وأتى بالزور والبهتان، ورد أقوال العلماء بغير حق، وتكلم في أعراضهم بغير مستند، فلم يشهد على ذلك.

ولو أردت التخفيق عليه بالأحاديث والأشعار لما غلبني في ذلك، فإني بحمد الله إذا وضعت قلمي في ذلك حرى الغاية القصوى، وإنما أردت أن أُنبَّه الخبير على خطئه وأيقض (٣) البصير بما افتراه، وقد كان الإعراض عن قوله وعدم الالتفات إليه أولى بالجزم وأحسن، ولكن لما رأينا من اغترار الجهلة به، وميل غالب أهمل الأهمواء إليه، خفنا أن يغتر به غيرهم، فأوضحنا ذلك ليعلم وبيناه ليراه.

/ذكر أبر القاسم سعد (٤) بن على الزُّنجاني ، حدثني

475

149

۲9

<sup>(</sup>١) انظر: الأبيات في النبيين: ٤٣١-٤٣١.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى تخريج هذا الحديث.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل "وأيفضُ" وأثبته كما هو، ولم أحد في قواميس اللغة مادة "يقض" ولعل الصواب "وأيقظُ"
 والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن علي بن محمد، أبوالقاسم الزنجاني الصوفي، وكان حافظا متقنا ثقة ورعا كثير العبادة، طاف الآفاق ثم حاور وصار شيخ الحرم، توفي في أول سنة ٤٧١، وله تسعون سنة. ترجمته في تذكرة الحفاظ: ٣٤٠-٣٤٠/٣)، السير: ٣٤٠-٣٨٩، شذرات الذهب: ٣٤٠-٣٣٩/٣.

هذا النص الذي ذكره المؤلف عن أبي القاسم الزنجاني لم أقف عليه، ولم أقف له على مصنفيات تذكر إلا كتاب "الفرق بين الضاد والظاء" بتحقيق الدكتور موسى العليلي، وعندما ترجم العليلي لأبي القاسم لم يذكر له أي مصنف من مصنفاته، وكذلك من ترجم له من المؤرخين لم يذكروا له مصنفاته. والله أعلم.

أبو الحسن بن سعيد التميمي حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل (۱) حدثني أبو زيد محمد بن أحمد المروزي، وكان أوحد، وفيه قال: لما فرغت من درسي على أبي إسحاق (۲) إبراهيم بن أحمد المروزي وأردت الرجوع إلى أهلي، قال لي الشيخ أبو إسحاق: إنك ترجع إلى مَرْو ويحدق بك الناس للتفقه فيشغلوك، وما حججت حجة الإسلام ونفسك تطالبك بذلك، فتحتاج أن تنشيء لها سفرة أخرى وتَشَعَّث لها أمرك، فإن كانت بقيت معك بقية من النفقة تقدم الحج حتى تنصرف إلى أهلىك بقلب فارغ، وإن ضاق بك فعرفني حتى أدبر لك، فقلت: بقي معي ما أرجو أن يقوم بي، فاكترى لي في وسط السنة وأوصاهم (۲) بي، وخرجنا قاصدين إلى المدينة، فوصلناها لأيام مضين من رجب، فأقمنا بالمدينة بقية رجب وإلى النصف من شعبان، وتهنينا بالزيارات التي بها على مافي النفس، ثم خرجنا من المدينة وأتينا مكة لأربع بقين من شعبان، فصمنا بها رمضان وقضينا تهمتنا من الاعتمار، وأقمنا إلى وقت الحج، وسهل الله تعالى لنا الحج، فحين فرغنا منه أشار علي بعض أصحابي بالخروج على طريق البصرة (۱) فإنه أخف في

1/1

<sup>(</sup>۱) لم أقف على من ترجم لأبي الحسن وأبي سعيد في مصادر التراجم التي تمكنت من الوقوف عليها مع حرصي كل الحرص على ذلك، وذلك لأن هذه الحكاية تتعلق بشخصية أبي الحسن الأشعري وثلبه، وكان الوقوف على حال الرواة واجباحتى تؤكد صحة الحكاية أو عدمها، وإذا كان الأمر كذلك فهذه الحكاية في ثبوتها نظر حتى نعلم عدل رواتها ﴿ ولا تقف ماليس للك بمه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولا ﴾.

 <sup>(</sup>۲) وهو شيخ الشافعية ببغداد، صاحب أبي العباس بن سـريج وأكبر تلامذته، توفي في رحب سـنة ٣٤٠.
 ترحمته في تاريخ بغداد: ١١/٦، وفيات الأعيان: ٢٦/١-٢٧، السير: ٢٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل "وأوصاهم بي" ولم يتبين لي أين مرجع ضمير "هم".

<sup>(</sup>٤) وقد ذكرت قبل أسطر أن هذه الحكاية في ثبوتها عن أبي زيد المروزي نظر، وهنا قد ذكر صاحب الحكاية أن أبا زيد لم يُقِم في مكة إلا مدة يسيرة لاتزيد عن خمسة أشهر، وبعدما فرغ من أعمال الحج حرج من مكة متوجها إلى البصرة.

رليس الأمر كذلك، وقد تقرر أن أبا زيد لم يدخل مكة إلا مرة واحدة، وذلك في شهر شعبان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وعندما دخلها لم يخرج منها، وإنما أقام بها سبع سنين، ومن محلال هذه المدة حمدّث

المؤونة وأقرب إلى خراسان فاكتريت وهيات السغالي، وخرجت في البصريين حتى استن بنا السير وإذا في القطار (۱) الذي أنا فيه رجل من فقهاء البصرة ومياسيرها و أمائلها ، وإذا القطار بأسره له، والمكارُون (۲) فقهاء البصرة ومياسيرها و أمائلها ، وإذا القطار بأسره له، والمكارُون (۲) خدمه، فكنا ننزل أوقات الصلاة وأوقات الرواح ونستأنس ونتذاكر حتى تأكد بيني وبينه / الأنس فأمر جمالي أن يُقطر (۲) جمالي إلى جماله، فتذهب أوقاتنا في المذاكرة حتى إذا قربنا من البصرة، قال لي: أيها الفقيه أنت على جناح السير، ولست تنوي الإقامة في البصرة، وإنما مكتك فيها قدر ما يصلح من شؤونك، وأنا أحب أن تنزل عندي أيام مكتك بالبصرة فلا تحتاج إلى إصلاح منزل، فأجبته إلى ذلك لما صار بيننا من الانبساط، وقد منا البصرة سالمين، وإذا الرجل من جلة أهل البصرة من داره، فكان كل يوم جانب على طبقاتهم لتهنئته والسلام، وأنزلني حجرة من داره، فكان كل يوم يجئ ويصحبني ، ويذهب إلى بهو (٤) له يقعد لمسلام الناس حتى إذا انقطع يجئ ويصحبني ، ويذهب إلى عندي، وكل من جاءه من أهل العلم ....

أبو زيد المروزى صحيح البخارى عن محمد بن يوسف الفربرى ، و بعدما جاور بمكة سبعة أصوام رجع إلى خرسان . و هذا هو الذى ذكره البيهقى عن الحاكم أبى عبد الله الحافظ و هو من جلة تلامذة أبى زيد المروزى . انظر التبيين : ١٨٨ ،وانظر أيضا وفيات الأعيان ٢٠٨/٤ ، السير ٢١٥/١٦ ، العقد الثمين ٢٩٨-٢٩٧/١

<sup>(</sup>١) يعني قطار الإبل لسان العرب: ١٠٨/٠.

 <sup>(</sup>۲) المُكارُون جمع المُكارى، تقول: هؤلاء المكارون، وذهبت إلى المكارين، والانقل المكاريين بالتشديد،
 والمكاري والكري، الذي يكريك دابته إلسان العرب: ١١٨/١٥ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) قطر الإبل يقطرها قطرا وقطرها، قرب بعضها إلى بعض على نسق لسان العرب: ١٠٧/٥.

<sup>(</sup>غ) البُّهُو: البيت المقدم أمام البيوت. لسان العرب: ٤ ٩٧/١.

أينو و المنافق المنافق المن المن المن المن المن المنافق المنافق المنافق المنقل المنفق المنفق

1/15

(١) يقال: نُهت بالشيء نُوهاً ونوهت به ونوهته تنويها: رفعته، ونوهت باسمه: رفعت ذكره. لسان العرب: ٥٥٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) الكدح: العمل والسعي والكسب والحرص، ويكدح لنفسه بمعني يسعى لنفسه. لسان العرب: ٥٦٩/٢م.

 <sup>(</sup>٣) فالبعق في الكلام: هو التوسع فيه والتكثر منه، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:
 "الانبعاق فيما لا ينبغي من شقاشق الشيطان" لسان العرب: ٢٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) وقد ذكرت فيما سبق أن أبا زيد المروزي لم يدخل مكة إلا مرة واحدة، وذلك في سنة خمس وخمسين وثلاثماية، وأقام بمكة سبع سنين، ثم رجع إلى بلده خراسان، وهب أن أبا زيد عند رجوعه من مكة إلى خراسان سلك طريق البصرة وكيف يثنقي مع أبي الحسن الأشعري وقد توفي سنة ٢٢٤، وذلك قبل دخول أبي زيد مكة بسنوات عديدة.

والصحيح أن أبا زيد المروزي إنما لقي أبا الحسن الأشعري ببغداد، وكان أبو الحسن الأشعري يبغداد، وكان أبو الحسن الأشعري يجلس في حلقة أبي إسحاق المروزي للتفقه وحتى عندما حدث أبو محمد بن عمر المالكي قاضي إصطخر عن أبي الحسن الأشعري بحديث "السبع المثاني فاتحة الكتاب" إنما حدثه عنه ببغداد في مجلس أبي إسحاق المروزي. انظر: التبيين: ١٢٨٠ وانظر طبقات الشافعية: ٣٥٢/٣-٢٥٤، وطبقات الشافعية لابسن كشير: ٢١٢/١ ٢٠١٠

وكذلك أبو زيد المروزي كان يتفقه على أبي إسحاق المروزي ببغداد وهو مـن جلـة تلامـذة أبي إسحاق المروزي. انظر: السير: ٢٩/١٥.

فلما أمسينا تلك الليلة قمت في الليل لوردي، ثم أغفيت بعد ذلك من آخر الليل، فرأيت في المنام كأني أتيت المدينة في ركب من الناس زائرين، ولم يكن في القوم من زار غيري، وكنت قريب عهد بالزيارة، فأمرتهم فاغتسلوا ولبسوا أحسن ما عندهم، وتقدمتهم لأزور بهم، فحثت إلى الباب الذي كنت أدحل منه، فإذا / هو مُصْمَتُ (۱) لا خرق فيه، ثم حثت إلى باب آخر فإذا هو كذلك، حتى درت حول المسجد على سائر الأبواب فوجدتها مسلودة، وانقلبت، فإذا أصحابي لم أر فيه أحداً فانتبهت مرعونا (٢).

فلما أصبحنا جاءني الشيخ على عادته يصحبني، فقلت له: هـل هنا عابر يعتمد على قوله، فقد رأيت رؤيا تشغل قلبي، فقال: نعم ها هنا رجل ولي لله صاحب كرامات يقرئ في بني حَرَام (٢)، كأنه يوحى إليه هذا العلم، ولكن الموضع بعيد فاكتب الرؤيا في رقعة حتى نرسلها إليه مع بعض غلماننا ممن يقرأ ويكتب يقرأها عليه ويكتب جوابها عن لسانه، فقلت: لايقنعني ذلك، أريد مشافهته بها، قال: فاصبر حتى أفرغ من شغل الناس، ثم رجع إلي وأمر ببغلة فأسر حت، ووجه معي بعض غلمانه، فجئنا بني حرام وقد أقيمت صلاة الظهر، فدخلت المسجد وصليت حتى أقيمت الصلاة، وتقدّم الشيخ وصلى بنا، ثم قمت إليه وإذا به كأنه قطعة نور عليه أثر عبادة، فتقدمت إليه وقلت: أنا رسول لبعض من رأى رؤيا استنابني في عرضها على الشيخ، فقال: هات، فقصصت عليه الرؤيا من أولها

<sup>(</sup>١) يقال: باب مُصْمَتُ، وتُفُل مصمت: مبهم قد أَبْهمَ إغلاقه. لسان العرب: ٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) رُعِنَ الرَّجَلِّ، فهو مرعون إذا غُشي عليه. لسان العرب: ١٨٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) بنو حرام: خطة كبيرة بالبصرة تنسب إلى حرام بن سعد بن عدي بن فزارة بـن ذُبيّـان بـن بَغيـض، ومنهـم رؤساء وشعراء وأجواد. معجم البلدان: ٢٧١/٢، وانظر الأنساب: ١٩٤/٢، ومعجم قبائل العرب عمر رضا كحالة: ٢٥٨/١.

حتى فهمها وتأمّلها، وقال لي: قل لصاحب هذه الرؤيا اتق الله وراجع الحق، فإن هذا الرجل كان على الهدى المستقيم فقرع سمْعَه شيءٌ من الباطل، فأدّاه إلى قلبه فاستحلاه وتَشَوَّشَتُ عقيدته، فقل له: راجع الحق فإن الله يقبلك.

۱ /ب

فإن الأبواب المسدودة هي كانت الطريق إلى رسول الله ﷺ، والطريق إليه طريسق الله ﷺ، والطريق إليه طريسق اللي سنته، فلما استحلى الباطل سدت الطريق بينه وبينه، فعظم في عيني، وقبّلت رأسه، وخرجت، فلما رجعت إلى المنزل قال لي الشيخ: ما كان منك؟ فقصصت عليه القصة، وقلت إنه كما قلت وحي يوحى إليه، فوجم (١) الشيخ، وقال: لعلّ هذا الرجل أحب الشهرة ولم يرجع حقيقة عما كان عليه، وكأنه حكى الحكاية لغيره فشاعت، وبلغت الأشعري فجاءني بعد ثالثة، وقال لي: اعلم أن أصل ما يبنى عليه مذهبنا في الجدل أنه ميل المحصم عن قوله بشبهة / أو حجة، والمعتقدات بين العبيد وبيمن الله تعالى، وليس ١٣١/أ كلما نفوه به عند المناظرة مما نعتقده، وقد بلغتني رؤياك وبيننا حرمة الأنس، فأحب أن لاتحكيها للناس، فقلت: أما البصرة فلا أحكيها، وطابت نفسه وخرج ٢٠٠).

قال أبو القاسم الزنجاني: حضرنا بمكة في سنة نَيّف (٢) وثلاثين شيخٌ من أماثل تَنَس (٤) والمشهورين فيهم باليساروالديانة اسمه سلمان بن الحسن، وكان من وكلاء

<sup>(</sup>١) وجم: الوُّجوم السكوت على غيظ، قال أبو عبيد: إذا اشتد حزنه حتى يمسك عن الطعام فهو الواحم، والواحم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. لسان العرب: ٦٣٠/١٢.

<sup>(</sup>٢) قد بينت أن هذه الحكاية في سندها مجهولان ، ثم إن الحاكي لهذه الحكاية يبدو أنه لم يكن عالما بحياة أبي زيد المروزي، فكل هذا مما يقوي عدم صحة هذه الحكاية عن أبي زيد المروزي، فكل هذا مما يقوي عدم صحة هذه الحكاية عن أبي زيد المروزي. ثم إن هذه الحكاية رؤيا منامية، ومثلها لا يبنى علينه حكم، لاسيما وهو قدح في عقيدة مسلم.

 <sup>(</sup>٣) بتشديد الياء أي زيادة، وهي من كلام العرب، وعوام الناس يخففون فيقولون: ونَيْف، وهو لحن عند الفصحاء، النيّف من واحدة إلى ثلاث، والبطع من أربع إلى تسع. لسان العرب: ٣٤٢/٩.

<sup>(</sup>٤) تَنَس: بفتحتين والتخفيف، والسين مهملة، وهي آخر إفريقية مما يلي المغرب، بينها وبيس وهران ثماني مراحل. معجم البلدان: ٥٦/٢.

التجار بتنس موثوقا فيهم، فتاب من التجارة وزهد وترك الدنيا على أهلها (۱)، وأقام هناك في بعض المحارس يتعبد، ثم حج إلى ها هنا وأقام سنين، وكان كثير العبادة لا يفتر، فحكا لي عنه بعض شيوخي أنه صحبه في طريق العمرة، فحكى أنه رأى فيما يرى النائم أن الناس يهرعون إلى المسجد الحرام، فسألت: ماهؤلاء؟ فقالوا: إن النبي يَخ في الطواف، فأسرعت معهم، وإذا النبي في قد فرغ من الطواف وقعد على صُفَّة زمزم، والناس يأتونه إرسالا، فيسلمون عليه ويأخذون بيده، فجئت أنا في غماره، وسلمت عليه وانصرفت عنه عن يمين زمزم، والناس وقوف، وإذا كَهْل (٢) عار من حنس الثياب لايواريه شيء يجئ إلى كل واحد ممن يحضر يقول: أعرني توبك أسلم على النبي للايواريه شيء يجئ إلى كل واحد ممن يحضر يقول: أعرني توبك أسلم على النبي الايجيبه أحد إلى ذلك، وإذا بالنبي في قد النّفَتَ إلى جهته، ثم قال: لاتعيروه ولا كرامة، رحل أفني أيامه في نقض ما حثت به من الحق، يريد أن يشبه على الناس بسلامه علي، فطرده الناس، فقلت: من هذا؟ فقال الناس: هذا أبو الحسن الأشعري.

قال الشيخ: فلما سمعت هذه الرؤيا ممن حكاها لي، حئت عشية ذلك اليوم على عادتي إلى الطواف، وإذا بهذا الشيخ في الطواف، فسألته عما حكى، فصدق الحاكي (٤)، وأشار إلى زمزم، وقال لي: اقعد هناك حيث قعدالنبي على حتى أخرج إليك،

۲۷.

<sup>(</sup>١) كيف يتوب من التحارة مع أنها من أحل الكسب وأفضله إذا التزم صاحبها بحدود الشرع، وهـذا يشعر بأن الرحل كان من الصوفية.

<sup>(</sup>٢) لاندري من هم.

 <sup>(</sup>٣) فالكَهْلُ: من الرحال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين، وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين.
 لسان العرب: ٦٠٠/١١.

<sup>(</sup>٤) والله أعلم بصحة هذه الحكاية، والشيخ الذي حكى هذه الحكاية عن سلمان بن الحسن لاندري من هـو، ثم سلمان بن الحسن الصوفي هذا لاندري حاله من حيث العدالة، وليس كل من يتصف بالزهد والعبادة يحوز الاحتجاج به، وكم من المنتسبين إلى الصلاح والزهد والدعوة إلى الله، والانكباب على العبادة بل المغلو فيها- يضعون الأحاديث على رسول الله ﷺ- يحتسبون بذلك الأحر والتواب عنـد الله فيما وضعوا واختلقوا. نسأل الله السلامة والعافية.

فخرج إليّ وحكاها كما حكاها الحاكي، وكانت المغاربة والتُجَّار ممّن قد عرف هذا / ١٣١/ب الخبر فيسلم ..

فلا يغتر مغتر بزماجره، ولا يقع واقع في حبائله ومصايده وسواخره، فالله الله في كل مفتر (٢) كذّاب متعصّب للفتن والبدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله يكفيناهم بما شاء وكيف شاء.

تم والحمط وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وفرغ منه مؤلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي ليلة الجمعة حادي عشرمن شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة ست وسبعين وثمانمائة بصالحية دمشق المحروسة بمنزله بالسهم الأعلى، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيّدنا محمد وآلمه وصحبه وسلم.

ثم لو رحنا نستدل بالرؤيا والمنامات فكم من الرؤيا قد أوردها ابن عساكر في التبيين تدل على خلاف هذه الرؤيا، فلا يجوز لنا الاحتجاج بالرؤيا في المحكم على الشخص بأنه على الحق أو على الباطل، أو أنه في المجنة أو الويل، وقد أمرنا بأن نحكم على الشخص بحسب ما ظهر منه، والله هو الذي يتولى سرائره، وقد بينت فيما سبق أن أبا الحسن الأشعري قد رجع إلى مذهب السلف في آخر طوره، وصنف في ذلك كتاب "الإبانة" ولم نعلم أنه صنف بعد كتابه "الإبانة" كتابا آخر في نقض ما أثبته في كتابه "الإبانة". والله الهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>١) قد علق المؤلف رحمه الله هنا في الحاشية ترجمة للشيخ سلمان بن الحسن بخط دقيق بعضه لايقرأ، قال: "الرجل في بلده يتمسحون به ويظهرون سره.. ويقولون: هذا المحقق بالزهد ترك الدنيا عن مقدرة، اختار ضيق العيش حتى ذهبت عنه هذه الرُّواء\*، فانقلبوا عليه وقالوا قد حشف دماغه، لأنه يحمل نفسه مالم يلزمه الله تعالى، وحاء... في ذلك الموسم و ... وذكر لي أنه مات ببدر رحمة الله عليه".

<sup>\*</sup> الرُّواء: بالضم والمد: المنظر الحسن. لسان العرب: ٣٤٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "مقترى" باثبات الياء، والذي أثبت هو الصواب.